

ولبلدلفظه الجنقبَالِظ الله يُنتارِك المنتِّة - ١

الجَهِ مُوعَة الكامِلة لِمؤلفاتِ الأسْتِاذِ عَبَّاسُ مَحْثُ وَهُ عَبَّاسُ مَحْثُ وَهُ الْمِحْقِ اللهِ المُحْدِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ اللهِ المُعَالِقِينَ اللهِ المُعَالِقِينَ اللهِ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِينَ المُعِلَّقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعِلَّقِينِ المُعِلَّقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعَلِّقِينِ المُعِلَّيِّ الْمُعِلِّينِ الْمُعِينِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّيِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِ

الْعِبْقَ بِيَّارِيُكُ يُسِنَّ الْمِيَّةِ - ١ الْعِبْقِبْقِ بِيَّارِيْكُ يُسِنَّ الْمِيَّةِ - ١

يحَـ توِيعَلى \_\_\_\_\_\_

عَنْقَرَبَ نُهِ مَحِكُمُّدُ عَنْقَرِبَ نَالْصِدِّيْقُ عَنْقَرِبَ نَالْصِدِّيْقُ عَنْقَرِبَ نَعْضَمَر



# جَيعُ الجِمَوقَ عِمَوْمُهُ لِلوَّقِبُ والسَّايِرُ

# دارالكتاباللبنان**ي** مكتبة المدرســة

طباعة . نشر . توزيع

#### الادارة العتامة

المستانع - مُقَالِ مَعْطَ لِلْإِناعَة البِّنانِيَة هَانَف: ٥٥ - ٢٤٩ - ٢٤٩ ١٩ - ٢٤٩ ٢٩ مَرِيبُ - ٢١٧٦ - تلكسّ، ١٤٧٥ - لينانَ بَرِقِياً كِتَالِبُانَ - مَبِيّرُونَ - لَهِنَانَ

المستوبقات

مات، ١٥٠٤٥٠ ٢٩٧٠٠ ٢٢٠١٠ ٨١٠ ٨١٠

# عَبْسُخَهُ وَ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالُونِ الْمُحَالِكُ الْمُحَالُ الْمُحَالِكُ الْمُحَمِيلِ الْمُحَالِكُ الْمُحْلِكِ الْمُحْلِكِ الْمُحْلِكِ الْمُحْلِكِ الْمُحَالِكُ الْمُحْلِكِ الْمُ

عَبْقُرْتُ الْمُحْتَمَالًا

دارالكتاباللبناني ـ بيروت

# عُمِلًا عُمْهُ

تعود بنا هــذه المقدمة ثلاثين سنة ، الى اليوم الذي سمعت فيه أول اقتراح بتأليف كتاب عن محمد عليه السلام

وكنت أقيم يومئذ في ضاحية العباسية البحرية على مقربة من الساحة التي كانت معدة للاحتفال بالمولد النبوي في كل عام

ولنا رهط من الأصدقاء المستغلين بالأدب يستركون في قراءة كتبه العربية والافرنجية ، ويترددون معا على الأحياء الوطنية ، وقلما يترددون على غيرها . . فلا يزالون متنقلين فترة بعد فترة بين الحي الحسيني والحي الزينبي ، أو بين منشية القلعة ، وضاحية العباسية ، أو بين الروضة والخليج . . على حسب المناسبات ، وعلى غير مناسبة في كثير من الأوقات . .

وكان رهطا له نقائض الدنيا مجتمعات: نقائض الشباب ، ونقائض الحياة الفنية ، ونقائض الاختلاف في البيئة بين ناشىء في العاصمة وناشىء في الريف وناشىء في الثغور ، الى غير ذلك من النقائض التي كانت حلية لهذه الجماعة ، ولم تكن فيها من دواعي التفرق والشتات .

ومن عجائبها ان الذى كان يعريها بالأحياء الوطنية هو قراءتها فى الكتب الافرنجية التى كانت شائعة بينها ، لأنهم كانوا يقرأون أكثر ما كانوا يقرأون كتب «دكنز» و «هازليت» و «لي هانت» و «كارليل» .. وهم كتاب مولعون بعرض الأخلاق الاجتماعية ودراسة العادات المحلية وتمثيل الريفيين ، والحضريين فى أوضاعهم المختلفة ، ولهم فصول عن الأسواق ، والدكاكين ، والباعة ، تفيض بحسن الملاحظة وبراعة الفكاهة ومتعة القراءة ، وتعود من يدمن قراءتها أن يتحرى نظائرها حيثما رآها ففي يوم من أيام المولد ـ والرهط يزورني لنؤم الساحة مجتمعين فى

المساء \_ كان الكاتب الانجليزى العظيم « توماس كارليل » هو محور الحديث كله ، لأنه كما يعلم الكثيرون بين قراء العربية صاحب كتاب « الأبطال » الذي عقد فيه فصلا عن النبي محمد عليه السلام ، وجعله عوذج البطولة النبوية بين أبطال العالم الذين اختارهم للوصف والتدليل

## \*\*\*

وانا لنتذاكر آداءه ومواضع ثنائه على النبي ، اذ بدرت من أحد الحاضرين الغرباء عن الرهط كلمة نابية غضبنا لها والستنكرناها لما فيها من سوء الأدب وسوء الذوق وسوء الطوية . وكان الفتى الذى بدرت منه الكلمة متحذلقا يتظاهر بالمعرفة ، ويحسب ان التطاول على الأنبياء من لوازم الاطلاع على الفلسفة والعلوم الحديثة . . فكان مما قاله شيء عن النبي والزواج ، وشيء عن البطولة ، قحواه : ان بطولة محمد الحاهى بطولة سيف ودماء !

قلت : « ويحك ! . . ما سوّغ أحد السيف كما سوغته أنت بهذه القولة النابية ! »

وقال صديقنا المازني : « بل السيف أكرم من هــذا ، وانما سوغ صاحبنا شيئا آخر يستحقه . . وأشار الى قدمه ! »

وارتفعت لهجة النقاش هنيهة ، ثم هدأت بخروج الفتى صاحب الكلمة من الندي ، واعتذاره قبل خروجه بتفسير كلامه على معنى مقبول ، أو خيِّل اليه انه مقبول

وتساءلنا : ما بالنا نقنع بتمجيد «كارليل » للنبي ، وهو كاتب غربي لا يفهمه كما نفهمه ، ولا يعرف الاسلام كما نعرفه . . ثم سألني بعض الاخوان : « ما مالك أنت يا فلان لا تضع لقراء العربية كتابا عن محمد على النمط الحديث ? »

قلت: « أفعل . . وأرجو أن يتم ذلك فى وقت قريب » ولا تم بعد ثلاثين سنة ! . . وشاءت ولكنه لم يتم فى وقت قريب . . بل تم بعد ثلاثين سنة ! . . وشاءت المصادفة العجيبة أن تتم فصوله فى مثل الأيام التى سمعت فيها الاقتراح

لأول مرة . . فكتبت السطر الأخير فيه يوم مولد النبى على حسب الشهور الهجرية ، واتفقت هذه المصادفة على غير تدبير منى ولا من أحد ، لأنى لم أدبر لنفسى أوقات الفراغ التى هيأت لي اتمام فصوله وتقسيم العمل فيه يوما بعد يوم

# \*\*\*

يرالخيرة فى الواقع . .

والحيرة كذلك في هذا التأخير . .

فاننى لو كتبته يومئذ لعدت الى كتابته الآن من جديد ، واحتجت الى السنين الثلاثين أضيف خبرتها وقراءتها ورياضتها النفسية والفكرية الى محصول ذلك العمر الباكر . . اذ هو عمر يستطيع المرء أن يمتلىء فيه اعجابا بمحمد ، لأنه عمر الاعجاب والحماسة الروحية . . بيد انه لا يستطيع أن يقيسه بمقياسه وأن يشعر بشعوره فى مثل تجاربه ، وفى مثل السن التى اضطلع فيها بالرسالة . وان تقارب السن هنا لضرورة لا غنى عنها لتقريب ذلك الشأو البعيد من شتى نواحيه

أين كنا قبل تلك السنين الثلاثين ? . .

انها مسافات فى عالم الفكر والروح . .لو تمثلت مكانا منظورا ، لأخذ المرء رأسه بيديه من الدوار وامتداد النظر بغير قرار

كم رأي ? . . كم مذهب ? . . كم وسواس ? . . كم محنة ? . . كم مراجعة ؟ . . كم زلزال يتضعضع له السكيان وتميد معه الدعائم والأركان ? . . كم ، وكم في ثلاثين سنة مما يطرق نفسا لا تعفيها الحياة من التجارب والعوارض لمحة عين في نهار ? . . وكم لذلك كله من أثر في توطيد الرأي وتهدئة الثوائر وتجلية الغبار ? . . وكم يضيف ذلك كله الى الشباب الباكر الذي كان يحلم يومئذ بالعظمة في كل أوج ، وبالأوج المحمدي في عليا مراتب الأنبياء ? . .

آلحيرة في الواقع . .

والحيرة في ذلك التأخير . .

واليوم ونحن نضع كتابنا هذا عن « عبقرية محمد » بين يدى القراء ، لا نقول اننا قد استوفيناه كما أردناه ولا اننا فصلنا فيه الغرض الذى نوخيناه . . ولكننا نقول اننا التزمنا فيه الباعث الذى أوحى الاقتراح بتأليفه لأول مرة . كأننا شرعنا فى كتابته مساء ذلك اليوم قبل ثلاثين سنة ، فكتبناه ونحن نستحضر فى الذهن تبرئة المقام المحمدي من تلك الأقاويل التى يلغط بها الأغرار والجهلاء عن حذلقة أو سوء نية ، ونظرنا اتفاقا ، فاذا بأطول الفصول فيه الفصلان اللذان شرحنا فيهما موقف محمد من الحرب ومن الحياة الزوجية . . لأنهما كانا مثار اللغط تلك الليلة على مقربة من ساحة المولد ، وكانا مثار اللغط فى كل ما ردده سفهاء الشانئين من الأصلاء والمقتدين فى هذا الباب . .

## \*\*\*

فسيرى القارىء أن « عبقرية مجمد » عنوان يؤدي معناه فى حدوده المقصودة ولا يتعداها . فليس الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف الى السير العربية والافرنجية التى حفلت بها « المكتبة المحمدية » حتى الآن . . لأننا لم تقصد وقائع السيرة لذاتها فى هذه الصفحات ، على اعتقادنا أن المجال متسع لعشرات من الأسفار فى هذآ الموضوع ، ثم لا يقال انه استنفد كل الاستنفاد

وليس الكتاب شرحا للاسلام أو لبعض أحكامه ، أو دفاعا عنه ، أو عبادلة لحصومه . . فهذه أغراض مستوفاة فى مواطن شتى ، يكتب فيها من هم ذووها ولهم دراية بها وقدرة عليها

انما الكتاب تقدير « لعبقرية محسد » بالمقدار الذي يدين به كل انسان ولا يدين به المسلم وكفي ، وبالحق الذي يبث له الحب في قلب كل انسان ، وليس في قلب كل مسلم وكفي

فمحمد هنا عظيم . . لأنه قدوة المقتدين في المناقب التي يتمناها المخلصون لجميع الناس . .

عظيم لأنه علَّى خلق عظيم . .

وايتاء العظمة حقها لازم فى كل آونة وبين كل قبيل . . ولكنه فى هذا الزمن وفى عالمنا هذا ألزم منه فى أزمنة أخرى ، لسبين متقاربين لا لسبب واحد : أحدهما أن العالم اليوم أحوج مما كان الى المصلحين النافعين لشعوبهم وللشعوب كافة . . ولن يتاح لمصلح آن يهدي قومه وهو مغموط الحق ، معرض للجفوة والكنود

والسبب الآخر ان الناس قد اجترأوا على العظمة فى زماننا بقدر حاجتهم الى هدايتها . . فان شيوع الحقوق العامة قد أغرى أناسا من صغار النفوس بانكار الحقوق الخاصة ، حقوق العلية النادرين الذين ينصفهم التمييز وتظلمهم المساواة . . والمساواة هى شرعة السواد الغالبة فى العصر الحديث . .

## \* \* \*

ولقد جار هذا الفهم الخاطىء للمساواة على حقوق العظماء السابقين ، كما جار على حقوق العظماء من الأحياء والمعاصرين . ثم أغرى الناس بالجور بعد الجور غرورهم بطرائف العصر الحديث ، واعتقادهم انه قد أتى بالجديد الناسيح للقديم فى كل شيء . . حتى فى ملكات النفوس والأذهان ، وهى مزية خالدة لا ينسخ فيها الجديد القديم

يرون ان البخار يلغي الشراع ، وربما كان الاختراع السابق أدل على القدرة وأبين عن الفضل من الاختراع الذى تلاه ، ولم يكن ليتلوه لولا ما تقدم عليه . .

وينظرون الى اقطاب الدنيا كأن الأصل فى النظر اليهم أن يتجنوا عليهم ويثابوا كرامتهم ، ولا يثوبوا الى الاعتسراف لهم بالفضل الا مكرهين ، بعد أن تفرغ عندهم وسائل التجني والثلب والافتراء

هذه الافة تهبيل بالخلق الانساني الى الحضيض.

وتهبط بالرجاء في اصلاح العيوب الحلقية والنفسية الى ما دون الحضيض . .

فماذا يساوي انسان لا يساوي الانسان العظيم شيئا لديه ? . . وأى

معرفة بحق من الحقوق يناط بها الرجاء اذا كان حق العظمة بين الناس غير معروف ? . . واذا ضاع العظيم بين أناس ، فكيف لا يضيع بينهم الصغير ? . .

## \* \* \*

لهذا كان تقدير محمد بالقياس الذي يفهمه المعاصرون ويتساوى فى اقراره المسلمون وغير المسلمين ، نافعا فى هذا الزمن الذى التوت فيه مقاييس التقدير . .

انه لنافع لمن يقد رون محمدا ، وليس بنافع لمحمد أن يقد روه . . لأنه في عظمته الخالدة لا يضار بانكار ، ولا ينال منه بغى الجهلاء الا كما نال منه بغي الكفار . .

وانه لنافع للمسلم أن يقدر محمدا بالشواهد والبينات التي يراها غير المسلم ، فلا يسعه الا أن يقدرها ويجرى على مجراه فيها . . لأن مسلما يقدر محمدا على هذا النحو يحب محمدا مرتين : مرة بحكم دينه الذي لا يشاركه فيه غيره ، ومرة بحكم الشمائل الانسانية التي يشترك فيها جميع الناس . .

وحسبنا من «عبقرية محمد » أن نقيم البرهان على أن محمدا عظيم فى كل ميزان : عظيم فى ميزان الدين ، وعظيم فى ميزان العلم ، وعظيم فى ميزان الشعور ، وعظيم عند من يختلفون فى العقائد ولا يسعهم أن يختلفوا فى الطبائع الآدمية ، الا أن يرين العنت على الطبائع فتنحرف عن السواء وهى خاسرة بانحرافها ، ولا خسارة على السواء ،

# \*\*\*

ان عمل محمد لكافي جد الكفاية لتخويله المكان الأسنى من التعظيم والاعجاب والثناء . .

انه نقل قومه من الاعان بالأصنام الى الاعان بالله ، ولم تكن أصناما كأصنام يونان يحسب للمعجب بها ذوق الجمال ان فاته أن يحسب له هدى الضمير . . ولكنها أصنام شائهات كتعاويذ السحر التى تفسد

الأذواق وتفسد العقول . . فنقلهم محمد من عبادة هذه الدمامة الى عبادة الحق الأعلى . . عبادة خالق الكون الذى لا خالق سواه ، ونقل العالم كله من ركود الى حركة ومن فوضى الى نظام ، ومن مهانة حيوانية الى كرامة انسائية ، ولم ينقله هذه النقلة قبله ولا بعده أحد من أصحاب الدعوات . .

## \* \* \*

ان عمله هــذا لكاف لتخويله المكان الأسنى بين صفوة الأخيار الحالدين ، فما من أحد يضن على صاحب هذا العمل بالتوقير ثم يجود بالتوقير على اسم انسان

الا اننا نمضي خطوة وراء هذا ، حين نقول:ان التعظيم حق « لعبقرية محمد » ولو لم تقترن بعمل محمد . .

لأن العبقرية قيمة في النفس قبل أن تبرزها الأعمال ويكتب لها التوفيق ، وهي وحدها قيمة يعالى بها التقويم . .

# \*\*\*

فاذا رجح بمحمد ميزان العبقرية ، وميزان العمل ، وميزان العقيدة . . فهو نبى عظيم وبطل عظيم وانسان عظيم

وحسبنا من كتابنا هــذا أن يكون بناً نا تومىء الى تلك العظمة فى آفاقها ، فان البنان الأقدر على الاشارة من الباع على الاحاطة ، وأفضل من عجز المحيط طاقة المشير . .

عباس محمود العقاد

# عَلاماتُ مُولِد

# عالم

كان عالما متداعيا قد شارف النهاية . . خلاصة ما يقال فيه انه عالم فقد العقيدة كما فقد النظام . .

أى انه فقد أسباب الطمأنينة في الباطن والظاهر . . طمأنينة الباطن التي تنشأ من الركون الى قوة في الغيب ، تبسط العدل ، وتحمى الضعف ، وتجزي الظلم ، وتختار الأصلح الأكمل من جميع الأمور ..

وطمأنينة الظاهر التي تنشب من الركون الى دولة تقضى بالشريعة ، وتفصل بين البغاة والأبرياء ، وتحرس الطريق ، وتتخييف العائثين

بيزنطة قد خرجت من الدين الى الجدل العقيم الذى أصبح بعد ذلك علما عليها ، وتضاءلت سطوتها في البر والبحر حتى طمع فيها من كان يحتمي بجوارها . .

وفارس قد سخر فيها المجوس من دين المجوس . . وكمنت حول عرشها كوامن الغيلة ، وبواعث الفتن ، ونوازع الشهوات ...

والحبشة ضائعة بين الأوثان المستعارة من الحضارة تارة ومن الهمجية تارة ، وبين التوحيد الذي هو ضرب من عبادة الأوثان . . ثم هي بعد هذا التشويه في الدين ، ليست بذات رسالة في الذنيا ولا بذات طور من أطوار التاريخ . . فليس لها عمل باق في سجل الأعمال الباقيات . .

عالم يتطلع الى حال غير حاله . . عالم يتهيأ للتبديل أو للهدم نم للبناء .

وبين هذه الدول المتداعيات ، أمَّة ليست بذات دولة ولكنها تتأهب الإقامة دولة . . هي أمَّة العرب وقد تيقظت لوجودها وشعرت عكانتها ، كما شعرت بالخطر عليها وبمواضع النقص منها

في أيديها تجارة العالمين كلها . .

فاذا سارت القوافل من خليج فارس الى بحر الروم ، فهى تسير فى البادية بين حراس من العرب لا سلطان عليهم للدول المتداعية . . أو هم قد شعروا بذلك السلطان حينا فى ابّان الصولة الرومانية والصولة الفارسية ، ثم علموا انهم مالكون لزمامهم يرضون فتتصل الأرزاق بين المشرق والمغرب وبين المغرب والمشرق ، ويغضبون فتبور التجارة وينضب المورد وتكسد الأسواق

واذا سارت القوافل من اليمن الى الشام أو من بحر القلزم الى بحر الروم ، فهى فى جيرة الأعراب من كلتا الطريقين

أمة تيقظت لوجودها ، وعرفت شأنها بين من يحدقون بصحرائها . . ثم رأت هؤلاء المحيطين بها يجورون عليها ، ويريدون اخضاعها وابتلاعها . .

فهرقل الرومى يرسل الى مكة من يحكمها ، وأبرهة الحبشى يزحف الى مكة بمن يهدم كعبتها ويستبدل بها كعبة غيرها ، وفارس تطغى على شرق البلاد وعلى جنوبها . .

خطر من خارجها ، يزيد الأمة يقظة وانتباها لوجودها . .

وخطر من داخلها ، يدفع بها دفعا الى الزوال أو الى استكمال النقص المستشرى في حياتها ..

مدينة واحدة تجتمع فيها ثروة الجزيرة ، وعصبة واحدة من سادة القوم تجتمع في أيديها ثروة المدينة ..

حالة لا استقرار فيها . .

فمن هنا الترف ، والطمع ، والحمر ، والقسار ، والمتعة ، وتسخير الأقوياء للضعفاء ..

ومن هنا الفاقة ، والحسرة ، والشك في صلاح الأمور . .

ولكنه شك يبحث ويضطرب ، وليس بالشك الذي يستجم ويستكين فحيشا اجتمع أناس من أولي الرأي يذكرون العقيدة وطمأنينة الضمير ، فهناك هاتف بينهم بسدوء ما هم عليه . اجتمع أناس بنخلة لاحياء عيد العزى فقال رجل منهم لاخوانه : « لله ما قومكم على شيء وانهم لفي ضلال . . فما حجر نطيف به لايسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ، ومن فوقه يجري دم النحور . يا قوم التمسوا لكم دينا غير هذا الدين الذي أنتم عليه » . . ثم تفرقوا ، فمنهم من تنصر ، ومنهم من اعتزل الأوثان ، ومنهم من انتظر حتى سمع دعوة الاسلام فلباها . . وكان الذي تنصر وسمع دعوة الاسلام ورقة بن نوفل الذي كتب له أن يتلقى بشارة النبي العربي عند ظهوره ويلقي اليه بالبشارة

هؤلاء شكوا وبحثوا عن العقيدة وطمأنينة الضمير . .

وغيرهم شكوا وبحثوا عن وازع من الضمير ، ووازع من السلطان فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم يتعاهدون باسم الله المنتقم ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى اليه حقه . . وذلك حلف الفضول الذى شهده النبى العربى فى شبابه وقال فيه : « ما أحب أن يكون لى بحلف حضرته فى دار ابن جدعان حمر النعم »

حالة لا تستقر ، ولا تزال في طلب الاستقرار . .

وأمة يقظى ا . .

وخطر محدق بها مما حولها ، ومما هو في دخائلها وأحشائها . .

حالة تنذر بالزوال ، وقلتما تزول أمة يقظى فى أوان انتباهها . . فتلك اذن حالة للتبديل والتجديد ··

وقبيلة تلك الأمة ، في تلك المدينة . . لها شعبتان :

احداهما من أصحاب الترف والطمع واستبقاء ما هو قائم كما كان قائمًا على هواها . .

والأخرى من أصحاب التقوى والسماحة والتوسط بين مقام القوى الذى يجور ويطغى ويستبقي أداة الجور والطغيان ، ومقام الضعيف الذى يحتمل الأذى ويصبر على الكريهة ولا يملك مع السيد الآمر الا أن يذعن له ويأكل من فضلات يديه

# بيت

وبيت من تلك الشعبة الوسطى له كرم النسب العريق وليس له لؤم الشروة الجامحة والكبرياء الجائحة ، والقسوة على من دونه من المحرومين الدروة الجامعة والكبرياء الجامعة ، والقسوة على من دقارتها العلما ، وإن

ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذوًابتها العليا ، وان لم يكن معدودا من أثرياء القبيلة القرشية في ذلك الأوان . .

ورأس هذا البيت \_ عبد المطلب \_ رجل قوي الخلق قوي الايمان فيما آمن به ، حكيم مع قوة طبعه وشدة ليمانه ، خليق أن ينجب العقب الذي يبشر بدعوة وينضح عن دين

نذَر لئن عاش له عشرة بنين لينحرن أحدهم عند الكعبة . . ثم أحله قومه وأحلته العرافة من نذره ، فأبى أن يتحلل حتى يستوثق من رضى الرب ورضى ضميره . سألتهم العرافة : « كم الديّة فيكم ؟ »

قالوا: «عشر من الابل»

قالت: « فتقربوا اذن بعشر من الابل واضربوا على الفتى وعليها بالقداح . . فان خرجت على صاحبكم فزيدوا من الابل حتى يرضى ربكم » فما زالوا يزيدون حتى بلغت الابل مائة وخرجت القداح عليها . فهتفت قريش بعبد المطلب: « لقد رضي ربك .. فأطلق فتاك » . وكان

خليقا بمن يريد أن يتحلل ويتعلل أن يقبل ولا حرج عليه ، ولكن عبد المطلب لم يكن من المتحللين المتعللين ، فأبى الا أن يضرب عليها القداح ثلاث مرات ، ثم نحرت الابل للجياع من الأناسى والسباع

وجاء القائد الحبشي يهدم الكعبة ويسطو على الابل والشاه . . فلما سأله عبد المطلب أن يرد اليه ابله ، قال له مقال السياسي المحرج المداور بالكلام : « أراك تسأل عن ابلك ولا تسأل عن الكعبة »

فأجابه عبد المطلب جواب الحكيم المؤمن : « أما الابل فأنا ربها ، وأما البيت فله رب يحميه ! »

فكان ايمانه ايمانا كفؤا لدهاء السياسة ، ولم يكن ايمان العجز والتواكل والاستسلام ...

ومن كان له هــذا الحلق ، وهذا الضمير ، وهذا الايمان ، وهـذه الرئاسة ، فليس من عجب أن ينجب نبيا فى زمان يستدعي الأنبياء ، ومكان مهيتيء لهم دون كل مكان .. بل العجب أن يكون الأمر غير ماكان

# أب

واذا كان عبد المطلب جدا صالحا لنبي كريم ، فابنه عبد الله نعم الأب لذلك النبي الكريم . .

لكأنما كان بضعة من عالم الغيب ، أرسلت الى هذه الدنيا لتعقب فيها نبيا وهي لا تراه . . ثم تعود

كان انسانا من طينة الشهداء ، يتجه الى القلب الانسانى بكل ما فيه من حب وحنو ورحمة . فهو الفتى الذى اسمه عبد الله والذى اختير للفداء ، فجاشت له شفقة قومه حتى تركه لهم القدر الى حين . وهو الفتى الذى تحدثت الفتيات فى الخدور بوسامته وحيائه ، وودت مئات منهن لو نعمن منه بنعمة الزواج . وهو الفتى الذى أقام مع عروسه ثلاثة أيام ، ثم سافر لينتجر فاذا هى السفرة التى لايؤوب منها الذاهبون . وهو الفتى الذى مات وهو غريب ، وولد له نسله الكريم وهو دفين . وهكذا تتمثل الذى مات وهو غريب ، وولد له نسله الكريم وهو دفين . وهكذا تتمثل

البصائر الخاشعة آباء الأنبياء والسلالة التي تصل بين الآخرة والدنيا وبين عالم البقاء وعالم الفناء ...

# رجل

عالم يتطلع الى نبي . . وأمة تتطلع الى نبى ، ومدينة تتطلع الى نبى ، وقبيلة وبيت وأبوان أصلح ما يكونون لانجاب ذلك النبى

ثم ها هو ذا رجل لا يشركه رجل آخر فى صفاته ومقدماته ، ولا يدانيه رجل آخر فى مناقبه الفضلى التى هيئاته لتلك الرسالة الروحية المأمولة فى المدينة . . وفى الجزيرة ، وفى العالم بأسره

نبيل عريق النسب . ، وليس بالوضيع الخامل ، فيصغر قدره في أمّة الأنساب والأحساب . .

فقير . . وليس بالغني المترف فيطغيه بأس النبلاء والأغنياء ، ويغلق قلبه ما يغلق القلوب من جشع القوة واليسار

يتيم بين رحماء .. فليس هو بالمدال الذي يقتل فيه التدليل ملكة الجد والارادة والاستقلال ، وليس هو بالمهجور المنبوذ الذي تقتل فيه القسوة روح الأمل وعزة النفس وسليقة الطموح ، وفضيلة العطف على الآخرين خبير بكل ما يختبره العرب من ضروب العيش في البادية والحاضرة .. تربى في الصحراء وألف المدينة ، ورعى القطعان واشتغل بالتجارة وشهد الحروب والأحلاف ، واقترب من السراة ولم يبتعد من الفقراء ..

فهو خلاصة الكفاية العربية فى خير ما تكون عليه الكفاية العربية . . وهو على صلة بالدنيا التى أحاطت بقومه . . فلا هو يجهلها فيغفل عنها ، ولا هو يغامسها كل المغامسة فيغرق فى لجتها

أصلح رجل من أصلح بيت فى آصلح زمان لرسالة النجاة المرقوبة ، على غير علم من الدنيا التى ترقبها ...

ذلك محمد بن عبد الله عليه السلام . .

قد ظهر والمدينة مهيأة لظهوره لأنها محتاجة اليه ، والجزيرة مهيأة

لظهوره لأنها محتاجة اليه ، والدنيا مهيأة لظهوره لأنها محتاجة اليه ، وماذا من علامات الرسالة أصدق من هذه العلامة ? . . وماذا من عديب المقادير أصدق من هذا التدبير ? . . وماذا من أساطير المخترعين للأساطير أعجب من هذا الواقع ومن هذا التوفيق ? . . علامات الرسالة العسادقة هي عقيدة تحتاج اليها الأمة ، وهي أسباب تمهد لظهورها ، وهي رجل يضطلع بأمانتها في أوانها . .

فاذا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجئنا الى علامة غيرها ? . . واذا تعذر عليها أن تجتمع فأى علامة غيرها تنوب عنها أو تمو "نس ما نقدس منها ? . .

خلق محمد بن عبد الله ليكون رسولا مبشرا بدين ، والا فلاى شى خلق ، . . . ولأى عمل من أعمال هذه الحياة ترشحه كل هاتيك المقدمات والتوفيقات ، وكل هاتيك المناقب والصفات ?

لو اشتغل بالتجارة طول حياته كما اشتغل بها فترة من الزمن ، المان تاجرا أمينا ناجحا موثوقا به فى سوق التجار والشراة . . واكن النجارة كانت تشغل بعض صفاته ، ثم تظل صفاته العليا معطلة لا حاجة اليها فى هذا العمل مهما يتسم له المجال

ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح للزعامة ، ولكن الزعامة لا نستو في كل ما فيه من قدرة واستعداد . .

فالذى أعده له زمانه وأعدته له فطرته هو الرسالة العالمية لا سواها ، وما من أحد قد أعد في هذه الدنيا لرسالة دينية أن ام يكن محمد فد ألمد لها أكمل اعداد . .

# بشائر الرسالة

والمؤرخون يجهدون أقلامهم غاية الجهد فى استقصاء بشائر الرساله المحمدية .. يسردون ما أكده الرواة منها وما لم يؤكدوه ، وما قبله الشفار، منها وما لم يقبلوه ، وما أيدته الحوادث أو ناقضته ، وما وافقته الملوم

الحديثة أو عارضته ، ويتفرقون فى الرأى والهوى بين تفسير الايمان وتفسير العيان وتفسير المعرفة وتفسير الجهالة ، فهل يستطيعون أن يختلفوا لحظة واحدة فى آثار تلك البشائر التى سبقت الميلاد أو صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة واستفاض أمر الاسلام ?

لا موضع هنا لاختلاف . .

فما من بشارة قط من تلك البشائر كان لها أثر فى اقناع أحد بالرسالة يوم صدع النبى بالرسالة ، أو كان ثبوت الاسلام متوقفا عليها

لأن الذين شهدوا العلامات المزعومة يوم الميلاد ، لم يعرفوا يومئذ مغزاها ومؤداها ، ولا عرفوا انها علامة على شيء أو على رسالة ستأتي بعد أربعين سنة . .

ولأن الذين سمعوا بالدعوة وأصاخوا الى الرسالة بعد البشائر بأربعين سنة ، لم يشهدوا بشارة واحدة منها ولم يحتاجوا الى شهودها ليؤمنوا بصدق ما سمعوه واحتاجوا اليه

وقد ولد مع النبى عليه السلام أطفال كثيرون فى مشارق الأرض ومغاربها ، فاذا جاز للمصدق أن ينسبها الى مولده جاز للمكابر أن ينسبها الى مولد غيره . ولم تفصل الحوادث بالحق بين المصدقين والمسكابرين الا بعد عشرات السنين . . يوم تأتى الدعوة بالآيات والبراهين غنية عن شهادة الشاهدين وانكار المنكرين

أما العلاقة التي لا التباس فيها ولا سبيل الى انكارها ، فهي علامة الكون وعلامة التاريخ . .

قالت حوادث الكون : لقد كانت الدنيا فى حاجة الى رسالة . . وقالت حقائق التاريخ : لقد كان محمد هو صاحب تلك الرسالة . . ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ . .

# عَبْقَرِبِيَّةِ الدَّاعِبُ

اتفقت أحوال العالم اذن على انتظار رسالة . .

واتفقت أحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة . .

وكان من الممكن أن تتفق أحوال العالم وأحوال محمد ، ولا تتفق معها الوسائل التي تؤدي بها رسالته على أحسن الوجوه

كان من الممكن أن ينتظر العالم الرسول ، ثم لا يظهر الرسول وكان من الممكن أن يظهر الرسول فى البيت الصالح وفى البيئة الصالحة ، ثم لا تتهيأ له الصفات التي يتم بها أداء الرسالة

ولكن الذي اتفق في رسالة محمد قد كان أعجب أعاجيب الاتفاق، وكان المعجزة التي تفوق المعجزات. لأنها مع ضخامتها وتعدد أجزائها وتوافق تلك الأجزاء جميعها، مما يقبله العقل قبولا سائغا بغير عنت ولا استكراه.

فكان محمد مستكملا للصفات التي لا غنى عنها فى انجاح كل رسالة عظيمة من رسالات التاريخ

كانت له فصاحة اللسان واللغة . .

وكانت له القدرة على تأليف القلوب وجمع الثقة . .

وكانت له قوة الايمان بدعوته وغيرته البالغة على نجاحها . .

وهذه صفات للرسول غير أحوال الرسول . . ولكنها هي التي عليها المدار في تبليغ الرسالة ، ولو اتفقت فيما عداها جميع الأحوال

# الفصاحة

فالفصاحة صفة تجتمع للكلام ، ولهيئة النطق بالكلام ، ولموضوع

الكلام . . فيكون الكلام فصيحا وهيئة النطق به غير فصيحة ، أو يكون الكلام والنطق به فصيحين ، ثم لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية فى الأسماع والقلوب

أما فصاحة محمد . . فقد تكاملت له فى كلامه ، وفى هيئة نطقــه بكلامه ، وفى موضوع كلامه . .

فكان أعرب العرب ، كما قال عليه السلام : « أنا قرشى واسترضعت في بني سعد بن بكر »

فله من اللسان العربي أفصحه بهذه النشاة القرشية البدوية الخالصة . . وهذه هي فصاحة الكلام

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا فى بنى سعد ويكون نطقه بعد ذلك غير سليم ، أو يكون صوته غير محبوب ، أو يكون ترتيبه لكلماته غير مأنوس . . فيتاح له الكلام الجميل ثم يعوزه النطق الجميل أما محمد فقد كان جمال فصاحته فى نطقه كجمال فصاحته فى كلامه ، وخير من وصنف بذلك عائشة رضى الله عنها حيث قالت : « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ، ولكن كان يتكلم بين فصل ، يحفظه من جلس اليه »

واتفقت الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف ومخارجها ، وقدرته على ايقاعها فى أحسن مواقعها .. فهو صاحب كلام سليم فى نطق سليم ..

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا فى بنى سعد ، ويكون سليما فى كلامه سليما فى نطقه . . . ثم لا يقول شيئا يستحق أن يستمع اليه السامع فى موضوعه

فهذا أيضا قد تنزه عنه الرسول فى فصاحته السائغة من شتى نواحيها.. فما من حديث له حفظه لنا الرواة الثقات الا وهو دليل صادق على انه قد أوتي حقا « جوامع الكلم » ، ورزق من فصاحة الموضوع كفاء ما رزق من فصاحة اللسان وفصاحة الكلام

وكانت له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحببانه الى كل من رآه ، وتجمعان اليه قلوب من عاشروه . وهى صفة لم يختلف فيها صديق ولا عدو ، ولم ينقل عن أحد من أقطاب الدنيا انه بلغ بهذه الصفة مثل ما بلغه محمد بين الضعفاء والأقوياء على السواء

وحسبك من حب الضعفاء اياه ان فتى مستعبدا يفقد أباه وأسرته حكريد بن حارثة ـ ثم يظهر له أبوه بعد طول الغيبة ، فيؤثر البقاء مع عمد على الذهاب مع أبيه . .

وان خادم خديجة رضى الله عنها ـ ونعنى به ميسرة ـ يقدمه ليبشر سيدته بالربح والتوفيق فى تجارته ، وهو أولى أن ينفس عليه ، وأن يدعي لنفسه ما اختصه به من الفضل والتقديم

وحسبك من حب الأقوياء اياه انه جمع على محبته اناسا بينهم من التفاوت فى المزاج والحبسال ما بين أبى بكر وعمر وعثمان وخالد وأبى عبيدة ، وهم جميعا من عظماء الرجال

ولكن الرجل قد يكون صبيحا دمثا محبوبا ، ولا يكون له من ثقة الناس وائتمانهم اياه نصيب كبير . . لأن الرجل المحبوب غير الرجل الموثوق به ، واذا اتفقت الخصلتان حينا فمن الجائز آن تفترقا حينا آخر ، لأنهما في عنصر الحصال لا تتلازمان

أما محمد فقد كان جامعا للمحبة والثقة كأفضل ما تجتمعان ، وكان مشهورا بصدقه وآمانته كاشتهاره بوسامته وحنانه . وشهد له بالصدق والأمانة أعداؤه ومخالفوه كما شهد بهما أحبابه وموافقوه . وامتلأ هو من العلم بمنزلته من ثقة القوم ، فأحب أن يستعين بها على هدايتهم وترغيبهم في دعوته فكان يسالهم : « أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقونني ؟ »

فيقولون: « نعم ، أنت عندنا غير متهم » . . الا أن الانسان ينفر مما يصدمه في مألوفاته وموروثاته ، ولو صدقه وقام لديه ألف برهان عليه

فلم يكن ما بالقوم انهم لا يصدقون محسدا ولا يعلمون فيه الشرف والأمانة ، وانما كان بهم أنهم ينفرون من التصديق كما ينفر المرء من خبر صادق يسوءه فيمن يحب أو فيما يحب ، وهو مفتوح العينين ناظر الى صدق ما يلقى اليه

# الايمان والغيرة

ومن المحقق أن هذه الموافقات على كثرتها ، وهذه الشمائل على ندرتها ، لا تزال تتوقف على صفة آخرى يحتاج اليها الداعى أشد من احتياجه الى الفصاحة والصباحة . . وهى ايمانه بدعوته وغيرته على نجاحها . فقد نجح ذاعون كثيرون تعوزهم طلاقة اللسان وطلاقة القسمات ، ولم ينجح قط داع كبير يعوزه الايمان بصواب ما يدعو اليه ، والغيرة عليه . .

وقد قضى محمد عليه السلام شبابه وهو يؤمن بفساد الزمان وضلال الأوثان . . وجاوره أناس أقل منه نبلا فى النفس ولطفا فى الحس ونفورا من الرجس ، آمنو! بمثل ما آمن به من فساد عصره وضلال آهله ، ومن حاجتهم الى عبادة غير عبادة الأصنام ، وآداب غير آدابهم فى تلك الأيام فاذا جاوزهم فى صدق وعيه وسداد سعيه فقد وافق المعهود فيه ، والموروث من جده وأبيه

ولما آمن برسالته هو ودعوة ربه اياه الى القيام بأداء تلك الرسالة لم بهجم على هذا الايمان هجوم ساعة ولا هجوم يوم ، ولم يتعجل الأمر تعجل من يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره ، ولكنه تردد حتى استوثق ، وجزع حتى اطمأن ، وخطر له فى فترة من الوحى ان الله قلاه وأعرض عنه ، ولم يأذن له فى دعوة الناس الى دينه ، ثم تلقى الطمأنينة من وحي ربه ومن وحى قلبه ومن وحى صحبه . . فصدع بما أمر ، ورضى ضميره بما أوتي من الهداية على النحو الذى رضيت به ضمائر الأنبياء وأصحاب الفطرة الدينية ، مع ما بينه وبينهم من فارق فى الرتبة والأهبة ، وما بين

زمانهم وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح فما من عجب اذن أن يكون محمد صاحب دعوة . .

وما من عجب أن تتجه دعوته حيث اتجهت ، وأن تبلغ من وجهتها الغاية التى بلغت . وأنما العجب ممن يغفلون عن هذه الحقيقة أو يتغافلون عنها لهوى فى الأفئدة ، فيشبهون اليوم أولئك الجاهلين الذين أصروا أمس على الكفر به ، وحجبوا بأيديهم نوره عامدين . .

# نجاح الدعوة

ما من حركة كبرى فى التاريخ تتضح للفهم ان لم يكن نجاح الدعوة المحمدية مفهوما بأسبابه الواضحة المستقيمة التى لا عوج فى تأويلها ، وما من شىء غير الغرض الأعوج يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية البيئة ثم يخيل اليه أن الدعوة الاسلامية كانت فضولا غير مطلوب فى هذه الدنيا ، وان نجاحها مصطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود أو غير الارهاب بالسيف والاغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العبن غير الرهاب وأى سيف ? . .

ان الرجل حين يقاتل من حوله انما يقاتلهم بالمئات والألوف .. وقد كان المئات والألوف الذين دخلوا فى الدين الجديد يتعرضون لسيوف المشركين ولا يعرضون أحدا لسيوفهم ، وكانوا يلقون عنتا ولا يصيبون أحدا بعنت ، وكانوا يخرجون من ديارهم لياذا بأنفسهم وأبنائهم من كيد الكائدين ونقمة الناقمين ولا يخرجون أحدا من داره

فهم لم يسلموا على حد السيف خوفا من النبى الأعزل المفرد بين قومه الغاضبين عليه ، بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد الأقوياء المتحكمين . . ولما تكاثروا وتناصروا حملوا السيف ليدفعوا الأذى ويبطلوا الارهاب والوعيد ، ولم يحملوه ليبدأوا واحدا بعدوان أو يستطيلوا على الناس بالسلطان

فلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم ، ولم تكن كلها

الاحروب دفاع وامتناع

أما الأغراء بلذات النعيم ومتعة الخبر والحور العين . . فلو كان هو باعثا للاعان ، لكان أحرى الناس أن يستجيب الى الدعوة المحمدية هم فسقة المشركين وفجرتهم وأصحاب الترف والثروة فيهم ، ولكان طغاة قريش هم أسبق الناس الى استدامة الحياة واستبقاء النعمة . فان حياة النعيم بعد الموت محببة الى المنعمين تحبيبها الى المحرومين ، بل لعلها أشهى الى الأولين وأدنى . . ولعلهم أحرص عليها وأحنى ، لأن الحرمان بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان من لم يذق ولم يتغير عليه حال بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان من لم يذق ولم يتغير عليه حال

## \*\*\*

لم يكن أبو لهب أزهد في اللذة من عمر . .

ولم يكن السابقون الى محمد أرغب فى النعيم من المتخلفين عنه . . ولكننا ننظر الى السابقين وننظر الى المتخلفين ، فنرى فارقا واحدا بينهم أظهر من كل فارق . ذلك هو الفارق بين الأخيار والاشرار ، وبين الرحماء المنصفين والظلمة المتصلفين وبين من يعقلون ويصغون الى القول الحق ، ومن يستكبرون ولا يصفون الى قول

ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا . . وليس هو الفارق بين طالب لذة وزاهد فيها ، او بين مخدوع فى النعيم وغير مخدوع ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحد كما نستبينها من مثال عمر رضى الله عنه فى اسلامه . . فقصته فى ذلك نموذج لتلبية الدعوة المحمدية ، ينفى كل كلام يقال عن الوعيد والاغراء وأثرهما فى اقناع الأقوياء أو الضعفاء . .

قال ابن اسحق: « ... خرج عمر يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه . . . قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين بين رجال ونساء . ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب ، وأبو بكر بن أبى قحافة الصديق ، وعلى بن أبى طالب ، فى رجال من المسلمين رضى الله عنهم . . ممن كان

أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج فيمن خرج الى أرض الحبشة . فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له : « من تريد يا عمر ? .. » فقال : « أريد محمدا هذا الصابىء الذى فرق أمر قريش ، وسفته أحلامها ، وعاب دينها ، وسب آلهتها ، فأقتله »

فقال نعيم: « والله لقد غرتك نفسك يا عمر !.. أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ?.. أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقيم أمرهم ? »

قال : « وأي أهل بيتي ? »

قال: «ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو!.. وأختك فاطمة بنت الخطاب .. فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه ، فعليك بهما » قال: « فرجع عمر عامدا الى اخته وختنه ، وعندهما خباب فى مخدع لهم أو فى بعض البيت ، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا الى البيت قراءة خباب عليهما ، فلما دخل قال: « ما هذه الهينمة التى سمعت ? »

قالا له: « ما سمعت شيئا! . . »

قال: « بلى والله! .. لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه » .. وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت اليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته : « نعم . . قد أسلمنا و آمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك » . فلما رآى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى ، وقال لأخته : « اعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد » . وكان عمر كاتبا ، فلما قال ذلك قالت له أخته : « انا نخشاك عليها »

الكلام وأكرمه ! » فلما سمع ذلك خباب خرج اليه ، فقال له : «ياعمر ! والله انى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيته ، فانى سمعته وهو يقول : « اللهم أيد الاسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب . . فالله يا عمر ! »

فقال له عند ذلك عمر: «فداتني ياخباب على محمد حتى آتيه فأسلم» فقال له خباب: « هو فى بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه » . فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب ، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسبول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف ، فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع ، فقال: « يا رسول الله ! . . هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف »

فقال حمزة بن عبد المطلب : « نأذن له . . فان كان جاء يريد خيرا بذلناه له ، وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه »

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ائذن له! » فأذن له الرجل ونهض اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه بالحجرة فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ، ثم جبذه جبذة شديدة وقال: « ما جاء بك يا ابن الحنطاب? .. فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة! » فقال عمر: « يا رسول الله! . . جئتك الأومن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله »

قال: « فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه ان عمر قد أسلم » فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع اسلام حمزة ، وعرفوا انهما سيمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم . . . » هذه قصة اسلام عمر بن الخطاب ، وهذا موضع ما فيها من الوعيد والاغراء . . خرج بالسيف ليقتل محمدا ولم يخرج عليه احد من المسلمين بسيف ، وقرأ صدرا من «سورة طه» ليس فيه ذكر للخمر والنعيم وهو:

« طه . ما أنزلنا عليك القرآذ, لتشقى . الا تذكرة لمن يخشى . تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى . الرحمن على العرش استوى . له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى . وان تجهر بالقول فائه يعلم السر وأخفى »

فلا جبن اذاً ولا طمع فى اسلام عمر بن الخطاب ، بل رحمة وانابة واعتذار . .

## \*\*\*

ولم يكن فى اسلام الفقراء الذين هم أقل من عمر ناصرا وأضعف منه بأسا جبن ولا طمع ، لأنهم تعرضوا باسلامهم للسيف ولم يخضعوا للسيف حين أسلموا لله ورسوله ، وما كفر الذين كفروا لزهد ولا شجاعة فيقال ان الذين سبقوهم الى الاسلام قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة وجبن عن مواجهة القوة . . ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة وصلاح الأمور ، فمن كان أقرب الى هذه الطلبة من غني أو فقير ومن سيد أو مستعبد فقد أسلم ، ومن كان به زيغ عنها فقد أبى . . وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل أن يتجرد للاسلام سيف يذود عنه ، وبعد أن تجرد له سيف تهابه السيوف . وما يقسم الطائفتين أحد فيضع أبا بكر وعمر وعثمان فى جانب اللذة والخوف ، ويضع الطغاة من قريش فى جانب العصمة والشجاعة الا آن يكون به ويضع الكفار من قريش فى جانب العصمة والشجاعة الا آن يكون به ويضع الكفار من قريش فى جانب العصمة والشجاعة الا آن يكون به

# \*\*\*

انما نجحت دعوة الاسلام لأنها دعوة طلبتها الدنيا ومهدت لها الحوادث ، وقام بها ذاع تهيأ لها بعناية ربه وموافقة أحواله وصفاته . . فلا حاجة بها الى خارقة ينكرها العقل أو الى علة عوجاء يلتوى بها ذوو الأهواء ، فهى أوضح شىء فهما لمن أحب أن يفهم ، وهى أقوم شىء سبيلا لمن استقام . .

# عَقِيَّةٍ بِحُيْمًا لِعِسْكُرِيةٍ

# حروب دفاع

قلنا فى الفصل السابق ان الاسلام لم ينجح لأنه دين قتال كما يردد أعداؤه المغرضون ، ولكنه نجح لأنه دعوة لازمة يقوم بها داع موفق ، وليس بين أسباب نجاحه سبب واحد يصعب فهمه على هذا الاعتبار

ونريد فى هذا الفصل أن نقول ان محمدا كان على اجتنابه العدوان بحسن من فنون الحرب ما لم يكن يحسنه المعتدون عليه ، وانه لم يجتنب الهجوم والمبادأة بالقتال لعجز أو خوف مما يجهله ولا يجيده . . ولكنه اجتنبه لأنه نظر الى الحرب نظرته الى ضرورة بغيضة يلجأ اليها ولا حيلة له فى اجتنابها ، ويجتنبها حيثما تيسرت له الحيلة الناجحة

وقبل ذلك ينبغى أن نستحضر فى الذهن بعض الحقائق التى تظهر لنا الاختلاف بين الدين الاسلامى والأديان الأخرى فى مسألة القتال ، لنثبت أن للاسلام شأنا فى اجتناب القوة كشأن كل دين ، وانه ما كان لينتصر بالقوة لو لم يكن الى جانب ذلك صالحا للانتصار ، وان الأديان الأخرى ما كانت لتحجم عن عمل أقدم عليه النبى لو كانت دعوتها كدعوته ، وكانت أسبابها كأسبابه

# \*\*\*

فالحقيقة الأولى ، ان مطعن القائلين بأن الاسلام دبن قتال انما يصدق له له صدق له بداءة عهد الاسلام كما أسلفنا ، يوم دان بهذا الدين كثير من العرب المشركين ، ولولاهم لما كان له جند ولا حمل فى سبيله سلاح . . لكن الواقع ان الاسلام فى بداءة عهده كان هو المعتدى عليه ولم يكن من قبله اعتداء على أحد . . وظل كذلك حتى بعد تلبية الدعوة المحمدية واجتماع القول حول النبي عليه السلام ، فانهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزيدون على ذلك : « وَقَاتِلُوا فِي سُبيلِ اللهِ الذين يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا يَعْبُ المُعْتَدِينَ »

وقد صبر المسلمون على المشركين حتى أُ مروا أن يقاتلوهم كافة كما يقاتلون المسلمين كافة ، فلم يكن لهم قط عدوان ولا اكراه

وحروب النبى عليه السلام كما أسلفنا كانت كلها حروب دفاع . ولم تكن منها حرب هجوم الأعلى سبيل المبادرة بالدفاع بعد الايقان من نكث العهد والاصرار على القتال ، وتستوى فى ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهود أو مع الروم . . ففى غزوة تبوك عاد الجيش الاسلامى أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة ، وكان قد سرى الى النبى نبأ انهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية . فلما عدلوا عدل الجيش الاسسلامى عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة فى تجهيزه وسفره

والحقيقة الثانية ، ان الاسلام أما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة عكن أن تحارب بالبرهان والاقناع

ولكن لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف « سلطة » تقف فى طريقه ، وتحول بينه وبين اسماع المستعدين للاصفاء اليه

لأن السلطة تزال بالسلطة ، ولا غنى في اخضاعها عن القوة . .

ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الاسلامية ، وأنما كانوا أصحاب سيادة موروثة وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة فى الأبناء بعد الآباء ، وكل حجتهم التى بذودون بها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا آباءهم عليها ، وأن زوالها يزيل ما لهم من سطوة للكم والجاه

وقصد ألنبى بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب

السلطة التى تأبى العقائد الجديدة ، وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هى التى كانت تحول دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء ، لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع العوائق التى تصد الدعوة الاسلامية ، فيمتنع القتال ومن التجارب التى دل عليها التاريخ الحديث كما دل عليها التاريخ القديم ان السلطة لا غنى عنها لانجاز وعود المصلحين ودعاة الانقلاب .. ومن تلك التجارب تجربة فرنسا فى القرن الماضى ، وتجربة روسيا فى القرن الحاضر ، وتجربة مصطفى كمال فى تركيا ، وتجارب سائر الدعاة من أمثاله فى سائر البلاد

فمحاربة السلطة بالقوة غير محاربة الفكرة بالقوة . . ولا بد من التمييز بين العملين ، لأنهما جد مختلفين

#### \*\*\*

والحقيقة الثالثة ان الاسلام لم يحتكم الى السيف قط الا فى الأحوال التى أجمعت شرائع الانسان على تحكيم السيف فيها . .

فالدولة التي يثور عليها من يخالفها بين ظهرانيها ، ماذا تصنع ان لم تحتكم الى السلاح ?

وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين» والدولة التي يحمل أناس من أبنائها السلاح على أناس آخرين من أبنائها ، بماذا تفض الخلاف بينهم ان لم تفضه بقوة السلطان ?

وهذا ما قضى به القرآن الكريم أيضا حيث جاء فيه: « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى أمر الله . فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين »

وفى كلتا الحالتين يكون السلاح آخر الحيل ، وتكون نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على السلاح . . ثم يأتى الصلح والتوفيق أو

والحقيقة الرابعة ، ان الأديان الكتابية بينها فروق موضعية لابد من ملاحظتها عند البحث في هذا الموضوع . .

فاليهودية أو الاسرائيلية كانت كما يدل عليها اسمها أشبه بالعصبية المحصورة فى أبناء اسرائيل منها بالدعوة العامة لجميع الناس . . فكان أبناؤهم يكرهون أن يشاركهم غيرهم فيها كما يكره أصحاب النسب الواحد أن يشاركهم غيرهم فيه ، وكانوا من أجل هذا لايحركون ألسنتهم - فضلا عن امتشاق الحسام - لتعميم الدين اليهودي وادخال الأمم الأجنبية فيه ، ولا وجه اذن للمقارنة بين اليهودية والاسلام فى هذا الاعتبار . .

أما المسيحية فهي قد عنيت « أولا » بالآداب والأخلاق ، ولم تعن مثل هذه العناية بالمعاملات ونظام الحكومة

وقد ظهرت « ثانيا » فى بلاد للمعاملات والنظم الحكومية فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان ، فهى قد عدلت عن فرض المعاملات والدساتير لهذه الضرورة ، لا لأن المعاملات والدساتير ليست من شأن الدين . .

وقد ظهرت « ثالثا » فى وطن تحكمه دولة أجنبية ذات حول وطول ، وليس للوطن الذى ظهرت فيه طاقة عصادمة تلك الدولة فى ميدان القتال أما الاسلام فقد ظهر فى وطن لا سيطرة للأجنبى عليه ، وكان ظهوره لاصلاح المعيشة وتقويم المعاملات وتقرير الأمن والنظام . . والا فلا معنى لظهوره بين العرب ثم فيما وراء الحدود العربية

فاذا اختلفت نشأته ونشأة المسيحية ، فذلك اختلاف موضعى طبيعى لا مناص منه ولا اختيار لأحد من الحلق فيه

وآية ذلك ان المسيحية صنعت صنع الاسلام حين قامت بين أهلها الدول والجيوش ، وحين استقلت شمعوبها عن الأجانب المتغلبين . .

وأربت حروب المذاهب فيما بين أبنائها علىحروب صدرالاسلام مجتمعات

والحقيقة الحامسة ، ان الاسلام شرع الجهاد ، وان النبي عليه السلام قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله »

وجاء في القرآن الكريم: (« فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين ، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا » . .

وحدث فعلا ان المسلمين فتحوا بلادا غير بلاد العرب ، ولم يفتحوها ولم يكن يتأتى لهم فتحها بغير السلاح

ألا أن هذه ألفتوح تأخرت في الزمن ، ولم يتم شيء منها قبل استقرار الدولة للاسلام . فلا يمكن أن يقال انها كانت وسيلة الاسلام للظهور ، وقد ظهر الاسلام قبلها وتمكن في أرضه واجتمعت له جنود تؤمن به وتقدم على الموت في سبيله . .

ثم ان هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة ان لم تفرضها الدعوة الى دينها . .

فلو قدرنا ان الخليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو اليه ، لوجب فى ذلك العهد أن يأمن على بلاده من الفوضى التى شاعت فى أرض فارس وفى أرض الروم .. ووجب أن يكف الشر الذى يوشك أن ينقض عليه من كلتيهما ، وأن يمنع عدوى الفساد أن تسرى منهما الى حماه . . هـذا الى أن الاسـلام قد أجاز للأمم أن تبقى على دينها مع أداء الجزية والطاعة للحكومة القائمة ، وهو أهون ما يطلبه غالب من مغلوب

#### \*\*\*

والحقيقة السادسة ، ان المقابلة بين ما كانت عليه شعوب العالم يومئذ قبل اسلامها وبعد اسلامها تدل على ان جانب الاسلام هو جانب الاقناع لمن أراد الاقناع . .

فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار ، وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام. واطمأن الناسعلى أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم ، وكانت جميعها مباحة لكل غاصب من ذوى الأمر والجاه .. فاذا قيل ان المدعوين الى الاسلام لم يقتنعوا بفضله سابقين ، فلا ينفى هذا القول انهم اقتنعوا به متأخرين . . ان الاسلام مقنع لمن يختار ويحسن الاختيار ، الى جانب قدرته على اكراه من يركب رأسه ويقف في طريق الاصلاح . .

ومن نظر الى الاقناع العقلى ، تساوى لديه من يستميلك الى العقيدة بتوزيع الدواء والطعام ، أو بتربية الأطفال عليها وهم لا يعقلون ، ومن يستميلك اليها بالخوف من الحاكم . . على فرض ان خوف الحاكم كان ذريعة من ذرائع نشر الاسلام

فالشاهد الذي تطعمه وتكسوه ليقول قولك في احدى القضايا ، كالشاهد الذي ينظر الى السوط في يديك فيقول ذلك القول . . كلاهما لايأخذ باقناع الدليل ولا بنفاذ الحجة ، ولا يدفع عن عقيدة دفع العارف البصير . . .

وصفوة ما تقدم ان الاسلام لم يوجب القتال الاحيث آوجبته جميع الشرائع وسوغته جميع الحقوق ، وان الذين خاطبهم بالسيف قد خاطبتهم الأديان الأخرى بالسيف كذلك . . الا أن يحال بينها وبين انتضائه ، أو تبطل عندها الحاجة الى دعوة الغرباء الى أديانها . . وان الاسلام عقيدة ونظام ، وهو من حيث النظام شأنه كشأن كل نظام فى أخذ الناس بالطاعة ومنعهم أن يخرجوا عليه . .

## القائد البصير

لم يكن الاسلام اذن دين قتال ، ولم يكن النبى رجلا مقاتلا يطلب الحرب أو يطلبها وله مندوحة عنها ، ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصير اذا وجبت الحرب ودعته اليها المصلحة اللازمة . . يعلم من فنو إدا بالالهام ما لم يعلمه غيره بالدرس والمرافة ، ويصيب في اختيار

وهتمه وتسيير جيشه وترسيم خططه اصابة التوفيق واصابة الحساب واصابة الاستشارة . وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات حسن القيادة تقترن بآية الابتكار والانشاء ، لأن القيادة الحسنة هي القيادة التي تستفيد من خبرة الخبير كما تستفيد من شجاعة الشجاع ، وهي التي تجند كل ما بين يديها من قوى الآراء والقلوب والأجسام وقد كانت غزوة بدر هي التجربة الأولى للنبي عليه السلام في ادارة المعارك الكبيرة ، فلم يأنف أن يستمع فيها الى مشورة الحباب بن المنذر حين اقترح عليه الانتقال الى غير المكان الذى نزل فيه ، ثم وعى من تجربة واحدة ما قل أن يعيه القادة المنقطعون للحرب من تجارب شتى .. فلو تتبع حروبه عليه السلام ناقد عسكرى منأساطين فنالحرب في العصر الحديث ليقترح وراء خططه مقترحا أو ينبه الى خطأ ، لأعياه التعديل ونختار أبرع القادة المحدثين وهو نابليون بونابرت على أسلوب حرب الحركة الذي كَان هو الأسلوب الغالب في العصور الماضية ، والذي ظهر فى الحرب العالمية الحاضرة انه لايزال الخطوة الأخيرة في جميع الحروب ، على الرغم من الحصون والسدود . . لأن اختيار نابليون بونابرت يبين لنا السبق في خطط النبي العسكرية ، بالمضاهاة بينها وبين خطط هذا القائد العظيم . .

١ ـ فنابليون كان يوجه همه الأول الى القضاء على قوة العدو العسكرية بأسرع ما يستطيع ، فلم يكن يعنيه ضرب المدن ولا اقتحام المواقع .. وانما كانت عنايته الكبرى منصرفة الى مبادرة الجيش الذى يعتمد عليه العدو بهجمة سريعة يفاجئه بها أكثر الأحيان ، وهو على يقين ان الفوز فى هذه الهجمة يغنيه عن المحاولات التى يلجأ اليها جلة القواد وعنده أنه يستفيد بخطته تلك ثلاثة أمور .. أن يختار الموقع الملائم له ، وأن يختار الفرصة ، وأن يعاجل العدو قبل تمام استعداده وكان النبى عليه السلام سابقا الى تلك الخطط فى جميع تفصيلاتها فكان ـ كما قدمنا ـ لا يبدأ أحدا بالعدوان ، ولكنه اذا علم بعزم

الأعداء على قتاله لم يمهلهم حتى يهاجموه جهد ما تواتيه الأحوال . بل ربما وصل اليه الخبر كما حدث فى غزوة تبوك والناس مجدبون والقيظ ملتهب والشدة بالغة . . فلا يثنيه ذلك عن الخطة التى تعودها ، ولا يكف عن التأهب السريع وعن حض المسلمين على جمع الأموال وجمع الرجال ، ولا يبالى ما أرجف به المنافقون الذين توقعوا الهزيمة للجيش المحمدى فلم يحدث ما توقعوه

وكان عليه السلام يعمد الى القوة العسكرية حيث أصابها ، فيقضى على عزائم أعدائه بالقضاء عليها .. ولا يضيع الوقت فى انتظار ما يختاره أولئك الأعداء ، واضعاف أنصاره بتركه زمام الحركة فى أيدى الهاجمين ، الا أن يكون الهجوم وبالا على المقدمين عليه ، كما حدث فى غزوة الحندق ٢ ــ وكان نابليون يقول ان نسبة القوة المعنوية الى الكثرة العددية كنسبة ثلاثة الى واحد . .

والنبى عليه السلام كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية التى هى فى الحقيقة قوة الايمان وربما بلغت نسبة هذه القوة الى الكثرة العددية كنسبه خمسة الى واحد فى بعض المعارك ، مع رجحان الفئة الكثيرة فى السلاح والركاب الى جانب رجحانهم فى عدد الجنود . . ومعجزة الايمان هنا أعظم جدا من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل ما أودع نفوس رجاله من صبر وعزيمة فالنبى عليه السلام كان يحارب عربا بعرب ، وقرشيين بقرشيين ، وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم بعرب ، وقرشيين بقرشين ، وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم الله السلالة العربية بقبائل من المنابلة المربية أو المزايا النفسية كما يمكن أن يقال هذا فى جيوش نابليون ، وكل فضل هنا فهو فضل العقيدة والايمان

٣ ـ وقد كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التى يتناولها اقتداره . . فكان يحارب الانجليز بمنع تجارتهم وسفنهم أن تصل الى القارة الأوربية ، وتحويل المعاملات عن طريق انجلترا الى طريق فرنسا . .

وهكذا كان النبى عليه السلام يحارب قريشا فى تجارتها ، ويبعث السرايا فى أثر القوافل كلما سمع بقافلة منها

وأنكر بعض المتعصبين من أوربا هذه السرايا وسموها « قطعا للطريق » ، وهي هي سنة المصادرة بعينها التي أقرها « القانون الدولي » وعمل بها قادة الجيوش في جميع العصور ، ورأينا تطبيقها في الحرب الحاضرة والحرب الماضية ، رشيدا تارة وغاليا في الحمق والشطط تارة أخرى . .

٤ ــ وقد أسلفنا ان نابليون كان يوجه همه الى الجيش ، ولا يقتحم
 المدن أو يشغل باله عجاصرتها لغير ضرورة عاجلة

ونرجع الى غزوات النبى عليه السلام فلا نرى أنه حاصر محلة ، الا أن يكون الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التى عسى أن تخرج منها قبل استعدادها ، أو قبل نجاحها فى الغدر والوقيعة ، كما حدث فى حصار بنى قريظة وبنى قينقاع ، فكان الحصار هنا كمبادرة الجيش بالهجوم فى الميدان المختار بغير كبير اختلاف

ه \_ وكان نابليون معتدا برأيه في الفنون العسكرية ولاسيما الحظط الحربية ، ولكنه كان مع هذا الاعتداد الشديد لايستغنى عن مشاورة صحبه في مجلس الحرب الأعلى قبل ابتداء الزحف أو قبل العزم على القتال ومحمد عليه السلام كان على رجاحة رأيه يستشير صحبه في خطط القتال وحيل الدفاع ويقبل مشورتهم أحسن قبول ، ومن ذلك ما صنعه بهدر \_ وألمعنا اليه آنفا \_ حين أشار عليه الحباب بن المنذر بالانتقال الى مكان غير الذي نزلوا فيه أول الأمر ثم بتعوير الآبار وبناء حوض الشرب لا يصل اليه الأعداء ، وقيل في روايات كثيرة انه عمل عشورة سلمان الفارسي في حفر الحتدق عند المنفذ الذي خيف أن يهجم منه المشركون على المدينة ، فحفر الحندق وعمل النبي بيديه الكريمتين في حفره . .

وقبول النبى مشورة سلمان عمل من أعمال القيادة الرشيدة ، وسنئة من سنن القواد الكبار ، غير اننا نعتقد انه عليه السلام كان خليقا أن

يشير بحفر الحندق أو لم يكن سلمان الفارسي بين أهل المدينة في ابان الهجمة عليها . . لأنه عليه السلام كان شديد الالتفات الى سد الثغور وحماية الظهور في جميع وقعاته . وفي وقعة أحد جعل الجبل الى ظهره وأقام على الشعب الذي يخشى منه النفاذ والالتفاف خمسين راميا مشددا عليهم في التزام موققهم ، قائلا لهم : « احموا ظهورنا فانا نخاف أن يجيئوا من ورائنا والزموا مكانكم لا تبرحوا منه ، وان رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم ، وان رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا ، وانما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل »

والذى يفعل هـذا فى شعب جبل لايفوته آن يفعل مشله فى ثغرة مدينة ، ولكن المشاورة هنا هى المقصود بالمضاهاة بين ما سبق اليه النبى وما نبغ فيه نابليون . فهذه خصلة معهودة فى كبار القواد لا تقدح فيما عرفوا به من قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب

٦ -- ولم يعرف عن قائد حديث انه كان يعنى بالاستطلاع
 والاستدلال عناية نابليون . .

وكانت فراسة النبى فى ذلك مضرب الأمثال ، فلما رأى أصحابه يضربون العبدين المستقين من ماء بدر ، لأنهما يذكران قريشا ولا يضربون أبا سفيان ، علم بفطنته الصادقة انهما يقولان الحق ولا يقصدان المراء ، وسأل عن عدد القوم فلما لم يعرفا العدد سأل عن عدد الجزور التى ينحرونها كل يوم ، فعرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذى يحتاج اليه . وكان صلوات الله عليه ألما يعول فى استطلاع أخبار كل مكان على أهله وأقرب الناس الى العلم بفجاجه ودروبه ، ويعقد ما يسمى اليوم مجلس الحرب قبل أن يبدأ بالقتال فيسمع من كل فيما هو خير به من فنون حرب أو دلائل استطلاع

 والنبى عليه السلام كان أعرف الناس بفعل الدعوة فى كسب المعارك وتغليب المقاصد ، فكان يبلغه عن بعض أفراد أنهم يخفرون الذمة التى عاهدوا عليها ويشهرون به وبالاسلام أو يثيرون العشائر لقتاله ويقذعون فى هجوه وهجو دينه ، فينفذ اليهم من يحاربهم فى حصونهم أو يتكفل له بالحلاص منهم . .

\*\*\*

وعاب هـ ذا بعض المغرضين من الكتاب الأوربيين وشبهوه بما عيب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان وما قيل عن محاولته أن يختطف الشـاعر الانجليزى كولردج الذى كان يخوض فى ذمّه ويستهوى الأسماع بسحر حديثه . .

الا آن الفارق عظيم بين الحالتين ، لأن حروب الاسلام انما هي حروب دعوة أو حروب عقيدة ، وانما هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الالهية والوثنية ، وليس وقوف الجيش أمام الجيش الاسبيلا من سبل الصراع في هذا الميدان

فليس فى حالة سلم مع النبى اذن من يحاربه فى صميم الدعوة الدينية ، ويقصده بالطعن فى لباب رسالته الاسلامية ، وأن لم ينفر الناس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده ، وأنما هو مقاتل فى الميدان الأسيل ينتظر من أعدائه ما ينتظره المقاتل من المقاتلين ، ولا سيما أذا كانت الحرب قائمة دائمة لا تنقطع فترة الا رشما تعود

أما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش وسلاح ، فلا يجور له أن يقتل أحدا لا يحمل السلاح فى وجهه أو لا يدينه القانون بما يستوجب ازهاق حياته . وما نهض نابليون لنشر دين أو تفنيد دين ، ولا كان للرسول الاسلامي من غرض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن يحاربونه فى دينه وان لم يشهروا السيف فى وجهه ، فان الضرب بالسيف لأهون من المقتل الذى يضربون فيه

تلك مقابلة مجملة بين الخطط والعادات التي سبق اليها محمد وجرى

عليها نابليون بعد مئات السنين ، ومن الواجب أن نحكم على قيمة القيادة بقيمة الفكرة أو الخطة قبل أن نحكم عليها بضخامة الجيوش وأنواع السلاح . .

لم يتخذ محمد الحرب صناعة ، ولا عمد اليها \_ كما أسلفنا \_ الا لدفع غارة واتقاء عداوة ، فاذا كان مع هذا يتقن منها ما يتولاه مدفوعا اليه ، فله فضل السبق على جبار الحروب الحديثة الذي تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عنها منذ ترعرع الى أن سكن فى منفاه ، ولم يبلغ من نتائجه بعض ما بلغ القائد الأمى بين رمال الصحراء

وُلقد كانت خبرة النبى ببعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث القتال ، فكانت طريقته فى اختيار المكان والغرض أو فى اختيار القائد وتزويده بالوصايا والأتباع مثلا يحتذى فى جميع العصور ، ولا سيما العصر الحديث الذى كثرت فيه ذرائع التخبئة والمراوعة وذرائع الكشنف والدعوة ، فكثرت فيه من ثم مداجة المقاتلين الى استقصاء أحوال الأعداء . .

ففى الحروب الحديثة يتردد ذكر الأوامر المختومة التى تصدر الو تراد السرايا والسفن ليفتحرها عند مديئة معلومة ، أو بعد مسيرة ساعات ، أو فى عرض البحر على درجة معينة من درجات الطول والعرض ، الى أمثال ذلك من العلامات التى تعين بها الجهات

ويتفق فى أمثال هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعا على سر البعثة ورجاله جميعا يجهلونه ولا يعرفون آهم خارجون فى غزوة أم فى مناورة استطلاع ، الى ما قبل الحركة المقصودة بساعات معدودات ، وهنالك تصدر الأوامر التى لابد من صدورها للتهيؤ والتنفيذ ، ولا خوف من كشفها فى تلك الساعات لصعوبة الاستعداد الذى يقابلها به العدو اذا انكشف له قبل تنفيذها بفترة وجيزة ، ولا سيما اذا كانت الحركة من حركات البحار . .

هذه الأوامر المختومة ليست بحديثة . .

فقد عرفت في الما ثورات النبوية على أتم أصولها التي تلاحظ في

آمثالها ، ومن ذلك انه عليه السلام بعث عبد الله بن جحش ومعه كتاب أمره آلا ينظر فيه حتى يسير يومين ، وفحواه آن « سرحتى تأتى بطن نخلة على اسم الله وبركاته ، لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك ، وامض فيمن تبعك حتى تأتي بطن نخلة فترصد بها عير قرش وتعلم لنا من أخبارهم »

فأولها كتمان الخبر عمن يحيطون بالنبى عليه السلام ، فلا يبعد أن يكون منهم مكن هو مدخول النية عينا عليه وعلى أصحابه من قبل قريش ، ولا يبعد أن يكون منهم من يبوح بالخبر ولا يريد به السوء أو يدرك ما فى البوح به من الخطر المحظور ، ولا يبعد أن يكون منهم الضعفاء والمخالفون وأن الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان لسنة حكيمة من سنن النبى عليه السلام فى جميع المطالب ، وهى فى حروب الدعوات على التخصيص أقمن باتباع .. ولهذا كان اذا آراد غزوة ودى بغيرها على النحو الذى يتبعه قادة الحروب الى الآن

ومما لوحظ فى كتاب النبى لعبد الله بن جعش كتمان الخبر عن أصحابه ثم وصابته آلا يكره أحدا منهم على المسير معه بعد معرفته بوجهته ، وهذا هو أهم الملاحظات فى هذا المقام

فقد يحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت الذي يتقيه اذ يفر من القتال ، ولكنه لا يستطلع وهو مكره ثم يفيد استطلاعه من أرسلوه ، بل لعله بنقلب الى النقيض فيحرف الأخبار عمدا ، أو يتلقاها على غير اكتراث ، أو يطلع الأعداء على أسرار أصحابه وهم غافلون عنه

ولهذا تعانى الدول أكبر العناء فى مراقبة الجواسيس بالجواسيس وفى امتحان كل خبر بالمراجعة بعد المراجعة والمناقضة بعد المناقضة ، حتى تطمئن الى سيحته قبل الاعتماد عليه

وفى الحرب الحاضرة تجربة جديدة لهذا النوع من المستطلعين أو الرواد المتقدمين . .

فقد عرف أن هتلر يعتمد على أفراد من جنده يهبطون من الطيارات وراء الصفوف ، فيتسللون الى مراكز المواصلات ويعيثون بين القرى المعزولة ، فيشيعون فيها الرعب والحيرة ويوهمون من يراهم أن الجيش المغير كله على مقربة منهم فلا جدوى لهم من الاستغاثة أو المقاومة ، ويحمل معظم هؤلاء الرواد المتقدمين أجهزة للمخاطبة يستعينون بها على الاتصال برؤسائهم من بعيد

قيل فى الاعجاب بهذه الحطة الهتلرية كثير ، وقيل فى انتقادها والتنبيه الى خطرها كثير . .

فمن دواعى الاعجاب بها آنها أفادت فى قطع المواصلات واشاعة الذعر وتضليل المدافعين ، وانها شىء جديد فى شكله وان لم يكن جديدا فى غايته ومرماه . .

ومن أسباب انتقادها ان كل فائدة فيها تتوقف على العقيدة وحسن النية . فهى تستلزم أن يكون الرائد غيورا على عمله متحمسا لانجازه رقيبا على نفسه وهو بمعزل عن رقبائه ، فليس أيسر له اذا هو انفرد وأعوزته الرغبة فى انجاز عمله من أن يستأسر فى أول مكان يصل اليه من بلاد الأعداء ، طلبا للسلامة ، ولا عقاب عليه الى نهاية القتال . ثم يتعلل بها شاء من المعاذير ان وجد بعد ذلك من يحاسبه ويعاقبه ، وهيهات ان تستجمع الأدلة عليه فى أمثال هذه الفوضى بين معسكرين أو عدة مسكرات .

فالحطة الهتلرية فاشلة لا محالة ان لم ينفذها مريدون متعصبون غير مكرهين ولا متشككين فيما هو موكول اليهم ، وهي لهذا أحرى أن تحسب من وحي اخوان الطريق والهام العقائد لا من النظام الذي يدرب عليه كل جيش ويصلح لجميع الجنود ، فلولا ان النازيين قضوا قبل الحرب الحاضرة زهله عشر سنين ينفخون في نفوس الناشئة جذوة البغضاء ويلهبونهم بحماسة العقيدة ويخلقون فيهم اللدد الذي يغني عن الرقابة ساعة التنفيذ لحبطت الحظة كل الحبوط وانقلبت على النازيين شر انقلاب ..

وها هنا تتجلى حكمة النبى عليه السلام فى اشتراط الرغبة والطواعية واجتناب القسر والاكراء

فهذه « أولا » بعثة منفردة لا سبيل الى الاكراه الفعال بين رجالها اذا أريد . .

وهى « ثانيا » بعثة استطلاع لا يغنى فيها عمــل الكاره المقسور . وألزم ما يلزم العامل فيها ايمانه وصدق نيته وحسن مودته لمن آرسلوه ، فان أعوزته هذه الصفة فقد أعوزه كل شيء

أما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع فقد كان النبى عليه السلام عليما عزاياه معنيا به غاية العناية ، يحسب العدو المجهول كالعدو المستتر بأسوار الحصون ، فى حمى من الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرورية فى الوقت الضرورى ، ويحول من ثم دون الانتصار عليه . .

ونحن نكتب هذه الفصول والحرب الروسية تذكرنا كيف أصيب نابليون فى هذا الميدان حين أصيب فى وسائل الاستطلاع ، ثم تذكرنا كيف تكررت هذه الغلطة بعينها على نوع من المشابهة بين غزوة نابليون فى روسيا أمس وغزوة هتلر لتلك البلاد اليوم

فمن أسباب هزيمة نابليون اهماله النصائح التي سمعها في مجلس الحرب من بعض الثقات قبل التوغل في الحرب الروسية ، لاعتقاده خطأ الن القيصر سيطلب صلحه بعد أسابيع

ومن أسباب تلك الهزيمة ان الروس كانوا يتراجعون أمامه تحت جنح الظلام ويخلون المدن والطرقات حتى لايرى فيها ديّاراً يسأله عن مكان الجيش المتراجع أو يلتقط من خلال أجوبته ما يعينه على الاستطلاع الذي كان شديد التعويل عليه

أما هتلر فقد أُتي من قبل هذين النقصين كما أتي من قبله من هو أعظم منه وأولى بالتحرز والاناة

فقد أشهر انه كان في مجلس الحرب على خلاف مع قواده الثقات الذين علموا من شأن الروس ما ليس له به علم . .

واشتهر أنه أخطأ فى استطلاع أخبار القوم اذ خيل اليه أن الشعب الروسى يتحفز للثورة ويترقب الاغارة عليه لنصرة المغير كائنا من كان ، ولو جاءت الغارة من عنصر معاد للعنصر السلافى ، وهو عنصر الجرمان ومحمد عليه السلام لم يتعلم ما تعلمه هتلر ونابليون ، ولكنه لم يخطى، قط مثل هـذا الخطأ فى جميع غزواته وكشوفه ، ولعلنا نفهم \_ كلما درسنا زمانه الحافل بالعبر والأمثلة الباقية \_ ان دراســـته ضرب من دراسة العصر الحديث والقادة المحدثين

وينبغى ألا تمر بنا سرية عبد الله بن جحش دون آن نستوفى كل ما فيها من الشئون العسكرية . لأنها تشتمل على آكثر من جانب واحد من جوانب السنئة النبوية والتشريع الاسلامى فى هذه الشئون

فهى سرية استطلاع كما علمنا لم تؤمر بقتال ولم يؤذن لها فيه لكن حدث بعد فض الكتاب أن اثنين من رجال السرية ذهبا يطلبان بعيرا لهما ضل فأسرتهما قريش ، وهما سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان . .

ثم نزل الركب بنخلة فمرت بهم عير قريش تحمل تجارة عليها عمره ابن الحضرمى ، آخر شهر رجب . وكانت قريش قد حجزت أموال أناس من المسلمين منهم بعض من فى السرية . فتشاوروا فى قتال آهل العير ، وحاروا فيما يصنعون : ان تركوا العير تمضى ليلتها امتنعت بالحرم وفاتهم تعويض ما حجزته قريش فى هذه الفرصة السائحة ، وان قاتلوا أهلها قتلوهم فى شهر حرام ، لكنهم اندفعوا الى القتال فأصابوا من أصابوه ورمى أحدهم عمرو بن الحضرمى بسهم فأرداه ، وأسروا رجلين

وقفل عبد الله بن جحش ومن معه ألى المدينة وقد حجزوا للنبي عليه السلام الخمس من غنيمتهم ، فأباه عليه السلام وقال لهم : ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام ، وعنفهم اخوانهم لمخالفة النبي ، وساءت لقياهم بين أهل المدينة . .

وراحت قريش تثير ثائرة العرب ، واندس جماعة من اليهود يحضأون نار الفتنة ، وتنادوا أن محمدا وأصحابه قد أباحوا الدماء والأموال في

الشهر الحرام ، وقال المسلمون فى مكة ، بل كان ذلك فى شعبان ، ثم نزلت الآيات : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا »

فقبض النبى العير والأسيرين ، وطلبت قريش فداءهما فقال عليه السلام : « لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا ، فانا نخشاكم عليهما ، فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم »

هـــذه قصة السرية وما وقع فيها خلافا لأمر النبى وما نجم عنها من تشريع .

فَاذًا نحن كتبناها باصطلاح العصر الحديث فكيف نكتبها ?.. وكيف نفهمها ? . .

هي لا خلاف حادثة طلائع أو حادثة حدود :

ترسل احدى الدول طليعة من جندها الى حدودها للكشف أو للحراسة ، فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة فى بلاد دولة أخرى على غير علم من الحكومتين . .

فالذى يحدث فى هذه الحالة أن تنظر الحكومة الأخرى الى المسألة كأنها مسألة فردية عرضية لا تستوجب القتال . وتكتفى بما ينال المسئولين على أيدى حكومتهم من جزاء أو تأنيب ، وينحسم النزاع

هــذا أو تصر الحكومة الأخرى على طلب الترضيــة . فان قبلتها الحكومة المطلوبة فالنزاع منحسم ، وان لم تقبلها فالمفاوضة والمساومة أو امتشاق الحسام . .

ذلك اذا نظر الفريقان الى المسألة كأنها مسألة فردية عرضية ولم يشأ أحدهما أو كلاهما أن يضعاها موضع التشريع العام لتقرير الحكم الذى تجريان عليه فيها وفى أمثالها ، أو تقرير ما يعترفان به وما ينكرانه من الشرائط والأصول . .

وقريش لم تكتف بالنظر الى حادثة السرية كأنها حادثة فردية عرضية ،

ولم تعلن الحرب توا لأنها تبينت النية لاعلانها بعد حين .. ولكنها أثارت مسألة تشريع عام فى قتال الشهر الحرام .. فوجب أن ينص الاسلام على هذا التشريع صريحا لا لبس فيه ، وهذا الذى كان

ليست المسألة ان عبد الله بن جحش قد خالف أمر النبي فهذا أمر مفروغ منه ولا محل للبحث فيه

انما المسألة هي : ما الحكم بعد الآن في قتال الأشهر الحرم ? .. وماذا يبلغ من حق المشركين في الاحتماء بحرمة هذه الأشهر اذا كانوا لايرعون للمسلمين حرمة ولا يزالون يقاتلونهم ويردونهم عن دينهم ما استطاعوا ؟ وما الجواب على تشهير قريش واحتجاجها بالحرمات التي لا ترعاها ؟..

هذا هو الحكم الذي وجب أن يعلنه الاسلام ، وقد أعلنه على الوجه الذي دانت به الشرائع الحديثة في علاقاتها الحربية ولا تزال تدين به حتى اليوم . فهناك حرمات دولية اذا خالفتها احدى الدول بطل احتماؤها بها وأحل لغيرها أن يخالفها كما خالفتها أو يتخذ من القصاص ما يردع الشر ويعوض الحسارة ، والا كانت الحرمات درعا للمعتدين ولم تكن مانعا لهم وسدا في وجوههم كما أريد بها أن تكون

#### \*\*\*

واليوم تنقطع العلاقة بين دولتين فى حالة حرب أو جفاء فيجوز لكلتيهما أن تحجز ما عندها من أموال الدولة الأخرى وأن تأسر الذين فى بلادها من رعاياها ، ويجوز لها أن تجعل تلك الأموال ضمانا لسداد المفارم التى تنزل بها وبأبنائها ، وأن تتخذ من المعتقلين رهائن تعاملهم عثل ما يعامل به المعتقلون من أبنائها ، فى سجون الدولة الأخرى

فالذى حدث بعد سرية عبد الله بن جحش هو هذا بعينه ، وهو حكم القانون الدولى المتفق عليه : أسيران بأسيرين ، وأموال العير بالأموال التى حجزتها قريش للمسلمين . ولا محل لضجة الناقدين من المبشرين والمتعصبين فى تعقيبهم على هذا الحادث المانوف أو على حكم النبى والاسلام فيه ، فان أصحاب هذه الضجة يعمون عما حولهم وينسون أن

المعاملات الدولية فى زمانهم لم معصل فى أمثال هذه الحوادث بحكم أنفع ولا أعدل من الحكم الذى ارتضاه النبى ونزل به القرآن ، وهو حكم مساواة يدين به المسلمون كما يدانون ، ويحار المعتسف لو شاء أن يستبدل به ما هو خير منه وأدنى الى النفاذ والاتباع

وكان هذا القائد الملهم الخبير بتجنيد بعوث الحرب وبعوث الاستطلاع خبيرا كذلك بتجنيد كل قوة فى يديه متى وجب القتال ، ان قوة رأي وان قوة لسان وان قوة نفوذ ، فما نعرف أن أحدا وجه قوة الدعوة نوجيها أسد ولا أنفع فى بلوغ الغاية من توجيهه عليه السلام

# غرضان

والدعوة فى الحرب لها \_ كما لايخفى \_ غرضان أصيلان بين أغراضها العديدة . . أحدهما اقناع خصمك والناس بحقك ، وهـ ذا قد تكفل به القرآن والحديث ودعاة الاسلام جميعا ، فالدين كله دعوة من هذا القسل . .

وثانيهما ، اضعافه عن قتالك باضعاف عزمه وايقاع الشتات بين صفوفه . . وربما بلغ النبى برجل واحد فى هذا الغرض ما لم تبلغه الدول بالفرق المنظمة ، وبالمكاتب والدواوين ، وبدر الأموال

قال ابن اسحق ما ننقله ببعض تصرف: « ان نعيم بن مسعود الغطفاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، انى قد أسلمت ؛ وان قومى لم يعلموا باسلامى . . فمرنى بما شئت . . فقال رسول الله : انما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت فقال رسول الله : انما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت فان الحرب خدعة . . . أى ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا فلا يقوموا لنا ولا يستمروا على حربنا

« فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظة \_ وكان لهم نديا فى الجاهلية \_ فقال : يا بنى قريظة ، قد عرفتم ودى إياكم وخاصة ما بينى وبينكم . . .

قالوا : صدقت . . لست عندنا عتهم

« فقال لهم : ان قريشا وغطفان ليسوا كأنتم . . البلد بلدكم ، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه الى غيره ، وان فنريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه ، وقد ظاهر تموهم عليه . . وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره ، . فليسوا كأنتم ! . . قان رأوا نهزة أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ، ولا طاقة لكم به ان خلا بكم . فلا تقاتلوه مع النقوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا محمدا حتى تناجزوه . .

« فقالوا له : لقد أشرت بالرأى

« ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من قريش : قد حرفتم ودى لكم وفراقى محمدا . وانه قد بلغنى أمر قد رأيت على حقا أن أبلغكموه نصحا لكم . . فاكتموا عنى !

«قالوا: تفعل

«قال: تعلمون ان معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا اليه: انا قد ندمنا على ما فعلنا . فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من أشرافهم ، فنعطيكم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم ? .. فأرسل اليهم أن نعم . . فأن بعثت اليكم يهود يلتمسون رهنا من رجالكم ، فلا تدفعوا اليهم منكم رجلا واحدا

« ثم خرج حتى أتى غطفان فقال : يا معشر غطفان ، انكم أهلى وعشيرتى وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموننى . قالوا : صدقت ما أنت عندنا يحتهم . .

« قال : هاكتموا عني

« قالوا : نفعل ، فما أمرك ? . .

« فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حدرهم

« فلما كا تأت ليلة السبت من شوال سنة خمس ، أرسل أبو سفيان

ابن حرب ورؤوس غطفان الى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان ، فقالوا لهم : إنا لسينا بدار مقام ، وقد هلك الخف والحافر . . فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه . فأرسلوا اليهم . ان اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ، ولسنا مع ذلك عقاتلى محمد حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بايدينا ثقة لنا ، فانا نخشى ان ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا الى بلادكم وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه وغطفان : « فلما رجعت اليهم الرسل عا قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان : والله ان الذى حدثكم نعيم بن مسعود لحق ، فأرسلوا الى بنى قريظة : فا والله لا ندفع اليكم رجلا واحدا من رجالنا فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا . .

#### \*\*\*

« وقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل البهم بهذا : ان الذى ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق . ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا ، فان رأوا فرصة انتهزوها ، وان كان غير ذلك انشمروا الى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم . .

« . . . وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح فى ليال شاتية باردة شهديدة البرد ، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم . . ثم رحلت قريش وغطفان الى بلادها ، وانصرف رسول الله عن الخندق راجعا إلى المدينة » هذه دعوة نعيم بن مسعود . .

#### \*\*\*

وما نجحت دعوة قط برجل واحد نجاح هذا الرجل ، ولا انتهزت فرصة العناصر الطبيعية والعناصر التي تتألف منها جماعة الأعداء كما انتهزت هذه الفرصة . . فكل كلمة قيلت لطائفة من طوائفهم فهي الكلمة التي ينبغي أن تفعل فيه فعلها ، وهذه التي ينبغي أن تفعل فيه فعلها ، وهذه هي دعوة الاضعاف والتمزيق كأمضى ما تكون

عندما تنعقد المقارنة بين المعارك القديمة والمعارك العصرية ينبغى أن ننظر الى فكرة القائد قبل أن ننظر الى ظواهر المعارك أو إلى أشكالها وأحجامها ، لأننا اذا نظرنا إلى الظواهر فلا معنى اذن للمقارنة على الاطلاق اذ من المقطوع به ان عشرة ملايين يجتمعون فى ميدان واحد أضخم من عشرة آلاف ، وان حربا تدار بالمذياع والتليفون أعجب من حرب تدار بالفم والاشارة ، وان نقل الجنود بالطائرات والدبابات أبرع من نقلهم على ظهور الخيل والابل ، وان المدفح أمضى من السيف ، والرصاصة أمضى من السيف ، والرصاصة أمضى من السيف ، فلا معنى اذن لمقارنة بالظواهر تنتهى إلى نتيجة واحدة . . هى استضخام الحرب الحديثة والنظر إلى القيادة الغابرة كأنها شيء صغير إلى جانب القيادة التى توجه هذه الضخام:

لكننا اذا نظرنا إلى فكرة القائد ، أمكننا أن نعرف كيف آن توجيه ألف رجل قد تدل على براعة فى القيادة لا نراها فى توجيه مليون . . بينهم الراجل والراكب ، ومنهم من يركبون كل ما يركب من مخلوقات حية وآلات مخترعة . .

#### \*\*\*

وهذه الفكرة هى التى ترينا محمدا عليه السلام قائدا حربيا بين أهل زمانه بغير نظير فى رأيه وفى الانتفاع بمشورة صحبه ، وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة العصور المختلفة فى توجيه كل ما يتوجه على يدى قائد من قوى الرأى والسلاح والكلام

وهذه القدرة هي شهادة كبرى للرسول تأتى من طريق الشهادة للقائد الخبير بفنون القتال . .

فمن كانت عنده هذه الأداة النافذة فاقتصر بها على الدفاع واكتفى منها بالضرورى الذى لا محيص عنه ، فذلك هو الرسول الذى تغلب فيه الرسالة على القيادة العسكرية ، ولا يلجأ الى هـذه القيادة إلا حين توجبها رسالة الهداية . .

ويزيد هــذه الشهادة عظما أن الرجل الذي يجتنب القتــال في غير ضرورة رجل شجاع غير هياب . .

شجاع وليس كبعض الهداة المصلحين الذين تجوز فيهم فضيلة الطيبة على فضيلة الشجاعة ، فيحجمون عن القتال لآنهم ليسوا بأهل قتال .. إن بعض المستشرقين زعموا أنه عليه الصلاة والسلام قد اشترك فى حرب الفجار بتجهيز السهام ، لأنه عمل أقرب الى خلقه من الخوض فى معمعة القتال . . وكأنهم أرادوا انه لم يكن قادرا على المساركة فى المعمعة نغر ذلك . .

فهذا خطأ فى الاحاطة بمزايا هذه النفس العظيمة التى تعددت جوانبها حتى تجمعت فيها أطيب صفات الحنان وأكرم صفات البسالة والاقدام .. فمحمد كان فى طليعة رجاله حين تحتدم نار الحرب ويهاب شواظها من لا يهاب ، وكان علي فارس الفرسان يقول : « كنا إذا حمي البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم .. فما يكون أحد أقرب منه الى العدو » عد عد عد

ولولا ثياته فى وقعة حنين ، وقد ولت جمهرة الجيش وأوشك أن ينفرد وحده فى وجه الرماة والطاعنين ، لحقّت الهزعة على المسلمين

وخروجه والليل لما يسفر عن صبحه ليطوف بالمدينة مستطلعا ، وقد هددها الأعداء بالغارة والحصار أمر لو لم تدعه اليه الشجاعة الكريمة لم يدعه اليه شيء . . لأن المدينة كانت يومئذ حافلة بمن يؤدون عنه مهمة الاستطلاع وهو قرير في داره ، ولكنه أراد أن يرى بنفسه فلم يثنه خوف ولم يعهد بهذا الواجب الى غيره

ومشاركته فى الوقعات الأخرى هى مشاركة القيائد الذى لا يعفي نفسه وقد أعفته القيادة من مشاركة الجند عامة فيما يستهدفون له ، فهى شجاعة لا تؤثر أن تتوارى حيث يتاح لها أن تتوارى ، وعندها العذر المعمود

واذا كان القائد خبيرا بالحرب قديرا عليها غير هياب لمخاوفها ، ثم اكتفى منها بالضرورى الذى لا محيـص عنه . . فذلك هو الرسـول تأتيه الشهادة بالرسالة من طريق القيادة العسكرية ، وتأتى جميع صفاته الحسنى تبعا لصفات الرسول

### خصائص العظمة

لكن للعظمة خصائص تدعو إلى العجب ، وإن كانت معروفة الأسباب . . وناهيك بالعظمة التي ترتقي هذا المرتقي

فمن تلك الخصائص أنها قد توصف بالنقيضين فى وقت واحد .. لأنها متعددة الجوانب ، فيراها أناس على صورة ويراها غيرهم على صورة أخرى ، وربما رأتها العين الواحدة على اختلاف فى الوقتين المختلفين . .

ولأنها تبعث الحب الشديد كما تبعث البغض الشديد ، وبين الطرفين عجال للاعتدال يستقيم للراشدين ، ومجال للمغالاة من هنا وللمغالاة من هناك . .

ولأنها عميقة الأغوار فلا يسهل استبطانها لكل أنظر ، ولا يتأتى تفسيرها لكل مفسر . .

وهذا اذا سلمت النفوس من سوء النية .. فأما اذا ساءت النيات وران الهوى على البصائر فلا عجب إذن في الضلال . .

#### \*\*\*

ومن خصائص العظمة النبوية فى محمد عليه السلام أنه وصف بالنقيضين على ألسنة المتعصبين من أعداء دينه . . فهو عند آناس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على القتال ، وهو عند اناس آخرين صاحب قسوة تضريه بالقتل وإهدار الدماء البشرية فى غير جريرة . وتنزه محمد عن هذا وذاك ..

فاذا كانت شجاعته عليه السلام تنفي الشبهة فى رقة الضعف والحوف المعيب ، فحياته كلها من طفولته الباكرة تنفى الشبهة فى القسوة والجفاء ..

إذ كان فى كل صلة من صلاته بأهله أو بمرضعاته أو بصحبه أو بزوجاته أو بخدمه مثلا للرحمة التي عز نظيرها فى الأنبياء

ولا نقف كثيرا عند الحوادث التى ذكرها المتعصبون ليستدلوا بها على إهدار الدماء فى غير جريرة ، فأكثرها لم يثبت قط ثبوتا يقطع الشك فيه ، ولا سيما القول بتحريض النبى عليه السلام على قتل عصماء بنت مروان اليهودية لأنها كانت تهجو الاسلام والمسلمين ، فان النبى عليه السلام قد نهى فى قول صريح عن قتل النساء وكرر نهيه فى غير موضع ، السلام قد نهى فى قول صريح عن قتل النساء وكرر نهيه فى غير موضع ، حتى قال بعض الفقهاء بمنع قتل المرأة وإن خرجت للقتال ، ما لم يكن ذلك لدفع خطر لا يدفع بغير قتلها

#### \* \* \*

والحادث الوحيد الذي يستحق الالتفات إليه هو مقتل كعب بن الأشرف الذي كان يهجو المسلمين ، ويقدح في دينهم ، ويؤلب عليهم الأعداء ، ويأتمر بقتل النبي ، ويدخل في كل دسيسة تنقض معالم الاسلام . وكان مع قومه بني المتقسير معاهدا على آن يحالف المسلمين ، ويحارب من يحاربونهم . ولا يخرج لقتالهم ، ولا يقابلهم الا يقابل به الحلبف حليفه من المودة والمعونة

فنقض العهد وزاد على نقضه علم النبى العرب مع قومه على النبى وصحبه ، وطنه رجع إلى المدينة « فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم » وافترى عليها وعليهم ما ليس يفتريه رجل شريف وليس يرضاه فى عرضه عربى غيور . .

ورد فى حديث مقتله أن الرهط الذين خرجوا لقتله انتهوا إلى حصنه ، فهتف به أبو نائلة \_ وكان حديث عهد بعرس \_ فوثب فى ملحفته . . . فأخذت امرأته بناحيتها وقالت : « إنك امرؤ محارب ، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون فى هذه الساعة ! »

وصدقت امرأته حين وصفته بأنه محارب يعامل معاملة المحاربين وقد حنثوا فى ايمانهم ، فلم يكن راعيا لعهده ولم يكن له وازع من نفسه ولا

من قومه ، ولم يكن مأمونا على الســـلمين وهو لائذ بحصنه . . فهو أقل الناس حقاً في أمان. .

وجاء في الحبر أن النبي عليه السلام أقر مقتله ، فعاب بعض المؤرخين الأوربيين ذلك وحسبوه خروجا على سنن القتال يشبه فعلة نابليون الكبير حين أمر باختطاف الدوق دنجان ومحاكمته بغير حق . . مع ما بين الحادثين من بون بعيد بيَّناه من قبل فلا نعود إليه . .

إلا أننا نوجز هنا فلا نزيد على أن نشير إلى حكم القانون الدولي في أحدث العصور على من يؤخذون بصنيع معيب كصنيع ابن الأشرف ، وإن لم يبلغ مبلغه من الغدر والكيد والاساءة إلى الأعراض

وذلك هو حكم الأسير الذي ينطلق بعهد الشرف ألا يعود إلى القتال ، فان القانون الدولي يوجب عليه أن يوفى بعهده ويوجب على حكومته ألا تندبه إلى عمل ينقض ما عاهد الأعداء عليه ، ويقضى بحرمانه حق المعاملة كما يعامل أسرى الحرب إذا شهر السلاح على الذين أطلقوه أو على حلف أنهم المحاربين في صفوفهم ويصح إذن أن يحاكم كما يحاكم المذنبون ويقضى عليه بالموت (١)

فقوانين العصر الحديث إذن تعاقب بالموت جرعة أهون من جرعة كعب بن الأشرف بكثير ، لأنه تجاوز الغدر إلى التأليب والائتمار وثلب

وليس فى توقيع هذه الأحكام قسوة ولا رحمة ، لأن المرجع فيها إلى الضرورة التي أوجبت القصاص وفرضته على الناس في أحوال السلم بين أبناء الأمة الواحدة ، فضلا عن أحوال القتال بين الأعداء

# أسرى غزوة بدر

ويلحق بقتل ابن الأشرف ما أخذه بعض المستشرقين من قتل بعض الأسرى بعد غزوة بدر وخروج النبي إلى ساحة الحرب لرؤية صرعى المعركة وغنائمها بعد انتهائها .. فهو أمر لا يصح الحكم فيه إلا بالنظر إلى موضعه وموقعه وأشخاصه ، لأنه ليس بالحكم العام الذى اتبعه الاسلام في جميع الأسرى وجميع الحروب ، وانما هي حالة أفراد كانوا معروفين بتعذيب المسلمين والتنكيل بهم في غير مبالاة ولا نخوة . وليست هي كحالة الأسرى الذين يقعون في أيدى أعدائهم غير معروفين بماض ولا بحاضر سوى أنهم جند كسائر الجند الذين يحشدهم الأعداء .. فقتل الأسرى بعد بدر إن هو إلا قصاص كقصاص المتهمين بالتعذيب وقد وقعوا في أيدى من يتولى عقابهم من الغالبين . جاز هذا في كل قانون ، وجاز أن يحاسب المغلوب على جرائمه التي ليست هي من فروض القتال وجاز أن يحاسب المغلوب على جرائمه التي ليست هي من فروض القتال أو من مباحاته في شيء . . وفرق بين معاملة هؤلاء ومعاملة أسير كل ما تعلمه في شأنه انه جندي لا بغضاء بينك وبينه قبل حمل السلاح ولا بعد وضع السلاح ، وليس في عمله محل للثأر والمحاسبة بعد انقضاء بعد وضع السلاح ، وليس في عمله محل للثأر والمحاسبة بعد انقضاء

#### \*\*\*

أما رؤية القتلى فى ساحة الحرب ، فقد نسى فيها أولئك الناقدون ان اغتباط المنتصر بفوزه طبيعة انسانية لا غضاضة فيها . . ما لم تجاوز حدها إلى الفرح برؤية الدماء لمحض الفرح برؤية الدماء . وهذا ما لم يزعمه أحد من شاهدي المعركة عن النبى عليه السلام ، ولا نم عليه كلام أحد من المشركين أو المسلمين

ونسي أولئك الناقدون كذلك أن الرجل الذى يرى الدم فى المدينة العصرية ، غير الرجل الذى يرى الدم فى حروب البادية وفى حياة البادية على الاجمال .. ونعني بها حياة الرعاة التي تشكرر فيها إراقة الدم كل يوم ، وحياة القبائل التي كانت تغزو وتغزى فى كثير من الأيام . .

فانك لا ترمي بالقسوة طبيباً قد ألف النظر إلى الجثث وأشلائها والأجسام الحية وجراحها .. لأن الطب لن يكون فى الدنيا رحمة من الرحمات إن لم يألف الأطباء هذه المناظر ويملكوا جأشهم وهم يفتحون

أعينهم عليها . ولكنك قد ترمى بالقسوة إنسانا لم تقع عينه على منظر مثلها ثم هى تفاجئه فلا ينفر منها . وما من رجل عاش فى البادية وشهد غزوة من غزواتها يمكن أن يقال فيه إن ساحة الحرب تفاجئه عا لم يكن يراه ، أو عا يستلزم النظر إليه قسوة فى الطباع واستراحة إلى رؤية الدماء . .

كان على أولئك الناقدين أن يشهدوا بدرا ، لينظروا بعين النبى إلى عواقب هذه الوقعة التي أوشكت أن تصبح الوقعة الحاسمة في تاريخ الاسلام . .

#### \*\*\*

كان عليهم أن ينظروا هنالك بعين النبى إلى جيشين .. أحدهما فيه السلاح والحيل والعدد ، والآخر فى ثلث من يقاتلونه عددا ، ويكاد أن يتجرد من كل سلاح غير السيف ومن كل مطية غير الاقدام . .

وكان عليهم أن يلمسوا إشفاق النبى من عاقبة هذه الوقعة ويستمعوا إليه وهو يناشد ربه: « اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تكذب رسولك اللهم فنصرك الذى وعدتنى . . اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد . . . »

وكان عليهم أن ينظروا إليه ، وقد مد يديه وشخص ببصره وجمع نفسه فى صلاته .. حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه وآبو بكر يرده ويناديه : « بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك .. وهو لا يلتفت إلى سقوط ردائه ولا إلى مناداة صفيه ، لاستغراقه فى الدعاء ..»

وكان عليهم أن يعلموا حرص قريش أن يستبقوا رجالا منهم ، يرجعون إلى مكة قبل المعركة أو بعدها ليثابروا على مناوأة النبى وإعادة الكرة عليه حتى لا يهدأ له بال بعد الصبر على هذا الجهد ، وليس الصبر عليه بيسير . .

كان على الناقدين أن يعلموا هذا كله ليعلموا أن الشعور بالفرح في مثل هذا المؤقف العصيب أمر لا غرابة فيه ، وإنه شعور مطبوع في نفس

حيّة تجاوب كل ما يحيط بها من بواعث الحياة فى مواقف السلم أو مواقف القتال . فأول ما يبادر النفس الحية من شعور مطبوع صادق فى ذلك الموقف أن تغتبط بالنصر ، وتخرج من الضيق الى الفرج ، وتنظر فى ساحة الحرب الى من قضى فيها من قريش ومن عاد منها الى وكره ليعيد الكرّة ويستأنف الايذاء والمكيدة ، وأن ترى ما هى تلك الأسلاب والغنائم التى أوشكت أن تفتن بعض المقاتلين لأنها أول شىء شهدوه من نوعه ، ولما ينزل حكم الدين فى سلب أو غنيمة

إن محمدا رجل حي جياش النفس بدوافع الحياة ، وليس بناسك مهزول من نستاك الصوامع الذين يكتمون في حوانحهم كل دافعة وكل إحساس.. فامتناعه أن يشهد نتيجة المعركة التي سبقتها كل تلك المخاوف وستلحق بها كل تلك العواقب أمر لم يكن بالمنتظر من قائد في مثل موقفه ، ولم تكن توجبه الفطرة الانسانية على المقاتل .. وهو في اللحظة الأولى بعد الظفر خليق أن يعلم مدى انتصاره ، ومدى ما يتوقعه بعده ، ومدى ما فعاته الفئة القليلة بالفئة الكثيرة ، ليقيس عليه ما تفعله مثلها فيما يليها من وقعات . وهؤلاء مراسلو الصحف الحربيون الذين يدرسون فيما يليها من وقعات . وهؤلاء مراسلو الصحف الحربيون الذين يدرسون اليوم أشباه هذه المواقف يجدون من واجبهم ألا يتخلفوا عن ساحات اليوم أشباه هذه المواقف يجدون من واجبهم ألا يتخلفوا عن ساحات القتال بعد انجلاء الفريقين ، ليشرحوا دروس النصر والهزيمة بينهما ويسجلوا ما لا غنى عن تسجيله في جميع الحروب . فانصراف محمد عن ساحة بدر على أثر النصر عسل غريب يخل عكانة القائد وبواجب ساحة بدر على أثر النصر عسل غريب يخل عكانة القائد وبواجب التحقيق والاستفادة من كل ما يفيد

# بعد معركة الاحزاب

ونحن فى صدد الحديث عن الرحمة والقسوة يحسن بنا أن نستقصي ما ذكره المؤرخون الأوربيون من مآخذ فى هذا الباب ، وأهمه عدا ما قدمناه قتل المقاتلين من بنى قريظة بعد معركة الأحزاب

فإن أولئك المؤرخين يستعظمون قتلهم ويحسبونه مخالفا للعرف المتبع

فى الحروب، وينسون أمورا لا يصدق الحكم فى هذه المسألة ما لم يذكروها ويستحضروها أتم استحضار. وهى ان بنى قريظة حنثوا فى أيمانهم مرات فلا يجدي معهم أخذ المواثيق من جديد، وآنهم قبلوا حكم سعد بن معاذ وهم الذين اختاروه، وان سعدا انما دانهم بنص التوراة الذى يؤمنون به كما جاء فى التثنية: «حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح، فإن أجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، واذا دفعها الرب إلهك الى يدئه فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمة فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب

#### \*\*\*

وينبغي أن يسأل الناقدون أنفسهم بعد هذا: ماذا كان مصير المسلمين لو ظفرت بهم الأحزاب ?

فالقضاء الذى قضاه النبى فى بنى قريظة عدل وحكمة وصدواب ، وما من أحد يقضي غير ذلك القضاء وهو مؤتمن على مصير أمة يرحمها من غدر أعدائها ، ومن لددهم فى خصومتها ، ومن استباحتهم كل منكر فى التربص والوثبة بعد الوثبة عليها

وان حملة تأديبية واحدة من حملات العصور الحديثة يحملها قوم مسلحون على قوم عزال يذودون عن أوطانهم وحقوقهم ، لفيها من البطش والتعذيب ما لم يحدث قط نظير له فى عقاب بنى قريظة ، ولا فى جميع الحروب التى نشبت بين النبى عليه السلام وبين أعداء له ولدينه ، هم المتفوقون عليه فى العدد والثروة والسلاح

إن عبقرية محمد فى قيادته لعبقرية ترضاها فنون الحرب ، وترضاها المروءة ، وترضاها شريعة الله مم الناس ، وترضاها الحضارة فى أحدث عصورها ، ويرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء

# عَجْرَة مُحُكِمًا لسِيَاسِيّة

# سياسة الخصوم والاتباع

السياسة على معان كثيرة في العرف الحديث ..

فمنها ما يكون بين بعض الدول وبعض من المراسم والعلاقات ، ومنها ما يكون بين هذه الدول من معاهدات وخطط فى أعمالها الخارجية ، ومنها ما يكون بين الراعى ورعيته أو بين الأحزاب والوزارات من براميج ودعوات .. ولكل معنى من هذه المعانى اصطلاحه فى العرف الحديث ، وان جمعتها كلمة السياسة فى اللغة العربية

وقد تولى النبى عليه السلام أعمالا كثيرة مما يطلق عليه لفظ السياسة في عموم مدلوله .. ولكننا لا نعرف بينها عملا واحدا هو أدخل في أبواب السياسة ، وأجمع لضروبها ، وأبعد عن المساركة في صفة القيادة العسكرية أو صفة الوعظ العلني أو سائر الصفات التي اتصف بها عليه السلام من عهد الحديبية في مراحله جميعا ، منذ ابتدأ بالدعوة الى الحيج الى أن انتهى بنقض الميثاق على أيدي قريش ..

ففى عهد الحديبية تجلى تدبير محمد فى سياسة خصومه وسياسة أتباعه ، وفى الاعتماد على السلم والعهد حيث يحسنان ويصلحان ، والاعتماد على الحرب والقوة حيث لا تحسن المسالمة ولا تصلح العهود بدأ بالدعوة الى الحج ، فلم يقصره فى تلك السنة على المسلمين المصدقين لرسالته .. بل شمل به كل من أراد الحج من أبناء القبائل العربية التى تشارك المسلمين فى تعظيم البيت والسعي اليه ، فجعل له وللعرب أجمعين قضية واحدة فى وجه قريش ، ومصلحة واحدة فى وجه

مصاحتها . وفصل بذلك بين دعواها ودعوى القبائل الأخرى ، ثم أفسد على قريش ما تعمدوه من اثارة نخوة العرب وتوجيهها الى مناوأة محمد والرسالة الاسلامية . فليس محمد وأصحابه أناسا معزولين عن النخوة العربية يضعون من شأنها ويبطلون مفاخرها ، ولكنهم اذن عرب ينتصر بهم العرب ولا يذلون بانتصارهم ، أو يقطعون ما بينهم وبين آبائهم وأجدادهم . فيذا خالفوا قريشا في شيء فذلك شان قريش وحدهم أو شان المنتعين من قريش بالسيطرة على مكة ، وليس هو بشأن القبائل أجمعين ..

ثم أفسد على قريش من جهة أخرى ما تعمد وه من اغضاب العرب على الاسلام ، بما ادعوا من قطعه للأرزاق وتهديده للأسواق التى يعمرها الحاج ويستفيد منها الغادون الى مكة والرائحون منها .. فها هو ذا محمد نفسه يأخذ معه المسلمين الى مكة كما يأخذ معه من شاء مصاحبته من غير المسلمين قصاد البيت الحرام . فإذا حال بينهم وبين ما يقصدون اليه ، فتلك جنايته وذلك وزره على نفسه وعلى قومه .. ولا وزر فيما أصاب الأرزاق أو أصاب الأسواق على المسلمين ..

وقد سمعنا كثيرا فى العصور الحديثة عن المقاومة السلبية أو المقاومة التى تجتنب العنف ولا تعتمد على غير وجه الحق والحجة

سمعنا بها فى الحركة الهندية التى قام على رأسها غاندى وتابعه فيها بعض مريديه ، حتى كان لها من الأثر فى ازعاج الحكومة البريطانية ما لم يكن للقنابل ولا للمشاغبات الدامية ..

وقيل يومئذ أن غاندى قد تتلمذ فى هذه الحركة على المصلح الروسى الكبير ليون تولستوي .. وقيل بل هو أحرى أن يعرفها من آداب البرهميين والبوذيين التى تحرم ايذاء الحيوان فضلا عن الانسان ، قبل أن يشرع ليون تولستوى مذهبه الجديد

والذين قالوا بهذا الرأى الأخير استبعدوا أن يتفق المسلمون والبرهميون والبوذيون على حركة غاندى وتبشيره بتلك المقاومة

السلبية ، لاعتقادهم ان الاسلام قد شرع للقتال فلا يوائم المسلمين ما يوائم البوذيين والبرهميين ، من اجتناب القوة والتزام السلم وترك المقاومة ..

لكن المثل الذى قدمه النبى صلوات الله عليه فى رحلة الحديبية ينقض ما توهموه ، ويبين لهم ان الاسلام قد أخذ من كل وسيلة من وسائل نشر الدعوة بنصيب يجري فى حينه مع مناسباته وأسبابه .. فلا هو يركن الى السيف وحده ولا الى السلم وحده ، بل يضع كليهما حيث يوضع ، ويدفع بكليهما حيث ينبغي أن يدفع . وهو الحكم المتصرف حيث يختار ما يختار ، وليس الآلة التى يسوقها السلم أو الحرب مساق الاضطرار

وقد خرج النبى الى مكة فى رحلة الحديبية حاجا لا غازيا .. يقول ذلك ويكرره ويقيم الشواهد عليه لمن سأله ، ويثبت نيئة السلم بالتجرد من السلاح ، الا ما يؤذن به لغير المقاتلين

فلم يفصل بهذه الخطة بين العرب وقريش وحسب .. بل فصل بين قريش ومن معهم من الأحابيش ، وجعل الزعماء وذوي الرأي يختلفون فيما بينهم على ما يسلكون من مسالك فى دفعه أو قبوله أو مهادنته ، وهو عليه السلام يكرر الوصاة لأتباعه بالمسالمة والصبر منعا للاتفاق بين خصومه على قرار واحد ، وقل من أتباعه من، أدرك قصده ومرماه حتى الصفوة المختارين ..

ولما اتفق الطرفان ـ المسلمون وقريش ـ على التعاهد والتهادن ، كانت سياسة النبى فى قبول الشروط التى طلبتها قريش غاية فى الحكمة والقدرة « الدبلوماسية » كما تسمى فى اصطلاح الساسة المحدثين .. دعا بعلى بن أبى طالب فقال له : « بسم الله الرحمن الرحيم »

فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش: « أمسك ! لا أعرف الرحمن الرحيم ، بل اكتب باسمك اللهم »

فقال النبى : « اكتب باسمك اللهم » ..

ثم قال : « أكتب ( هذا ما صالح عليه محمد رسبول الله سهيل بن عمرو ) » ..

فقال سهيل : « أمسك ! لو شهدت انك رسول الله لم أقاتلك ، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك »

وروي ان علیا تردد فمسح النبی ما کنب بیــده ، وأمره أن یکتب « محمد بن عبد الله فی موضع محمد رسول الله »

ثم تعاهدوا على ان من أتى محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا من رجال محمد لم يردوه عليه، وانه من أحب من العرب محالفة محمد فلا جناح عليه .. ومن أحب محالفة قريش فلا جناح عليه، وأن يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم هذا على أن يعودوا اليها في العام الذي يليه، ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف في قربها، ولا سلاح غيرها

#### \*\*\*

ولو كان عهد الحديبية هذا قد كتب بعد قتال انهزم فيه المشركون وانتصر فيه المسلمون ، لوجب أن بكتب على غير هذا الأسلوب . فيعترف المشركون كرها أو طوعا بصفة النبوة ، ولا يردون أحدا من مواليهم أو قاصريهم يذهب الى النبى ويلحق بالمسلمين

ولكنه عهد مهادنة أو عهد « ايقاف أعمال العداء الى حين » كما يسمونه فى اصطلاح العصر الحاضر.. فلا يعوزه شيء من الأصول المرعية فى أمثال هذه العهود ، من اثبات صفة المندوبين التي لا ارغام فيها لأحد الطرفين ولا مخالفة لدعوى الفريقين ، ومن حفظ كل لحقه فى تجديد دعواه واستئناف مسعاه ..

فلو أن النبى عليه السلام شرَط على قريش أن ترد اليه من يقصدها من رجاله لنقض بذلك دعوى الهداية الاسلامية ، ونقض الوصف الذي من رجاله لنقض بدالمسلمين .. فإنّ المسلم الذي يترك النبى باختياره ليلحق قريشا

ليس بمسلم ، ولكنه مشرك يشبه قريشا فى دينها وهى أولى به من نبى الاسلام ..

أما ألمسلم الذي يرد الى المشركين مكرما فإنما الصلة بينه وبين النبى الاسلام ، وهو شيء لا سلطان عليه للمشركين ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقرب .. فإن كان الرجل ضعيف الدين ففتنوه عن دينه فلا خير فيه ، وان كان وثيق الدين فبقي على دينه فلا خسارة على المسلمين

وما انقضت فترة وجيزة حتى علمت قريش انها هى الخاسرة بذلك الشرط الذى حسبته غنما لها وخذلانا لمحمد صلوات الله عليه .. فإن المسلمين الذين نفروا من قريش ولم يقبلهم محمد فى حوزته رعاية لعهده كقد خرجوا الى طريق القوافل يأخذونها على تجارة قريش وهى آمان فى عهد الهدنة بين الطرفين ، فلا استطاع المشركون آن يشكوهم الى النبى لأنهم خارجون من ولايته بحكم الهدنة ، ولا استطاعوا أن يحجزوهم فى مكة كما أرادوا يوم أملوا شروطهم فى عهد الحديبية ، ولو قضى العهد بولاية النبى على من ينفر من مسلمى مكة لجاز للمشركين آن ينقضوه أو يطالبوا النبى بالمحافظة عليه

#### \*\*\*

وتم العهد .. فعرف من لم يعرف ما أفاء على الاسلام بعد قليل ، فجهر بمحالفة النبى من لم يكن يجهر بولائه .. واستراح النبى من قريش ، ففرغ ليهود خيبر وللممالك الأجنبية يرسل الرسل الى عظمائها بالدعوة الى دينه ، وفتح الأبواب لمن يفدون اليه ممن أنكروا بغي قريش وأمنوا أن تكون نصرتهم للاسلام حربا يبتلون فيها عا لا يطيقون ويوم نزلت الآية الكرعة على أثر اتفاق الحديبية ؛ « إنّا فتَحْنا لك فتتُحا مُبِيناً ليغفرُ لك الله ما تقدّم من ذبك وما تَأخُر ، ويتم تعمته عليك ويهديك صراطا مُستقيما » لم يفقه الكثيرون معناها فى حينها ، ولم يتبينوا موضع الفتح من ذلك الاتفاق الذي حسبوه محض تسليم .. ولكنهم فهموا أى فتح هو بعد سنتين ، وعلموا ان من الفتوح ما يكون

بغير السيف ، وما يشبه الهزيمة في ظاهره عند من يتعجلون ولا يحسنون النظر الى بعيد ..

### \*\*\*

# الفتح المبين

كان في تلك السنة فتح يراه الناظر بعين الغيب ولا يراه الناظر بعينه ، ولكنها سنة واحدة ثم رأى الفتح المبين من لايرون بغير العيون .. رأوه وامتلأت عيونهم بالنظر اليه ، فَسَرٌّ قوما وساء آخرين

ففي السنة التالية نادي الرسول أصحابه أن يتجهزوا للحج ولا يتخلف أحد مين شهد الحديبية ، فخرجوا في شوق المنطلق بعد منع، والمنتظر بعد صبر ، الا من استشهد في خيبر وأدركته الوفاة خلال العام . وخرج معهم جمع كبير ممن لم يشهدوا الحديبية يتبعهم النساء والأطفال ، وساقوا أمامهم ستين بدئة مقلدات للهدي ، وقد حملوا السلاح والدروع والرماح وعلى رأسهم مائة فارس يقودهم محمد بن سلمة ..

فلما اتنهى الرسول وصحبه الى ذى الحليفة قدم الخيل أمامه ، وعلمت قريش بالنبأ ففزعوا وبعثوا بمكرز بن حفص في نفر منهم فجاءوا يقولون : « والله يا محمد ما عُرَفتَ صغيرا ولا كبيرا بالغدر .. تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت عليهم ألا تدخل الا بسلاح المسافر : السيوف في القرب ? » فقال عليه السالام: « اني لا أدخل عليهم بسلاح » قال مكرز : « هو الذي تعرف به . البر والوفاء »

وانما حمل النبي السلاح للحيطة كما قال لصحبه : « ان هاجنا هائيج من القوم كان السلاح قريبا منا » ... وتركه فى الحراسة على مقربة من مكة حيث يوصل اليه عند الحاجة اليه

ثم أقبل عليه السلام على ناقته القصواء وجبوع المسلمين محدقون به متوشحون بالسيوف يلبون ويهللون ، وأخذ عبد الله بن رواحة بزمام القصواء وهو ينشد : خُلُوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الحير في رسوله يا رب اني مؤمن بقيله انى رأيت الحق في قبوله وأوشك وقد هزته النخوة أن يصيح في قريش صيحة الحرب ، فنهاه عمر رضى الله عنه وأمر النبي أن ينادي ولا يزيد: « لا إله الا الله وحده نصر عبده ، وأعز جنده ، وخذل الأحزاب وحده » . فرفع ابن رواحه بها صوته الجهير ، وتلاه المسلمون يرددونها وتهتز بها جنبات الوادى القريب ، فيسمعها من فارقوا مكة لكيلا يسمعوها ولا يروا ركب النبي يخطو في نواحيها ..

#### \* \* \*

وكان الفتح الذي بصر به عُياناً من لم يره يوم الحديبية بنور البصيرة ، وأسلم من الضعفاء والأقوياء من كان عصيًا على الاسلام: فريق منهم بهرهم وفاء النبى بعهده مع استطاعة نقضه ، وفريق منهم راعهم سَمْت الدين ورحم الاسلام فيما بين المسلمين ، وجمال ما بينهم وبين نبيهم من طاعة وتحكين ، وفريق منهم علموا أن العاقبة للاسلام فجنحوا الى طريق السلامة والسلام ، وحسبك ان عمرة القضاء هذه قد جمعت في آثارها من أسباب الاقناع بالدعوة المحمدية ما أقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ، وهما في رجاحة الخلق والعقل مثلان متكافئان ، وان كانا لا نتشابهان ..

وهكذا تجلت عبقرية محمد فى سياسة الأمور كما تجلت فى قيادة الجيوش . فكان على أحسن نجاح فى سياسته اذ نادى بعزيمة الحج وهو لم يفتح مكة بعدده وعدته ، واذ دعا المسلمين وغير المسلمين الى مصاحبته فى رحلته ، واذ توخى ما توخى من طريقة المسالمة واقامة الحجة فى انفاذ عزيمته ، واذ قبل العهد الذى كبر قبوله على أقرب المقربين من عترته ، واذ نظر الى عقباه ووصل به الى القصد الذى توخاه

# عَقِرَّةٍ مُحُكَّمُالإِدَارِيَّةٍ

### ملكات شخصية

فى الاسلام أحكام كثيرة مما يدخل فى تصرف رجال الادارة كما نسميهم اليوم .. وفيه وصايا كثيرة عن المعاملات ، كالمساندة والمبايعة والاستقراض والشفعة والتجارة وسائر شئون المعيشة الاجتماعية يقتدى بها المشترعون فى جميع العصور

ولكنا لا نريد بما نكتب عن النبى أن نسرد أحكام الفقه ونبسط وصايا الدين ، فهي مشروحة في مواطنها لمن شاء الرجوع اليها

وانما نريد أن نعرض لأعماله ووصاياه من حيث هى ملكات شخصية وسلائق نفسية ، تلازمه حيث كان مؤديا لرسالة الدين ، أو مؤديا لغير الرسالة من سائر أعمال الانسان

كذلك لا يعنينا مشلا أن تتكلم عن « الادارة » كأنها نصوص المنشورات و « اللوائح » التي تدار بها الدواوين وتجرى عليها تفصيلات الحركة في مكاتب الحكومة ، فإن هذه وما اليها هي أعمال منفذين مأمورين وليست أعمال مديرين آمرين، وانما نغني الملكة الادارية من حيث هي أساس في التفكير : من اعتمد عليه استطاع آن يقيم بناء الادارة كلها على أسس قويمة ، ثم يدع لغيره تفصيلات الأضابير والأوراق

فليس فى وسع رجل مطبوع على الفوضى مستخف بالتبعة أن يؤسس ادارة نافعة ولو كان فيما عدا ذلك كبير العقل كبير الهمة

أما السليقة المطبوعة على الشاء الادارة النافعة فهى السليقة التى تعرف النظام ، وتعرف التبعة ، وتعرف الاختصاص بالعمل ، فلا تسنده الى كثيرين متفرقين يتولاه كل منهم على هواه

وقد كانت هذه السليقة فى محمد عليه السلام على أتم ما تكون كان يوصي بالرياسة حيثما وجد العمل الاجتماعى آو العمل المجتمع الذى يحتاج الى تدبير . ومن حديثه المأثور : « اذا خرج ثلاثة فى سفر فليو مرّوا أحدهم » . ومن أعماله المأثورة انه كان يرسل الجيش وعليه أمير وخليفة للأمير وخليفة للخليفة اذا أصيب من تقدمه عا يقعده عن القيادة . وكان قوام الرئاسة والامامة عنده شرطان هما جماع الشروط فى كل رئاسة ، وهما الكفاءة والحب : « أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن فى العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين » ..

و « أيما رجل أمَّ قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه »

وكان الى عنايته باسناد الأمر الى المدير القادر عليه حريصا على تقرير التبعات فى الشئون ما كبر منها وما صغر ، على النهج الذى أوضحه صلوات الله عليه حيث قال : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرآة راعية على بيت بعلها وهى مسئولة عنه ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه . ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »

وقد كانت أوامر الاسلام ونواهيه معروفة لطائفة كبيرة من المسلمين أنصارا كانوا أو مهاجرين ، ولكنه عليه السلام لم يترك أحدا يدعي لنفسه حقا في اقامة الحدود ، واكراه الناس على طاعة الأوامر ، واجتناب النواهي غير من لهم ولاية الأمر وسياسة الناس

فلما قتل بعض المسلمين غداة فتح مكة رجلاً من المشركين غضب عليه السلام ، وقال فيما قال من حديثه المبين « ... فمن قال لكم ان رسول الله قد قاتل فيها فقولوا ان الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة ... » . ولما أراد أن يصادر الخمر نهج فى ذلك منهجا يقصد به الى التعليم والاستنان كما جاء فى رواية ابن عمر حيث قال :

« أمرنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آتيه بمدية ، فأتيته بها ، فأرسل بها فأ رهفت ثم أعطانيها فقال أغد عليَّ بها . ففعلت ، فخرج بأصحابه الى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمرقد جُلبت من الشام. فأخذ المدية مني فشق ماكان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها ، وأمر الذين كانوا معى أن يمضوا معى ويعاونوني ، وأمرني أنْ آتي الأسواقكلها فلا أجد فيها زقخمر الا شققته ففعلت ، فلم آترك فيأسواقها زقا الا شققته» وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبى الذى يبين الحرام ويبين الحلال فالحمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه جميع المسلمين ، من تفقُّه منهم ومن لم يتفقُّه في الدين ، ولكن المحرمات الآجتماعية ينبغي أن تكون في يد ولي المسلمين لا في يد كل فرد يعرف الحلال والحرام . وليست المسألة هنا مسألة تحريم وتحليل ، ولكنها مسألة ادارة وتنفيذ في مجتمع حافل يستمل على شتى المصالح والأهواء ، ولا يصاب ببلاء هو أضر عليه من بلاء الفوضى والاضطراب واختلاف الدعاوى وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان ، فلم يكتف النبي عليه السلام بصريح التحريم في القرآن ، ولا اكتفى باسناد الأمر الى غير معروف الصفة في تنفيذ الإحكام ، بل خرج بنفسه ثم أمر رجلا بعينه وأناسا بأعينهم أن يمضوا في اتمام عمله ، ولم يجعل ذلك اذنا لمن شاء أن يفعل ما شاء ..

وما أكثر ما سمعنا فى أيامنا الأخيرة عن الأمن والنظام ، وتوطيد أركان الشريعة والقانون ، ولكننا لا نعرف فى كل ما قيل كلاما هو أجمع لوجوه الصواب فى هذه المسألة من قول النبى : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . ومن قوله فيما رواه عبادة بن الصامت : « ... ألا ننازع الأمر أهله الا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان » . ومن قوله : « الامام الجائر خير من الفتنة ، وكل لا خير فيه . وفى بعض الشر خيار» . ومن قوله : « ان الأمير اذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم » الى أحاديث فى هذا المعنى هي جماع الضوابط التى تقوم عليها الادارة الحكيمة ، والخطف السليمة المستقيمة ، بين آمر ومأمور ..

نظام وفوق النظام سنلطان ، وفوق السلطان برهان من الشرع والعقل لا شك فيه ، وجميع أولئك على سماحة لا تتعسف النزاع ولا تتعسف الرببة ولا تلتمس الغلواء

هذا الالهام النافذ السديد في تدبير المصالح العامة ، وعلاج شئون الجماعات ، هو الذي أوحى الى الرسول الأميّي قبل كشف الجرائيم ، وقبل تأسيس الحجر الصحى بين الدول ، وقبل العصر الحديث بعشرات القرون ، أن يقضى في مسائل الصحة واتقاء نشر الأوبئة بفصل الخطاب الذي لم يأت العلم بعده بجزيد ، حيث قال : « اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ، واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها » فتلك وصية من ينظر في تدبيره الى العالم الانساني بأسره لا الى سلامة مدينة واحدة أو سلامة فرد واحد .. اذ ليس أصون للعالم من حصر الوباء في مكانه ، وليس من حق مدينة أن تنشد السلامة لنفسها أو لأحد من سكانها بتعريض المدن كلها لعدواها ..

# تدبير الشئون العامة

على ان الادارة العليا انما تتجلى فى تدبير الشئون العامة حين تصطدم بالأهواء وتنذر بالفتنة والنزاع ، فليست الادارة كلها نصوصا وقواعد يجرى الحاكم فى تنفيذها مجرى الآلات والموازين التى تصرف الشئون على نسق واحد ، ولكنها فى كثير من الأحيان علاج نفوس وقيادة أخطار لا أمان فيها من الانحراف القليل هنا أو الانحراف القليل هناك

وذلك هو المجال الذي تمت فيه عبقرية محمد في حلول التوفيق واتقاء الشرور أحسن تمام . فما عرض له تدبير أمر من معضلات الشقاق بعد الرسالة ولا قبلها الا أشار فيه بأعدل الآراء ، وأدناها الى السلم والارضاء صنع ذلك حين اختلفت القبائل على أيها يستأثر باقامة الحجر الأسود في مكانه ، وهو شرف لا تنزل عنه قبيلة لقبيلة ، ولا تؤمن عقبى الفصل فيه بايثار احدى القبائل على غيرها ولو جاء الايثار من طريق المصادفة والاقتراع ، فأشار محمد بالرأي الذي لا رأي غيره لحاضر الوقت ولمقبل

الغيب المجهول . فجاء بالثوب ووضع الحجر الأسود عليه وأشرك كل زعيم فى طرف من أطرافه ، وكان من قسمته هو على غير خلاف بين الناس أن يقيمه بيده حيث كان ، وأن ينسلف الدعوة وهي مكنونة فى طوايا الزمان ، ولو علموا بها يومئذ لما سلموا ولا سلم من عدوان وشنآن وصنع ذلك يوم هاجر من مكة الى المدينة فاستقبلت الوفود تتنافس على ضيافته ونزوله ، وهو يشفق أن يقدح فى نفوسها شرر الغيرة بتمييز أناس منهم على أناس أو اختيار محلة دون محلة .. فترك لناقته خطامها تسير ويفسح الناس لها طريقها حتى بركت حيث طاب لها أن تبرك ، وفصلت فيما لو فصل فيه انسان كبير أو صغير لما مضى فصله بغير جريرة لا تؤمن عقباها بعد ساعتها ، ولو أمنت فى تلك الساعة على دخل وسوء طوية ..

وصنع ذلك يوم فضل بالغنائم أناسا من أهل مكة الضعيف ايمانهم على الناس من الأنصار الذين صدقوا الاسلام وثبتوا على الجهاد، فلما غضب المفضولون لم يكن أسرع منه الى ارضائهم بالحجة التى لا تغلب من يدين بها ، بل تريه انه هو الغالب الكاسب وانها تصيب منه المقنع والاقناع فى وقت واحد: « أوجدتم يا معشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا تألفتُ بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم ?.. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم ? .. فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار .. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الإنصار ...»

كلام مدير فيه الادارة والرياسة هبة من هبات الحلق والتكوين ... فهو مدير حين تكون الادارة تدبير أمور ، ومدير حين تكون الادارة تدبير شعور ، وهو كفيل آلا يلي مصلحة من المصالح تعتورها الفوضى ويتطرق اليها الاختلال ، لأنه يسوسها بالنظام وبالتبعة ، وبالاختصاص وبالسماحة ، وما من مجتمع يساس بهذه الخصال ويبقى فيه منفذ بعدها لاختلال أو انحلال ، أو لخطل في ادارة الأعمال ..

# البكيليغ

« اللهم هل بلغت »!

هذه هي اللازمة التي ردّدها النبي في أطول خطبه الأخيرة ، وهي خطبة الوداع ..

وهى لازمة عظيمة الدلالة فى مقامها ، لأنها لخصت حياة كاملة فى النبى الله الله الله وحركتها وحركتها وسكونها الاحياة تبليغ وبلاغ ، وما كان لها من فاصلة خاتمة آبلغ من قوله عليه السلام وهو يجود بنفسه « جلال ربى الرفيع فقد بليغت ١ »

ولصدق هـذه الدلالة ترى ان السمة الغالبة على أسلوب النبى فى كلامه المحفوظ بين أيدينا هى سمة الابلاغ قبل كل سمة أخرى .. بل هى السمة الجامعة التى لا سمة غيرها ، لأنها أصل شامل لما تفرق من سمات هى منها بمثابة الفروع ..

وكلام النبى المحفوظ بين أيدينا اما معاهدات ورسائل كتبت فى حينها ، واما خطب وأدعية ووصايا وأجوبة عن أسئلة كتبت بعد حينها وروعيت الدقة فى المضاهاة بين رواياتها جهد المستطاع

والابلاغ هو السمة المشتركة فى أفانين هـذا الكلام جميعا ، حتى ما جرى منه مجرى القصص أو مجرى الأوامر الى المرؤوسين أو مجرى الدعاء الذى يلقنه المسلم ليدعو الله على مثاله

انظر مثلا الى قصة أصحاب الغار الشلاثة وتوسلهم بصالح الأعمال وهى كما جاء فى مختار مسلم:

« ... بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا الى غار فى جبل . فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم . فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها ، لعل

الله يفرجها عنكم ، فقال أحدهم : اللهم انه كان لى والدان شيخان كبيران ، وامرأتى ، ولى صبية صغار أرعى عليهم . فاذا أرحت عليهم طبت فبدأت بوالدى فسقيتهما قبل بنى . وانه نأى بى ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت ، فوجدتهما قد ناما . فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره ان أوقظهما من نومهما ، وأكره أن أسقى الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمى . فلم يزل ذلك دأبى ودأبهم حتى طلع الفجر . فان كنت تعلم انى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء

« ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء ..

« وقال الآخر : اللهم انه كانت لى ابنة عم أحببتها كأشه ما يحب الرجال النساء ، وطلبت اليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار ، فجئتها بها

« فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد الله ! اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه . فقمت عنها ، فان كنت تعلم انى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة . ففرج لهم

« وقال الآخر: اللهم انى كنت استأجرت أجيرا بفرق (١) أرز ، فلما قضى عمله قال: أعطنى حقى ، فعرضت عليه فرقة فرغب عنه .. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فقال: اتق الله ولا تظلمنى حقى اقلت: اذهب الى تلك البقر ورعائها فخذها فقال: اتق الله ولا تستهزىء بى ! فقلت: انى لا أستهزىء بك . خذ ذلك البقر ورعاءها ا.. فأخذه فذهب به ..

« فان كنت تعلم انى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقى

« ففرج الله ما بقى »

<sup>(</sup>۱) اناء يسع ثلاثة آصع

هذا أسلوبه عليه السلام في التعليم بالقصص

فانظر الى أسلوبه فى توجيه الأمراء والولاة كما جاء فى مختار مسلم حيث قال: «كان رسول الله اذا أكثر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا باسم الله فى سببيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم آنهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء ، الا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم

« واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيته فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيته . ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن نخفروا ذمة الله وذمة رسوله

« واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك آن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ، فأنت لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا »

وهذا أسلوبه عليه السلام في تعليم الولاة بالأوامر والوصايا

فانظر الى أسلوبه في الرسائل من رسالته الى النجاشي حيث قال:

« سلم أنت . فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه

« وانى أدعوك الى الله وحده لا شريك له ، والموالاة على طاعته ، وأن تتبعنى وتؤمن بالذى جاءني فانى رسول الله

وان سبعتى ولوس بدى . في قر وان سبعتى ولوس بدى . فاذا « وقد بعثت اليك ابن عمى جعفرا ونفرا معه من المسلمين ، فاذا جاءك فأقرهم ودع التجبر .. فانى أدعوك وجنودك الى الله فقد بلَّغت ونصحت فاقبلوا نصحي ..

« والسلام على من أتبع الهدى »

### المعاهدات والمواثيق

أما أسلوبه فى المعاهدات والمواثيق فهذا طرف مما جاء فى كتابه عليه السلام بين المهاجرين والأنصار واليهود

« ... المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

« وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول ، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط بين المؤمنين

« وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط بين المؤمنين

« وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .. »

وهكذا الى آخر الكتاب

تلك نماذج من كلام النبي فى أربع أبواب مختلفات ، تتفرق موضوعاتها كما تتفرق القصص والأوامر والرسائل والمواثيق ، ولكنها كلها موسومة بسمة واحدة لا اختلاف فيها ، وهى سمة الابلاغ أو البلاغ المبين.

وأصدق ما يقال في تعريفها ما قيل في تعريف آخط المستقيم عند أهل الهندسة : أقرب موصل بين نقطتين

فليس أقرب من هذا الأسلوب في ابلاغ الغرض منه ...

لا كلفة ولا غموض ولا اغراب ، وقلة الغريب ـ بل ندرته ـ فى كلام النبى أجـدر الأمور بالملاحظـة فى اقامة المشـل والنماذج لأسـاليب

البلاغة العربية ..

فمحمد العربي القرشي الناشىء فى بنى سعد العالم بلهجات القبائل حتى ما تفوته لهجة قبيلة نائية فى أطراف الجزيرة ، لم يكن فى كلامه كله غريب يجهله السامع أو يحتاج تبيائه الى مراجعة ... وسر ذلك انه يريد أن يبلغ أو يريد أن يصل الى سامعه ، ولا يريد أن يقيم بينه وبين السامع حاجزا من اللفظ الغريب أو المعنى الغريب ، ومن ذلك ما روى عنه عليه السلام انه كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه ، وانه كان يبغض التكلف والاغترار بالبلاغة كما قال : « ان الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها »

وقد عرف عن النبى عليه السلام فى حياته الخاصة والعامة انه كان قليل الكلام معرضا عن اللغو لا يقول الا الحق وان قاله فى مزاح.

فمن ثم لا عجب أن يخلو كلامه من الحشو والتكرار والزيادة. فاذا كرر اللفظ بعينه كما جاء فى بعض المعاهدات فذلك أسلوب المعاهدات الذى لا محيص عنه ، لأن تكرار النص يمنع التأويل عند اختلافه. فهو أيضا سمة من سمات الابلاغ على سبيل التوكيد والتحقيق ، أو على سبيل الاعادة التى رري انه كان يتوخاها عليه السلام أحيانا ليعقل عنه كلامه ..

وفى كتابه الى النجاشي زيادة من أسماء الله الحسنى ومن الاشارة الى المسيح وأمه لم تؤثر فى الكتب الأخرى .. ولكنها ألزم ما يلزم فى خطاب ملك مسيحي يراد منه أن يفهم كيف تتفق صفات الله والمسيح فى دينه وفى دين المسلمين الذي يدعى اليه ، وكيف يبتغى طريق المقابلة بين العقيدتين اذا شاء .. ما على الرسول الا البلاغ

وهذا هو البلاغ في التعبير : كل كلمة تصل الى سامعها ، وكل كلمة مقصودة عقدار ..

ولا زخرف ولا حيلة ولا مشقة متعمل فى ابتغاء التأثير ، الا الابلاغ الذى يليق بالرجولة والكرامة ، وعلى المعرض بعد ذلك وزر الاعراض

وكان عليه السلام يكره « سجع الكهان » الذي يخدعون به السامع ليوهموه انه يستمع الى طلاسم السحرة والشياطين ، ولكنه لم يكن يأبى السجع بتنة ولا يخلو كلامه من سجع يأتى على السجية ، ويغلب أن يكون ذلك فيما يرتل علانية كالأذان وما هو في حكمه ، أو فيما يحفظ من الوصايا الجامعة كقوله : « ما بال أقوام يشترطون شروطا يست في كتاب الله فهو باطل وان ئيست في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط . قضاء الله حق ، وشرط الله أوثق ، وأعا الولاء لمن أعتق » أو قوله : « ان الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال »

ومذهبه في هـذه الحلية اللطيفة مذهبه في كل حلية تليق بالرجل: فحولة في القول وفحولة في الزينة ، فسنجعه عليه السلام كحلية الذهب التي يليق بالرجل أن يتحلَّى بها ، ولا مزيد

كتب اليه أبو سفيان كتابا يقول فى آخره :

« ... نريد منك نصف نخل المدينة ، فان أجبتنا الى ذلك والا أبشر بخراب الديار وقلع الآثار

تجاوبت القبائل من نزار لنصر اللات فى البيت الحرام وأقبلتِ الضراغمُ من قريش على خيل مسوَّمة ضرام

فأجابه بكتاب جاء فيه : « وصل كتاب أهل الشرك والنفاق والكفر والشقاق ، وفهمت مقالتكم . فوالله ما لكم عندي جواب الا أطراف الرماج وأشفار الصفاح ، فارجعوا ويلكم عن عبادة الأصنام ، وأبشروا بضرب الحسام ، وبفلق الهام ، وخراب الديار ، وقلع الآثار ... »

فَهذا السجع في هذا المقام أصلح لخطاب الجاهليين ، لأنهم يعرفون منه معنى المناجزة والتخويف . منه معنى المناجزة والتخويف . ومن هنا أقر النبي نص الحلف الذي كان بين جده وخزاعة على ما كان به من سبجع وتفخيم يجعلونهما موثقا تعقد به المواثيق وتؤكد به

الحرمات . وهذا نصه :

« باسمك اللهم . هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة حلفا جامعا غير مفرق : الأشياخ على الأشياخ ، والأصاغر على الأصاغر ، والشاهد على الغائب . قد تعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد ، وأوثق عقد ، لا ينقض ولا ينكث ما أشرقت شمس على ثبير ، وحن بفلاة بعير ، وما أقام الأخشبان (١) واعتمر عكة انسان : حلف أبد لطول أمد ، يؤيده طلوع الشمس شدا ، وظلام الليل مدا . وان عبد المطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون متضافرون متعاونون . على عبد المطلب النصرة لهم عن تابعه على طالب ، وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معه على جميع العرب فى شرق أو غرب . أو حزن أو سهل ، وجعلوا الله على ذلك كفيلا ، وكفى به جميلا ... »

هذه أمثلة السجع الذي فاه به الرسول أو أقره من كلام غيره ، وما عداه من تجميل الكلام فهو تجميل الابلاغ الذي لا كلفة فيه

وقد أعانه عليه السلام على أسلوب الابلاغ أن الذين كانوا يستمعون اليه انما كانوا يستمعون الى كلام نبى محبوب مطاع ، فهو نافذ فى نفوسهم بغير حيالة ، مستجمع لأساعهم بغير تشويق، قائم بالكفاية الوسطى التي لا حاجة بها الى افراط ولا خوف عليها من تفريط.

أما رسائله الى الملوك والأمراء ــ ممن لم يسلم ولم يهتد ــ فانما كانت للابلاغ أول الأمر ، ثم يأتي بعدها التفسير والتفصيل على السنة المرشدين والموكلين بالاجابة فيما يسألونه عنه ، فهى كذلك قائمة على كفاية الابلاغ ، تلك الكفاية الوسطى التي لا افراط فيها ولا تفريط

ونقول ان الأمرين أعانا النبى على أسلوبه المبلغ البليغ ولا نقول انهما أنشآه وأوحياه .. فان الحوار القليل الذى حفظ لنا من آيام الدعوة الأولى قبل استفاضة الدين واقبال الأتباع المؤمنين قد كانت له صبغة هذا الأسلوب بعينه غير ظاهر فيها أثر من الكلفة والاصطناع .. لأن

<sup>(</sup>۱۱ سبلا مكة

مصدر الفحولة فى الابلاغ تقته بقوله لا ثقة المستمعين اليه . فكلامه كله نسق واحد فى هذه الخصلة ، وخطابه كله خطاب سمهولة وكرامة ، وسياقه كله مطواع لا احتيال فيه ، ووصاته لمن يقتدى به أن يقصر الخطبة ويقل الكلام كما كان يقول لمن يبعث بهم من الولاة

ولا يفهمن من هذا أن مقتضيات الكلام لم يكن لها أثر فى اختلاف الوضع أو اختلاف الموقف وهو يخاطب الناس. فقد كان عليه السلام يلاحظ هذا الاختلاف ويعطيه حقه كما كان يفعل حين يتكيء على قوس وهو يخطب فى الحرب ، أو يتكيء على عصا وهو يخطب فى العظات ، وكان يبدو على وجهه ما يختلج بصدره اذا غضب أو أنذر « فكان اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش: صبحكم مساكم » ..

# أسلوب عصرى

ولمن شاء أن يحسب أسلوب النبى - كتابة وخطابا - آسلوبا عصريا يقتدي به المعاصرون فى زمانتا هذا وفى كل زمان ... لأن الأسلوب الذى يخرج من الفطرة المستقيمة هو أسلوب عصري فى جميع العصور ، ويخطىء من يحسب الوصل بين الجمل شرطا للكلام العربي القديم والفصل بينها علامة من علامات الأساليب المبتدعة فى الزمن الأخير ، ويخطىء كذلك من يحسب قبول الكلام لاشارات الترقيم علامة أخرى من علامات هذه الأساليب . فاليك الحديث الذي نقلناه آنها وهو مثل من علامات هذه الأساليب . فاليك الحديث الذي نقلناه آنها وهو مثل من أمثلة كثار حيث يقول عليه السلام : « ما بال أقوام يشترطون شروطا كلن من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وان كان ما شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وان كان مائة شرط : قضاء الله حق ، وشرط الله أوثق ، وانا الولاء لمن أعتق» هذا الحدث وفي اللاغة العربة في مصاله مفه له ، من الله المدث وفي اللاغة العربة في مصاله مفه له ، من الله المدث وفي اللاغة العربة في مصاله مفه له ، من الله المدث وفي اللاغة العربة في مصاله مفه له ، من الله المدث وفي اللاغة العربة في مصاله مفه له ، من الله المدث وفي اللاغة العربة في مصاله مفه له ، من الله المدث وفي الله المدث وفي الله وفي الله وفي الله وفي الله وفي المدث وفي الله وفي اله وفي الله وفي

هذا الحديث رضى البلاغة العربية فى وصله وفصله ، ورضى الأسلوب العصري فى اشارات ترقيمه ، وآية على خطأ الذين يفرقون بين شروط البلاغة العربية ذلك النحو من التفريق

# رأى النبي في الشعر

وقد نقلت الينا تعقيبات معدودة عن رأى النبى فى الشعر والشعراء لا تدخل فى النقد الفني وتدخل فى كلام الأنبياء الذين يقيسون الكلام بقياس الخير والصلاح والمطابقة لشعائر الدين وسنن الصدق والفضيلة . ومنها قوله: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد «ألا كل شىء ما خلا لله باطل » . وقوله عن امرىء القيس انه صاحب لواء الشعراء الى النار، وانه كان يتمثل بشطرات من أبيات يبدل وزنها كلما أمكن تبديله مع بقاء المعنى المقصود ، فكان يقول مثلا: «ويأتيك بالأخبار من لم تزود » لأنها لا تقبل التبديل مع بقاء المعنى ، ولكنه اذا نطق بقول سحيم عبد بنى المستحاس : «كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا » قدم كلمة الاسلام فقال : «كفى الاسلام والشيب للمرء ناهيا » لينفي ما استطاع انه شاعر ينظم القصيد وان سور القرآن قصائد مرتلات كما زعم المشركون.

وقد استحسن ما قيل من الشعر فى النضح عن الاسلام والذود عنه وعن آله ، فكانت آراؤه هذه وشبيهاتها آراء الأنبياء فيما يحمدون من كلام ، لأنهم قد بعثوا لتعليم الناس دروس الخير والصلاح ، ولم يبعثوا ليلقنوهم دروسهم فى قواعد النقد والانشاء

# جوامع الكلم

الا ان الابلاغ أقوى الابلاغ فى كلام النبى هو اجتماع المعاني الكبار فى الكلمات القصار ، بل اجتماع العلوم الوافية فى بضع كلمات وقد يبسطها الشارحون فى مجلدات

ومن أمثلة ذلك علم السلوك في الدنيا والدين وقد جمعه كله في أقل من سطرين قصيرين من قوله: « احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا »

ومن أمثلته علم السياسة الذي اجتمع كله في قوله: « كبا تكونوا يول عليكم » .. المبتريات الاسلامية - ١ - ١-

فأى قاعدة من القواعد الأصيلة في سياسة الأمم لا تنطوى بين هذه

ينطوى فيها ان الأمم مسئولة عن حكوماتها ، لا يعفيها من تبعة ما تصنع تلك الحكومات عذر بالجهل أو عذر بالاكراه ، لأن الجهل جهلها الذي تعاقب عليه ، والاكراه ضعفها الذي تلقى جزاءه

وينطوى فيها ان العبرة بأخلاق الأمة لا بالنظم والأشكال التى تعلنها الحكومة ، فلا سبيل الى الاستبداد بأمة تعاف الاستبداد ولو لم يتقيد فيها الحاكم بقيود القوانين ، ولا سبيل الى حرية أمة تجهل الحرية ولو تقيد فيها الحاكم بألف قيد من النظم والأشكال

وينطوى فيها أن الولاية تبع تابع وليست بأصل أصيل ، فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأحرى ألا يغير الوالى قوما حتى يغيروا هم قبل ذلك

وينطوى فيها « ان الأمة مصدر السلطات » على حد التعبير الحديث وينطوى فيها ان الأمة تستحق الحكم الذي تصبر عليه ولو لم يكن حكم صلاح واستقلال

وذلك هو الابلاغ الذي ينفذ في وجهاته كل نفاذ

ويلحق بهذا في العلم بالتبعات قوله عليه السلام: « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل »

فالمزايا الانسانية واجبات وأعباء وليست بالمتع والأزياء ، وعلم الانسان بالحير والشر يفرض عليه الفرائض التي يبتلي بها ، ولا يهنئه بالراحة التي يصبو اليها . وهو محسوب عليه وكذلك ذكاؤه محسوب عليه

وأمثال هذه الأحاديث في أصول السياسة والأخلاق والاجتماع مما لا يتناوله الاحصاء في هذا المقام

كان محمد فصيح اللغة فصيح اللسان فصيح الإداء٠٠٠

وكان بليغًا مبلغًا على أسلس ما تكون بلاغة الكرامة والكفاية ، وكان بلسانه وفؤاده من المرسلين ، بل قدوة المرسلين .

# محكتما الصبياني

### عطوف ودود

اذا كان الرجل محبا للناس ، أهلا أبيه إله ، فقد عت له أداة الصداقة من طرفيها ..

وانما تتم له أداة الصداقة عقدار ما رزق من سعة العاطفة الانسانية ومن سلامة الذوق ، ومتانة الحلق ، وطبيعة الوفاء

فلا يكفي أن يحب الناس نيحبوه . لأنه قد يحبهم وفى ذوقه نقص بنفرهم منه ويزهمدهم فى حبه ..

ولا يكفى أن يكون محبا سليم الذوق ليبلغ من الصداقة مبلغها . فقد يكون محبا محبابا حسن الذوق ثم يكون نصيبه من الخلق المتين والطبع الوفي نزرا ضعيفا لا تدوم عليه صداقة ، ولا تستقر عليه علاقة

أَمَا تَهُم أَدَاةُ الصِدَاقةُ بِالْعَاطِفَةُ الحَيةُ ، والذوقُ السَلَيمِ ، والخلق المتن ، وقد كان محمد في هذه الحصالجميعا مثلا عاليا بين صفوة خلق الله كان عطوفا يرأم من حوله ويودهم ويدوم لهم على المودة طول حياته ، وان تفاوت ما بينه وبينهم من سن وعرق ومقام

كان صبيا في الثانية عشرة يوم سافر عمه ، فتعلق به حتى أشفق العم أن يتركه وحده فاصطحبه في سفره

وكان شيخا قارب الستين يوم بكى على قبر أمه بكاء من لا ينسى وليس فى سجل المودة الانسانية أجمل ولا أكرم من حنانه على مرضعته حليمة ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين ، فيلقاها هاتفا بها : أمي ا أمي ا ويفرش لها رداءه ويمس ثديها بيده ... كأنه يذكر ما لذلك

الثدي عليه من جميل ، ويعطيها من الابل والشاه ما يغنيها في السنة الحدياء ..

ولقد وفدت عليه هوازن وهي مهزومة في وقعة حنين وفيها عم له من الرضاعة ... لأجل هذا العم من الرضاعة تشفع النبي الى المسلمين أن يردوا السبي من نساء وأبناء ، واشترى السبي من أبوا رده الا بمال وحضنته في طفولته جارية عجماء فلم ينس لها مودتها بقية حياته ، وشغله أن تنعم بالحياة الزوجية ما يشغل الأب عن أمر بناته ورحمه ، فقال لأصحابه : « من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أين ... وما زال يناديها يا أمة يا أمة كلما رآها وتحدث اليها ، وربما رآها في وقعة قتال تدعو الله وهي لا تدريكيف تدعو بلكنتها الأعجمية ، فلا تنسيه الوقعة الحازبة أن يصغى اليها ويعطف عليها

#### \*\*\*

وكان هذا عطفه على كل ضعيف ولو لم يذكره بحنان الطفولة ورحم الرضاع . فما نهر خادما ولا ضرب أحدا ، وقال أنس : « خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، فما قال لي أف قط ، ولا قال لشىء صنعته : لم صنعته ? .. ولا لشىء تركته : لم تركته ? .. »

وكان من أضحك الناس وأطيبهم نفسا ، صافي القلب اذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه ، واذا رضي عرف من حوله رضاه

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة ولم يقصره على ذوي الرحم من الناس ولا على الناس من غير ذوي الرحم . فكان يصغي الاناء للهرة لتشرب ، وكان يواسي فى موت طائر يلهو به أخو خادمه ، وأوصى المسلمين « اذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل ولا تكونوا عليها شياطين » وكرر الوصاية بها أن « اتقوا الله فى البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة »

وقال : « ان الله غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركى يلهث قد كاد يقتله العطش ، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها ، فنزعت له من الماء

فغفر لها بذلك » .

وقال فى هذا المعنى : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض »

لا بل شمل عطفه الأحياء والجماد كأنه من الأحياء ، فكانت له قصعة يقال لها الغراء . وكان له سيف محلى يسمى ذا الفقار ، وكانت له درع موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول ، وكان له سرج يسمى الداج وبساط يسمى الكر وركوة تسمى الصادر ، ومرآة تسمى المدلة ، ومقراض يسمى الجامع ، وقضيب يسمى المشوق ..

وفى تسمية تلك الأشياء بالأسماء معنى الألفة التى تجعلها أشبه بالأحياء المعروفين ممن لهم السمات والعناوين ، كأن لها « شخصية » مقربة تميزها بين مثيلاتها ، كما يتميز الأحباب بالوجوه والملامح وبالكنى والألقاب ..

#### \*\*\*

هــذه العاطفة الانسانية التى رحبت حتى شملت كل ما أحاطت به وأحاط بها لم تكن هى كل أداة الصداقة فى تلك النفس العلوية ، بل كان معها ذوق سليم يضارعها رفعة ونبلا ويتمثل ــ فيما يرجع الى علاقات النبى بالناس ــ فى رعاية شعورهم أتم رعاية وأدلها على الكرم والجود ..

«كان اذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه ، فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذى ينصرف عنه . واذا لقيه أحد من أصحابه فتناول عده ناوله اياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده منه ... »

« وكان اذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده ... »

« وكآن أرحم الناس بالصبيان والعيال » ... « واذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته »

« وكان أشد حياء من العذراء في خدرها ، وأصبر الناس على أقدار الناس » ..

يَحْفَظُ مَغْيَبِهِم كَمَا يَحْفَظُ مُحْضَرَهُم وَيَقُولُ لَصَحَبُهُ : « مَنَ اطلَّعُ فَى كَتَابُ أَخِيهُ بَغْير أمره فكأتما اطلع في النار »

ومع العاطفة الانسانية والذوق السليم والأدب الكريم : سمت جميل ونظافة بالغة وحرص على أن يراه الناس في أجمل مرآه

ومع هذا كله أمانة يثق بها العدو فما بال الصديق ? .. وحسبك من ثقة الناس به ما أودعوه من أمانات وهم يناصبونه العداء ، فلم يخرج للهجرة وهو مهدد في سربه حتى رد الأمانات الى أصحابها ، وقد يكون في ردها ما ينبههم الى خروجه ويأخذ عليه سبيل النجاة ، وهذا الى اشتهاره بالأمانة في صباه حتى سمي بالأمين قبل أن يتجرد لدعوة تنبغي لداعيها أمثال هذه الصفات

#### \*\*\*

كل هذه المزايا النفسية \_ بل بعض هذه المزايا النفسية \_ خليق أن يتم لصاحبه أداة الصداقة أوفى تمام ، وأن يجعله محبا لمن حوله جديرا منهم بأحسن حب وولاء . فلم يعرف فى تاريخ العظمة \_ لا بين الأنبياء ولا غير الأنبياء \_ انسان ظفر بنخبة من الصداقات على اختلاف الأقدار والبيئات والأمزجة والأجناس كالتى ظفر بها محمد ، ولم يعرف عن انسان أنه أحيط من قلوب الضعفاء والأقوياء بما يشبه الحب الذى أحيط به هذا القل الكبير.

تقدم فى بعض فصول هذا الكتاب حديث زيد بن حارثة الذى خطف من أهله وهو صغير ثم اهتدى اليه أبوه واهتدى هو الى أبيه على لهفة الشوق بعد يأس طويل ، فلما وجب أن يختار بين الرجعة الى آله وبين البقاء مع سيده «محمد» اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالد ، وشق عليه أن يحتجب عن ذلك القلب الذى غمره بحبه ومواساته ، وهو ضعيف شريد لا يرى ذويه ولا يدري من هم ذووه

وكان لا يغنى من لازموه أن يلزموه فى الحياة حتى يثقوا من ملازمتهم اياه بعد الممات. فضعف مولاه ثوبان ونحل جسمه وألح عليه الحزن فى ليله ونهاره ، فلما سأله السيد العطوف يستفسره علة حزنه ونحوله قال في طهارة الأبرار: « انى اذا لم أرك اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة ، فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك لأني ان دخلت الجنة فأنت تكون فى فذكرت النبيين فلا أراك » ور ويت هذه القصة فى أسباب نزول الآية الكريمة : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » وأدرك الموت بلالا فأحاط به أهله يصيحون واكرباه وهو يجبهم : « وما طرباه .. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه .. ا »

#### \* \* \*

وقد عنينا مما تقدم بحب الصداقة بين الانسان والانسان لأننا لم نقصد حب المؤمن لنبيه في هذا الباب. فقد بلغ من امتلاء قلوب المسلمين والمسلمات بهذا الحب أن المرأة كانت تسمع أنباء المعركة فينعى اليها خاصة أهلها وهي تسترجع وتعرض عن هذا لتسأل عن النبي وتهتم بسلامته قبل اهتمامها بسلامة الأخوة وبني الأعمام. الا اننا عنينا محبة الصداقة في هذا الباب لأنها هي المحبة التي جعلت كثيرا من الناس يؤمنون بمحمد لمحبتهم اياه واطمئنانهم اليه ، فكانت سابقة في قلوبهم وأرواحهم لحب العقيدة والإيمان

#### عظمة العظمات

ان عطف العظیم على الصغیر حتى یستحق منه هــذا الحب لفضیلة بشرف بها مقام العظیم فى نظر بنى الانسان

ولكن قد يقال ان استخقاق العظيم أن يحبه العظماء الأشرف من ذلك رتبة وأدل على حظه الجليل من فضائل التفوق والرجحان ... وهدذا صحيح الأريب فيه ..

وهنا أيضا قد تمت لمحمد معجزته التي لم يضارعه فيها أحد من ذوى الصداقات النادرة ..

فأحدقت به نخبة من ذوى الأقدار تجمع بين عظمة الحسب وعظمة الشروة وعظمة الرأى وعظمة الهمة ، وكل منهم ذو شأن فى عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به أمة ، كما أثبت التاريخ من سير أبى بكر ، وعمر ، وخالد ، وأسامة ، وابن العاص ، والزبير ، وطلحة ، وسائر الصحابة الأولين ..

وربما عظم الرجل في مزية من المزايا فأحاط به الأصدقاء والمريدون من النابغين في تلك المزية ، كما أحاط الحكماء بسقراط والقادة بنابليون

بل ربما أحاط الصالحون بالنبى العظيم كما أحاط الحواريون بالمسيح عليه السلام وكلهم من معدن واحد وبيئة متقاربة

#### \*\*\*

أما عظمة العظمات فهى تلك التى تجذب اليها الأصحاب التابغين من كل معدن وكل طراز ، وهى التى يتقابل فى حبها رجال بينهم من التفاوت مثل ما بين أبى بكر وعلي ، وبين عمر وعثمان ، وبين خالد ومعاذ ، وبين أسامة وابن العاص : كلهم عظيم وكلهم مع ذلك مخالف فى وصف العظمة لسواه تلك هى العظمة التى اتسعت آفاقها وتعددت نواحيها حتى أصبحت فيها ناحية مقابلة لكل خلق ، وأصبح فيها قطب جاذب لكل معدن ، وأصبحت تجمع اليها البأس والحلم ، والحيلة والصراحة ، والألمية والاجتهاد ، وحنكة السن وحمية الشباب

تلك هى بلا ريب عظمة العظمات ، ومعجزة الاعجاز فى باب الصداقات وما استحقها محمد الا بنفس غنيت بالحب وخلصت له حتى أعطت كل معب لها كفاء ما يعطيها : مودة عودة وصفاء بصفاء ، وعليها المزيد من فضل التفاوت فى الأقدار

ولقد كان صاحب الفضل على أصفيائه جميعا بما هداهم اليه من نور العقل ونور البصيرة ، وهما أشرف من نور البصر لأنه نعمة يشترك فيها

الانسان والعجماوات ، ونور العقل ونور البصيرة نعمتان يختص يهما الانسان . ومع هذا كان يذكر فضلهم ويشيد بذكرهم كما قال عن أبى بكر « ما أحد أعظم عندى يدا من أبى بكر : واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته » وكما قال عن أبى بكر وعمر : « أبو بكر وعمر مني عنزلة السمع والبصر» وكما قال عن على : «على أخي فى الدنيا والآخرة» وكما قال عن بعض أصحابه : « ان الله تعالى أمرني بحب أربعة وأخبرني انه يحبهم : على منهم ، وأبو ذر ، والمقداد ، وسلمان » وكما قال عن الأنصار جميعا وهو فى مرض الموت : « استوصوا بالأنصار خيرا ، انهم عبيتي التى أويت اليهم ، فأحسنوا الى محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم » . وغير ذلك كثير عن الصحابة كافة وعن بعضهم مذكورين بأسمائهم .

#### \*\*\*

على اننا نلمس دلائل هـذا الفؤاد الرحب وهـذا العطف الانساني الشامل في معاملته لأعدائه وشانئيه فضلا عن معاملته للأصفياء ، ومن ليس بينهم وبينه عداء ولا صفاء ..

فما ثأر من أحد أساء اليه فى شخصه ، وقد عفا عن رجل هم بقتله وهو نائم ورفع السيف ليهوي به فسقط من يده على كره منه ، وما حارب قط أحدا كان فى وسعه أن يسالمه ويحاسنه ويتقي شره.

ومعاملته لعبد الله بن أبي الذي كان المسلمون يسمونه رأس النفاق مثل من آمثلة الاغضاء والصفح الجميل . فقد عاهد وغدر ثم عاهد وغدر، وعاش ما عاش يكيد للنبى فى سره ويمالىء عليه أعداءه ، وشاع أن النبى عليه السلام قضى بقتله فتقدم ابنه وقال له : « يا رسول الله ، انه بلغني انك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه ، فان كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل اليك رأسه . فوالله لقد علمت الحزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني ، واني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر الى قاتل أبى يمشي فى الناس فاقتله فاقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار» فأبى النبى أن يقتله وآثر الرفق به ، وزاد فى افضاله واجماله فكافأ

الولد خير مكافأة على خلوص نيته وايثاره البر بدينه على البر بأبيه . فأعطاه قميصه الطاهر يكفن به أباه وصلى عليه ميتا ووقف على قبره حتى فرغ من دفنه ، وقد حاول عمر أن يثنيه عن الصلاة على ذلك العدو الذي آذاه جهد الايذاء فذكر الآية : « ... استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ... » فقال : « لو أعلم أني ان زدت على السبعين غفر له زدت »

#### \*\*\*

هــذه النفس المطبوعة على الصــداقة والرحمة والسماحة ما أعجب اتهامها بالقسوة على ألسنة بعض المؤرخين الأوربيين! ...

ما أعجب اتهامها بالقسوة لأنها دانت اناسا بالموت كما يدين القاضي مجرما بذنبه وهو من أرحم الرحماء ? ..

ما أعجبهم اذ يذكرون العقوبة وينسون الذنب الذي استوجب العقوبه كما يستوجب السبب النتيجة.

وأي ذنب ?.. ذنب لو قوبل به غير محمد لأراق فيه أنهارا من الدماء وله حجة من سلطان الدنيا والآخرة ·

فلا نذكر استهزاء المشركين به واعناتهم اياه والقاءهم عليه القذر والحجارة ، وائتمارهم بحياته وحياة أصحابه واخراجهم المسلمين من ديارهم الى أقصى الديار ، ولا نذكر العناد والاغاظة والاستثارة لغير جريرة الا أنهم دعوا الى عبادة الله والتحلي بمكارم الأخلاق وترك عبادة الأصنام وترك الرذيلة

### \*\*\*

لا نذكر شبئا من هذا فهو أطول من أن يحصيه هذا الكتاب ، ولكننا نذكر حادثا واحدا تجمع فيه من اللؤم ما تفرق فى كثير غيره ، وذلك حادث الرسل الأربعين ـ وقيل السبعين ـ الذين قتلوا فى بئر معونة ولا ذئب لهم الا أنهم ذهبوا تلبية لدعوة الداعين ليعلنموا من ينشد علم القرآن والدين ، غير مغصوب عليه

فماذا كانت دول الحضارة صانعة بالقاتلين الغادرين لو كان هؤلاء الأربعون أو السبعون مبشرين بالدين المسيحي قتلوا فى قبيلة من الهمج الذين يأكلون الآدميين ومن حقهم أن يعذروا كما تعذر الوحوش .. ان بقي من أبناء القبيلة من يروي أنباء المقتلة ، فقد يقال ان القوم لرحماء فى العقاب! ..

#### \*\*\*

ولم يكن حادث بئر معونة بالحادث الوحيد من حوادث الغدر بالرسل الأبرياء . فلعلنا نختم هذا الفصل عن الصداقة بخير ما يختم به حين نشير المي غدر قبيلة هذيل بالرسل الستة الذين ذهبوا اليهم ليعلموا من شاء أن يتعلم أحكام الدين وهو آمن في داره ، لا اكراه له ولا بغي عليه . فقتلوا جبيعا وجيء بأحدهم زيد بن الدَّثنيَّة أسيرًا ليباع .. فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه ، ونصب للقتل فسأله أبو سفيان مستهزئا : أنشدك الله يا زيد . أتحب أن محمدا الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك ? » فأجابه زيد : « والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي ... »

نصاح أبو سفيان دهشا: « ما رأيت من الناس أحدا يحبه اصحابه ما يحب أصحاب محمد عمدا ... »

### \*\*\*

من فعلة كهذه تعلم مدى ما استحقه محمد من حب الأصدقاء ومدى ما استحقه أعداؤه من جزاء ، فقد أحب أسدقاءه وأحبوه لأنه طبع على الصداقة . أما أعداؤه فقد لقوا جزاءهم لأنهم هم طبعوا على العداء والاعتداء ..

# مجُ حَالرَئِيسُ

الرئيس الصديق

من الحسن أن نكتب عن محمد الرئيس بعد كتابتنا عن محمد الصديق . لأنه هو قد جعل للرئاسة معنى الصداقة المختارة ، فمحمد الرئيس هو الصديق الأكبر لمرؤوسيه ، مع استطاعته أن يعتز بكل ذريعة من ذرائع السلطان ..

فهناك الحكم بسلطان الدنيا

وهناك الحكم بسلطان الآخرة

وهناك الحكم بسلطان الكفاءة والمهابة

وكل أولئك كان لمحمد الحق الأول فيه: كان له من سلطان الدنيا كل ما للأمير المطلق اليدين فى رعاياه ، وكان له من سلطان الآخرة كل ما للنبى الذى يعلم من الغيب ما ليس يعلم المحكومون ... وكان له من سلطان الكفاءة والمهابة ما يعترف به بين أتباعه أكفأ كفؤ وأوقر مهيب ولكنه لم يشأ الا أن يكون الرئيس الأكبر ، بسلطان الصديق الأكبر .. بسلطان الحب والرضا والاختيار ..

فكان أكثر رجل مشاورة للرجال ، وكان حب التابعين شرطا عنده من شروط الامامة فى الحكم بل فى العبادة . فالامام المكروه لا ترضى له صلاة . وكان يدين نفسه عا يدين به أصغر أتباعه .. فروي أنه كان فى سفر وأمر أصحابه باصلاح شاة . فقال رجل : يارسول الله ! علي ذبحها . وقال آخر: علي طبخها .. فقال عليه السلام : وعلي تجمع الحطب . فقالوا : يارسول الله نكفيك العمل . قال : علمت أنكم

تكفونني ، ولكن أكره أن أتميز عليكم ، ان الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه »

وأبى ، والمسلمون يعملون فى حفر الحندق حول المدينة ، الا آن يعمل معهم بيديه . ولولا أنها سنتة حميدة يستنها للرؤساء فى حمل التكاليف لأعفى نفسه من ذلك العمل وأعفاه المسلمون منه شاكرين

وجعل قضاء حوائج الناس أمانا من عذاب الله أو كما قال : « ان الله تعالى عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع اليهم الناس فى حوائجهم . أولئك الآمنون من عذاب الله »

#### \*\*\*

وقد كان أعلم الناس أن الأعمال بالنيات . ولكنه علم كذلك « ان الأمير اذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم »: فوكل الضمائر الى أصحابها والى الله ، وحاسب الناس بما يجدي فيه الحساب

سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم قائلا: « انما أنا بشر ، وانه يأتينى الخصم فلعل بعض عضل من يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق ، فأقضى له بذلك . فمن قضيت له بحق مسلم فأنما هى قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها »

واليوم يكثر اللاغطون بحرية الفكر ويحسبونها كشفا من كشوف الثورة الفرنسية وما بعدها ، ويحرمون على الحاكم أن يؤاخذ الناس بما فكروا به ما لم يتكلموا أو يعملوا ويكن فى كلامهم وعملهم ما يخالف الشريعة ..

فهذا الذي يحسبونه كشفا من كشوف العصر الأخير قد جرى عليه حكم النبى قبل أربعة عشر قرنا ، وشرعه لأمته فى أحاديثه حيث قال عليه السلام: « ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به » ..

وزعموا كذلك أن تقديم الرحمة على العدل في تطبيق الشريعة دعوة من دعوات المصلحين المحدثين لم يسبقوا اليها ، وهي هي دعوة النبي

العربي التي كررها ولم يدع قط الى غيرها فقال: « ان الله تعالى لما خلق الحلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي » وقال: « ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف » وقال: « ان الله تعالى لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا ، ولكن بعثنى معلما ميسرا » وروى عنه غير صاحب من أصحابه انه ما خير بين حكمين الا اختار أيسرهما ، ما لم يكن فيه خرق للدين ..

#### \* \* \*

وكان يوصى بالضعفاء ويقول لصحبه: «أبغونى الضعفاء فأنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » ويذم الترفع على الحدم والفقراء « فما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها » لكنه مع الرحمة بالصغير لا ينسى حق الكبير: « من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا »

اذ ليس الانصاف حراما على الكبراء حلالا لمن صغر دون من كبر ، فلكل حق ولكل انصاف . وانزال الناس منازلهم كما أمر قومه هو خير شعار تستقيم عليه الحكومة ، وتنعكس أمور الأمم بانعكاسه

#### \*\*\*

وكان النبى الرئيس يعلم أن الرئاسة لجميع المرءوسين وليست للموافقين منهم دون المخالفين ، فيأمر قومه أن « اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فانها ليس دونها حجاب »

واذا قال هـذا رئيس ونبي فانها لأولى السنن أن يتبعها الرؤساء كافة ، لأنهم لم يبعثوا لنشر الدين ومحو الكفر كما بعث الأنبياء ·

لقد كانت سنتة الرئاسة عند محمد هي سنتة الصداقة .. فلو استغنى حكم عن الشريعة لاستغنى عنها حكم هذا الرئيس الذي جاء بالشريعة لجميع متبعيه ..

# السَّزُوْج

## حق الرأة

الكلام عن زوج يستدعي الكلام عن مكانة امرأة عند رجل ، وعن مكانة النساء عامة عند الرجال عامة

وانما تعرف مكانة المرأة التى وصلت اليها بفضل محمد ودينه ، متى عرفت مكانة المرأة التى استقرت عليها فى الجاهلية ، ومكانة المرأة التى استقرت عليها فى عصره ـ وبين أمم أخرى غير الأمة العرسة ..

وقياسان اثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بين ما كانت عليه المرأة في الحاهلية وما صارت اليه بعد رسالة محمد :

كانت متاعا يورث ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين ، فأصبحت بفضل الاسلام ونبيّه صاحبة حق مشروع ، ترث وتورث ولا يمنعها الزواج أن تتصرف عالها وهي في عصمته كما تشاء

وكانت وصمة تدفن فى مهدها فرارا من عار وجودها ، أو عبئا تدفن فى مهدها فرارا من نفقة طعامها .. فأصبحت انسانا مرعى الحياة ينال العقاب من ينالها عكروه

ولم تكن فى البلاد الأخرى بأسعد حظا منها فى البلاد العربية فلا نذكر شرائع الرومان واستعبادها النساء . ولا نذكر المتنطسين فى صدر المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة وتجريدهم اياها من الروح وكفى أن نذكر عصر الفروسية الذى قيل فيه انه عصر المرأة الذهبى بين الأمم الأوربية ، وان الفرسان كانوا يفدون النساء بالدم والمال .. فهذا العصر كان كما قال الدارسون له : عصر الحصان قبل أن يكون

عصر المرأة أو عصر « السيدة المفداة »

عصر المراة الوجر النجدون دافيز صاحب «التاريخ الموجز للنساء» (١) وقد أجمله جون لانجدون دافيز صاحب «التاريخ الموجز للنساء» (١) فقال: « ان عصر الفروسية كان معروفا عالحظ فيه من فقدان الشبان على الجملة الاهتمام بالجنس الآخر. ولعلنا نقلل من الدهشة لذلك لو أننا وعينا كلمة الفروسية وذكرنا أنها لم تكن ذات شأن بالسيدات كما كانت ذات شأن بالخيل على خلاف ما يروق الكثيرين أن يذكروه . فقلما بلغ الاهتمام بالمرأة مبلغ الاهتمام بالحصان في عصر الفروسية الا على اعتبار أنها عنوان ضيعة »

الى القارىء محادثة من كتاب أغاني الآداب والتحيات Chansons de Geste يروى فيها أن ابنة أوسيس Ausies جلست في نافذتها ذات يوم فعبر بها فتيان ــ هما جاران وجربرت ــ وقال أحدهما : « أنظر أنظر ياجربرت : وحق العذراء ما أجملها من فتاة ! فلم يزد صاحبه على أن قال : يا لهذا الجواد من مخلوق جميل !.. دون أن يلتفت بوجهه .. وعاد صاحبه يقول مرة أخرى : « ما أحسبني رأيت قط فتاة بهذه الملاحة . ما أجمل هاتين العينين السوداوين ! » وانطلقا وجربرت يقول : « ما أحسب أن جوادا قط يماثل هذا الجواد » وهي حادثة صغيرة ولكنها واضحة الدلالة ، اذ قلة الاهتمام تورث الازدراء ... والحق أن عصر الفروسية يرينا بعض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء . واليك مثلا حادثة في الكتاب المتقدم يروى فيها أن الملكة بلانشفلور ذهبت الى قرينها الملك ببين Pepin تسأله معونة أهل اللورين . فأصعى اليها الملك ثم استشاط غضبا ولطمها على أنفها بجمع يده فسقطت منه أربع قطرات من الدم وصاحت تقول : « شكرا لك . أن أرضاك هذا فأعطني من يدك لطمة أخرى حين تشاء » ولم تكن هذه حادثة مفردة لأن الكلمات على هــذا النحو كثيرا ما تنكرر كأنها صيغة محفوظة .. وكأنما كانت اللطمة بقبضة اليد جزاء كل امرأة جسرت في عهد الفروسية على أن تواجه زوجها عشورة

Short History of Women: by John Langden Davies, (1)

«... ... ومتى كانت المرأة تزف الى زوجها عفو الساعة وكثيرا ما تزف الى رجل لم تره قبل ذاك ، إما لتسهيل المحالفات الحربية والمدد العسكري، أو لتسهيل صفقة من ضفقات الضياع، ومتى كانت بعد زفافها الى فارس مجنون بالحرب معطل الذكاء قد يكون فى معظم الأحوال من الأميين عرضة للضرب كلما واجهته بمخالفة \_ أترى سيدة القصر اذن واجدة لها رحمة أو ملاذا من حياة الشقاء أو من صحبة قرين ليس لها بأهل ؟ »

#### \*\*\*

ولقد تقدم الزمن فى الغرب من العصور المظلمة الى عصور الفروسية الى ما بعدها من طلائع العصر الحديث ولما تبرح المرأة فى منزلة مسفئة لا تفضل ما كانت عليه فى الجاهلية العربية ، وقد تفضلها منزلة المرأة فى تلك الجاهلية ..

ففى سنة ١٧٩٠ ، يبعت امرأة فى أسواق انجلترا بشلنين لأنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت تؤويها ..

وبقيت المرأة الى سنة ١٨٨٢ ، محرومة حقها الكامل فى ملك العقار وحربة المقاضاة ..

وكان تعلم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال ، فلما كانت اليصابات بلاكويل تتعلم فى جامعة جنيف سنة ١٨٤٩ ـ وهى أول طبيبة فى العالم ـكان النسوة المقيمات معها يقاطعنها ويأبين أن يكلمنها ، ويزوين ذيولهن من طريقها احتقارا لها كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين مساسها الم

ولما اجتهد بعضهم فى اقامة معهد يعلم النساء الطب عدينة فلادلفيا الأمريكية أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد وتصادر كل من يستشير أولئك الأطباء.

وهنكذا تقدم الغرب الى أوائل عصرنا الحديث ولم تتقدم المرأة فيه تقدما يرفعها من مراغة الاستعباد التى استقرت فيها من قبل الجاهلية العربية ..

فماذا صنع محمد ? وماذا صنعت رسالة محمد ?

حكم واحد من أحكام القرآن الكريم أعطى المرأة من الحقوق كفاء ما فرض عليها : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف »

وحكم آخر من أحكامه العالية ، أمر المسلم باحسان معاشرتها ولو مكروهة غير ذات حظوة عند زوجها : « وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا »

وأباح لها الدين في الجهاد أن تكسب كما يكسب الرجال: « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ممن اكتسبن »

ولم يفضل الرجل عليها الا بما كلفه من واجب كفالتها واقامه أودها والسهر عليها ..

أما محمد فقد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم : « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم »

وأمر بمداراة ضعفها ونقصها لأن « المرآة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة ، فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ، وان ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها »

وأوجب على الرجل أن يتجمل لامرأته ويبدو لها فى المنظر الذى يروقها ، فقال عليه السلام مما قال فى هذا المعنى وهو كثير: « اغسلوا تيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا ، فان بنى اسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم »

وأوجب على الرجل اذا خطب امرأة أن يظهرها على عيبه ان كان به عيب مستور: « اذا خطب أحدكم المرآة وهو يخضب بالسواد فليعلمها انه يخضب » ..

وبلغ من رعاية شعورها ومداراة خجلها الذي فطرت عليه أنه أوجب الرجل أن يمتعها كما تمتعه لأنها لا تطلب لنفسها ما يطلبه الرجل منها: « فاذا جامع أحدكم أهله فليصدقها . ثم اذا قضى حاجته قبل آن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها »

وكان تأديبه المسلمين في هذه الصلة غاية في الكياسة والترفق ، فقال مما قال في هذا المعنى : « اذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعثة ... الكيس ، الكيس ! »

## معاملته لزوجاته

وانما نلخص ما أوجبه النبىعلىالمسلمين عامة فى معاملاتهم لزوجاتهم ، وهى دون ما أوجمه على نفسه فى معاملة زوجاته بكثير

فكان يشفق أن يرينه غير باسم فى وجوههن ، ويزورهن جميعا فى الصباح والمساء ، واذا خلا بهن «كان ألين الناس ضاحكا سئاما »كما قالت عائشة رضى الله عنها

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه 4 بل أنساهن برققه وايناسه انهن يخاطبن رسول الله في بعض الأحايين . فكانت منهن من تقول له أمام أبيها : « تكلم ولا تقل الاحقا ... » ومن تراجعه أو تغاضبه سحابة نهارها ، ومن تبلغ في الاجتراء عليه ما يسمع به رجل كعمر ابن الخطاب في شدته ، فيعجب لهم ويهم " بأن يبطش بابنته حفصة لأنها تجترىء كما يجترىء الزوجات الأخريات . واذا رأى النبي غضبا كهذا من جرأة كتلك كف من غضب الأب وقال له : ما لهذا دعوناك ! وقد كان يتولى خدمة البيت معهن ، أو كما قال : « خدمتك زوجتك صدقة » ..

وكان يستغفر الله فيما لا يملك من التسوية بين احداهن وسائرهن وهو ميل قلبه: « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك » ولما أقعده مرض الوفاة أن يزورهن كل يوم كما عودهن بعث اليهن فتلطف فى سؤالهن: « أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ » .. ليقلن عند عائشة ويأذن له فى الاقامة ببيتها . ولو أنه أحل لنفسه أن يقيم حيث أقام وهو مريض لما كان فى ذلك من حرج

والمعاملة الطيبة في الزمن الطويل خلق نادر بين الناس ، ولكنه في حالة الرضى خلق لا يشق فهمه على كثيرين

الا أن الحلق الذي يشق فهمه على الأكثرين هو طيب المعاملة عندما تتعرض الحياة الزوجية لأخطر ما يمسها من خطر وهو المساس بالوفاء ، في هذه الحصلة تتسامى الحضارة الحديثة ما تتسامى فلا نخالها تحلم بمعاملة أطيب ولا أكرم من المعاملة التي أثرت عن النبي في قصة عائشة بنت الصديق وهي أحظى نسائه لديه ، ونلخصها مما روته بلسانها اذ تقول رضى الله عنها :

«...كان رسول الله اذا أراد أن يخرج لسفى أقرع بين نسائه ، فأيها خرج سهمها خرج بها رسول الله معه . وأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي ، ثم قفلنا من الغزوة الى أن دنونا من المدينة ، فقمت حين آذنوا بالرحيل فتمشيت حتى جاوزت الجيش وقضيت من شأني ، وأقبلت الى الرحل فلمست صدري فاذا عقدي قد انقطع ، فرجمت ألتمسه فحبسني ابتغاؤه .. وأقبل الى الرهط الذين كانوا يرحلون لى (١) فحملوا هو دجي وهم يحسبون أني فيه . وكانت النساء اذ ذاك خفافاً لم يهبلن (٢) ولم يعشمن اللحم . اغا يأكلن العلقة من الطعام . فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه اذ كنت مع ذاك جاريَّة حديثة السن. « ووجدت عقدي فجئت منازل الجيش وليس بها داع ولا مجيب ، فتبمت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفتقدونني فيرجعون الى « فبينما أنّا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرس من وراء الجيش فأدلج (١) فأصبح عند منزلي فرأى سمواد انسان نائم . فعرفني حين رآني واسترجع . فاستيقظت وخسرت وجهي بجلبابي ، ووالله ما يكلمني كلُّمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أنأخ راحلت وركبتها وانطلق يقودها حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا في نحر الظهيرة (١)

« فهلك من هلك في شأني ، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول ..

<sup>(</sup>۱) أى يحملون آلرحل على البعير (۱) يثقلهن اللحم والشحم (۱) الله الحر الليل (۱) أي في شدة الحر

واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الافك ولا أشعر بشيء من ذلك

« ... ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي . أنما يدخل رسول الله فيسلم ثم يقوله : كيف تيكم ? فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل الناصع (١)

« ثم عدناً فعثرت أم مسطح في مرطها ، فقالت : تعس مسطح ا

« قلت : بئس ما قلت ! أتسبين رجلا قد شهد بدرا ?

« قالت : أي هنتاه (٢) ! أو لم تسمعي ما قال ?

« قلت : وماذا قال ؟

« فأخبرتني بقول أهل الافك .. فازددت مرضا الى مرضي فلما رجعت الى بيتي فدخل علي رسول الله فسائم . ثم قال : كيف تيكم ? استأذنت أن آتي أبوي : أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما ، فأذن لي « قالت أمي : يا بنيَّة هوني عليك . فوالله لقلَّما كانت امرأة قط

وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الاكثرن عليها

« قلت : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ? فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم

« ودعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق أهله . قاما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله ، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود ، وقال لرسول الله : هم أهلك ولا نعلم الاخيرا

« وأما علي بن أبي طالب فقال : لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير . وان تسأل الجارية تصدقك ...

« فدعا رسول الله بريرة يسألها : هل رأيت من شيء يريبك من عائشة ؟ قالت : والذي بعثك بالحق ان رأيت عليها أمراً قد أغمصه (٢) عليها أكثر

(۲) اعیبه

<sup>(</sup>۱) أماكن في خلام المدينة تقصد لحاجة بمكائد الناس ۲۹) كأنها تنعي عليها طبيتها وقلة معرفتها

من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ، فتأتى الداجن (١) فتأكله « ... وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم أم بكيت ليلتي المقبلة لإ يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم ، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدى ..

« فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله فسائم ثم جلس وتشهاد ثم قال : أما بعد يا عائشة فاني قد بلغني عنك كذا وكذًا . فان كنت بريئةً قِسيبرئك الله ، وان كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب ، تاب الله عليه ...

« فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة . فقلت لأبي : أجب عني رسول الله ! فقال : والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله ..

« فقلت لأمي : أجيبي عني . فقالت كذلك . والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله ..

« قلت ــ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن ــ اني والله لقد عرفت انكم سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به : فان قلت لكم اني بريئة ، والله يعلم اني بريئة ، لا تصدقوني . ولئن اعترفت لكم بأمر، والله يعلم اني بريئة ، لتصدقونني ، واني والله ما أجد لي ولكم مثلا الاكما قال أبو يوسف : فصبر جبيل والله المستعان على ما تصفون « نه تحولت فاضطجعت على فراشي

« ... .. فوالله ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيته فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي ، حتى انه ليتحدر منه مثل الجمان (٢) في اليوم الشاتي « فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال : « أبشري يا عائشة ! .. أما الله فقد برأك

قالت لي أمي : قومي اليه

<sup>(</sup>۱) أي الحيوان الذي يألف البيت (۲) الدر

«قلت: والله لا أقوم اليه ، ولا أحمد الا الله ، هو الذي أنزل براءتي..
وكان أبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره .. فأقسم لا ينفق
عليه شيئا أبدا . فأنزل الله عز وجل : « ولا يأثل أولو الفضل منكم
والسعة أن يؤتوا أولي القربي.. الى قوله : ألا تحبونان ينفرالله لكم ؟»
« فقال أبو بكر : والله انبي لأحب أن ينفر الله لي ، ورجع الى مسطح
النفقة التي كان ينفقها عليه »

تلك هي القصة التي عرفت بقصة الافك كما روتها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها . وهي مسبار صادق يسبر لنا أغوار المروءة والرفق في معاملة النبي لزوجاته حيث لا رفق ولا مروءة عند الأكثرين . فليس النبي هنا في حالة من حالات الرضي التي تسلس الطباع ولا تستغرب معها المودة وطول الاناة ، ولكنه في حالة من تلك الحالات التي تثير الحمية وتثير الحب وتثير النقمة وتثير في النفس البشرية كل ساكنة تدعو الي طيب المعاملة ، فلم يكن في هذه الحالة الا كرما خالصا عا سلك في أمر نفسه وفي أمر أهله وفي أمر دينه ، ولم يدع لحالم من حالي الحضارة الحديثة مرتقى يتطلع اليه في جميع هذه الغايات

سمع النبي حديثًا يلاك بين المنافقين ويسري الى المسلمين بل الى خاصة ذويه الأقربين : حديثا يسمعه رجل كعلي بن أبي طالب في بره وكرم نحيزته فلا يرى بعده حرجا من الطلاق والنساء كثيرات...

سمع النبي ذلك الحديث المريب فلم يقبله بغير بيئنة ولم يرفضه بغير بيئة ، وكان عليه أن يعود زوجه المريضة أو يجفوها الى حين .. فعادها وبه من الرقق والانصاف ما يأبي عليه أن يفاتحها في مرضها بما يخامر نفسه الكريمة .. وبه من الموجدة والترقب ما أبي عليه أن يقابلها بما كان يقابلها به والنفس صافية كل الصفاء . وظل يسأل عنها سؤال متعتب ينتظر أن تشفى وأن تأتيه البينة فيشتد كل الشدة أو يرحم كل الرحمة ، ولا يعجله لغط الناس أن يأخذ في هذا الموقف الأليم بما توجبه الحمية وما توجبه المروءة في آن .

وسأل من ينبغي أن يسأل : عليا واسامة وهما عقام ولديه ، وبربرة الجارية التي تعرف عائشة وتخلص لسيدها كما تخلص لسيدتها ، وضرة لعائشة تنافسها وتكاد أن تضارعها في حظوتها لديه : زينب بنت جحش التي كانت أسرع من يقول لو علمت شيئا يقال . فاستعاذت بالله وقالت : « أحمي سمعي وبصري ، والله ما علمت الا خيرا »

واتصل الحديث بعائشة فاستأذنته فى زيارة أهلها ، وآن له أن يفاتحها وقد وصل النبأ الى سمعها . ولم يئن له قبل ذلك وهو كاظم ما فى فؤاده قادر على كتمانه مخافة أن يؤذيها بغير حق وهي تشكو سقامها .. فاتحها لتبرىء نفسها أو تستغفر الله

#### \*\*\*

وغضبت غضب البرىء المشكوك فيه ، وانها لبريئة فى نظر كل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض نفسها لهذه الرببة أمام جيش ، وفى وضح النهار ، ولغير ضرورة ، ومع رجل من المسلمين يتقي ما يتقيه المسلم فى هذا المقام من غضب النبي وغضب المسلمين وغضب الله . فتلك خلة تترفع عنها من هي أقل من عائشة منبتا ومنزلة وخلقا وانفة ، فكيف بها فى مكانها المعلوم ..

الا أن النبى أراد لها البراءة أمام الحلق عامة وآمام نفسه المحبة ، حذرا أن تكون تبين واستيثاق ، فلما قضى كل حق وانتهى به الاستيثاق الى الثقة كان قد وفى الكرم والحمية والحنية والانصاف والرحمة أجمعين

نعم وفى الرحمة حتى باللاغطين المتعجلين الذين أبدؤوا وأعادوا فى ذلك الحديث المريب. وما أحد أرحم ممن يرحم المفترين على سمعة أهله وهناءة بيته وأمان سربه ، ولا يعذر الناس أحدا كما يعذرون نبيا مطاعا ينال فى عرضه فينال بالعقاب العدل من استحقوه

ولقد علمنا من رواية السيدة عائشة كما علمنا من روايات شتى أن عبد الله بن أبي بن سلول كان أكبر اللاغطين بحديث الافك عن سوء نيَّة وكيد مبيت للنبي ودينه ، وكان هذا الرجل كما تقدم في بعض فصول هذا الكتاب بغيضا الى المسلمين متهما عندهم يتوجسون منه ويسمونه رأس المنافقين ولا يكفون عن طلب دمه واستئذان النبي في قتله . فما ضر النبي لو خلّى بين المسلمين وبينه يحاسبونه على فريته ويحاسبونه على كيده وينقمون لعرض النبي منه ليأمنوا شره ويجعلوه عبرة لغيره ? واذا قيل ان عبد الله بن أبي كان من أصحاب العصبية التي يحسب حسابها وتتقى بوادرها ، فماذاً يقال في مسطح وهو مكفول أبي بكر وصنيعته الذي يأكل من ماله ? ما الذي أنجاه من السخط والعقاب وكفل له دوام البر والمعونة لولاسماحة النبي وسماحة أبي بكر وسماحة القرآن على ان العصبية التي كان عبد الله بن أبي يلوذ بها لم تكن لتحميه عقاب النبي لو أراده بعقاب ولو كان أصرم عقاب .. فما من عصبية هي أقرب الى رحم الرجل وأولى بالذود عنه من ولده المشهور ببره . وقد أسلفنا أن ولد عبد الله قد تطوع لقتله يوم قيل له إن النبي يهدر دمه ويقضي بموته .. انما هي سماحة الكريم ..

انما هي السماحة التي شملت مسطحا كما شملت كبير المنافقين ، وخرجت من حديث الافك كله بالعفو عن جميع المسيئين مخلصين فى الرأي وغير مخلصين ، وهي التي سبرت غورا فى قصة هذا الحديث فتكشفت عن أطيب معاملة للزوجات فى أحرج الحالات ، وتلك هي المعاملة الطيبة فى مثلها الأعلى ، معاملة لا تتبدل بعد أيام وشهور بل تطول مدى السنين ، وتطول مدى السنين مع نساء مختلفات لا مع امرأة واحدة ، وتطول فى جميع الحالات ومنها حالة الألم البالغ ولا تنحصر فى حالة الرضى والطمأنينة . وأقل من ذلك أمنية يتمناها الحالمون بالوئام بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة ، لفرط ما

أطنب فيه المطنبون من اكبار شأنها والدعوة الى انصافها تعدد الزوجات

هنا يعرض لنا الكلام عن تعدد زوجات النبي وهو الهدف الثاني الذي يرميه المشهرون بالاسلام فيكثرون من رميه كلما تكلموا عن أخلاق محمد عليه السلام وذكروا منها ما يزعمونه منافيا لشمائل النبوة ، مخالفا لما ينبغى أن يتصف به هداة الأرواح .. السيف والمرأة ! ..

كأنهم يريدون أن يجمعوا على النبي بين الاستسلام للغضب والاستسلام للهوى ، وكلاهما بعيد من صفات الأنبياء

أما السيف فقد أسلفنا الكلام فيه ٠٠٠

أما المرأة فالظنة فيها أضعف من الظنة فى السيف على ما نراه ، لأن الاستسلام للشهوة آخر شىء يخطر على بال الرجل المحقق ــ مسلما كان أو غير مسلم ـ حين يبحث فى تعدد زوجات النبى ، وفيما يدل عليه ذلك التعدد ، وفيما اقتضاه

قال لنا بعض المستشرقين ان تسع زوجات لدليل على فرط الميول الجنسية ..

قلنا اللك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر الجنسية Undersexed لأنه لم يتزوج قط ، فلا ينبغى أن تصف محمدا بأنه مفرط الجنسية Oversexed

ونحن قبل كل شيء لا نرى ضيرا على الرجل العظيم أن يحب المرأة ويشعر عتمتها . هذا سواء الفطرة لا عيب فيه ، وما من فطرة هي أعمق في طبائع الأحياء عامة من فطرة الجنسين والتقاء الذكر والأنثى ، فهى الغريزة التي تلهم الحي في كل طبقة من طبقات الحياة ما لا تلهمه غريزة أخرى . أرآيت الى السمك وهو يعبر الماء الملح في موسمه المعلوم فيطوي ألوفا من الفراسخ ليصل الى فرجة نهر عذب يجدد فيها نسله ثم يعود أدراجه ?.. أرأيت الى العصفور وهو يبني عشه ويعود من هجرته الى أدراجه ?.. أرأيت الى الزهر وهو يتفتح ليغري الطير والنحل بنقل لقاحه ?

أرأيت الى سنتة الحياة فى كل طبقة من طبقات الأحياء ? ما هى سنتها ان لم تكن هي سنتة الألفة بين الجنسين ؟ وأين يكون سواء الفطرة ان لم يكن على هذا السواء ؟ .

فحب المرأة لا مُعابة فيه ..

هذا هو سواء الفطرة لا مراء ..

وانما المعابة أن يطغى هذا الحب حتى يخرج عن سوائه ، وحتى يشغل المرء عن عرضه ، وحتى يكلفه شططا فى طلابه فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة يتعاب كما يتعاب الجور فى جميع الطباع ..

فمن الذي يعلم ما صنع النبي في حياته ثم يقع في روعه ان المرأة شغلته عن عمل كبير أو عن عمل صغير ؟

مَن مِن بناة التاريخ قد بنى فى حياته وبعد مماته تاريخا أعظم من تاريخ المحمدية والدول الاسلامية ?

ومن دا الذي يقول ان هذا عمل رجل مشغول ?

عم شغلته المرأة ? ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلغ فيه شأو محمد في مسعاه ?

فان كانت عظمة الرجل قد أتاحت له أن يعطي الدعوة حقها ويعطي المرأة حقها فالعظمة رجحان وليست بنقص ، وهذا الاستيفاء السليم كمال وليس بعيب . ورسالة محمد اذن هي الرسالة التي يتلقاها أناس خلقوا للحياة ولم يخلقوا نابذين لها ولا منبوذين منها . فليست شريعة هؤلاء بالشريعة المطلوبة فيما يخاطب به عامة الناس في عامة العصور

وأعجب شيء أن يقال عن النبي انه استسلم للكذات الحس وقد أوشك أن يطلق نساءه أو يخيرهن في الطلاق لأنهن طلبن اليه المزيد من النفقة وهو لايستطيعها

فقد شككون \_ على فخرهن بالانتماء اليه \_ انهن لا يجدن نصيبهن من النفقة والزينة ، واجتمعت كلمتهن على الشكوى واشتددن فيها حتى وجم النبى وهم بسريحن ، أو تخييرهن بين الصبر على معيشتهن والتسريح

وذهب اليه أبو بكر يوما « يستأذن عليه فوجد الناس جلوسا لا يؤذن لأحد منهم . ثم دخل أبو بكر ، وعمر من بعده ، فوجدا النبي جالسا وحوله نساؤه واجما ساكتا . فأراد أبو بكر أن يقول شيئا يسري عنه ، فقال : « يارسول الله لو رأيت بنت خارجة ! سألتنى النفقة فقمت اليها فوجأت عنقها » فضحك رسول الله وقال : هن حولي كما ترى يسألننى النفقة !.. فقام أبو بكر الى عائشة يجا عنقها ، وقام عمر الى حفصة يجأ عنقها ويقولان : « تسألن رسول الله ما ليس عنده ? »

فقلن: «والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده» . ثم اعتزلهن الرسول شهرا أوتسعة وعشرين يوما فنزلت بعدها الآية التى فيها التخيير وهي: « يَا أَيُّهُا النَّبِيُّ قُلُ لأَزُّواجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الحياة الدنيا وزيئتها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِعْكُنَ وَأَسُرِحْكُنَ سَراحاً جَمِيلا ، وإِنْ كُنْتُنُ تُرِدْنَ الله ورسوله والدارَ الآخرة ، فإن الله ورسوله في الدارَ الآخرة ، فإن الله أعَذَ لِلْمُحسِنَاتِ مِنْكُنَ أَجْراً عَظِيما »

فبدأ الرسول بعائشة فقال لها: ﴿ يَا عَائَشَةَ !.. انَّى أُرِيد أَنْ أَعْرَضَ عَلَيْكُ أَمْرا أَحْبِ أَلا تَتَعْجَلِي فَيه حتى تستشيري أبويك .. » قالت : ﴿ وَمَا هُو يَا رَسُولُ الله ؟ ﴾ فتلا عليها الآية ..

قالت: «أفيك يارسول الله أستشير أبوى " ?.. بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة .. » ثم خير نساءه كلهن فأجبن كما أجابت عائشة ، وقنعن بما هن فيه من معيشة كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هو أنعم منها ..

علام يدل هذا ? ..

نساء محمد يشكون قلة النفقة والزينة ولو شاء الأغدق عليهن النعمة وأغرقهن في الحرير والذهب وأطايب الملذات...

أهذا فعل رجل يستسلم للذَّات حسه ?

أما كان يسيرا عليه أن يفرض لنفسه ولأهله من الأنفال والغنائم ما يرضيهن ولا يغضب المسلمين ، وهم موقنون ان ارادة الرسول من ارادة الله ? .. وماذا كليّفه الاحتفاظ بالنساء حتى يقال انه كان يفرط فى ميله الى النساء ? .. هل كليّفه أن يخالف ما يحمد من سننه أو يخالف ما يحمد من سيرته أو يترخيّص فيما يرضاه أتباعه ولا ينكرونه عليه ?

لم يكلفه شيئا من ذلك ، ولم يشغله عن جليل أعماله وصغيرها ، ولم نر هنا رجلا تغلبه لذات الحس كما يزعم المشهرون ، بل رأينا رجلا يغلب تلك الملذات في طعامه ومعيشته وفي ميله الى نسائه .. فيحفظها عا يملك منها ولا يأذن لها أن تسومه ضريبة مفروضة عليه ، ولو كانت هذه الضريبة بسطة في العيش قد ينالها أصغر المسلمين ، ولا شك في قدرة النبي عليها لو أراد "

## رجل الجد والرصائة

وهكذا نبحث عن الرجل الذى توهمه المشهرون من مؤرخي أوربا فلا نرى الا صورة من أعجب الصور التى تقع فى وهم واهم..

نرى رجلا كان يستطيع أن يعيش كما يعيش الملوك ويقنع مع هذا بمعيشة الفقراء ثم يقال انه رجل غلبته لذَّات حسته !!

ونرى رجلا تألئبت عليه نساؤه لأنه لايعطيهن الزينة التي يتحائين بها لعينيه ثم يقال انه رجل غلبته لذَّات حسنّه!..

ونرى رجلا آثر معيشة الكفاف والقناعة على ارضاء نسائه بالتوسعة التى كانت فى وسعه ثم يقال انه رجل غلبته لذَّات حسَّه ! ..

ذلك كلام لو شاء المشهرون أن يرسلوه كلاما مضحكا مستغربا لأفلحوا فيما قالوه أحسن فلاح . أو لعله أقبح فلاح ! ..

ويزيد فى غرابته أن الرجل الذى توهئموه ذلك التوهم لم يكن مجهولا قبل زواجه ولا بعد زواجه فتخبط فيه الظنون ذلك الخبط الذريع فمحمد كان معروف الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية كأشهر ما يعرف فتى من قريش وأهل مكة

كان معروفا من صباه الى كهولته فلم يعرف عنه أنه استسلم لبِلكذَّات

الحس فى ربعان صباه ، ولم يسمع عنه أنه لها كما يلهو الفتيان حين كانت الجاهلية تبيح ما لايساح .. بل عرف بالظهر والأمانة واشتهر بالجد والرصانة . وقام بالدعوة بعدها فلم يقل أحد من شانئيه والناعين عليه والمنقين وراءه عن أهون الهنات : تعالوا ياقوم فانظروا هذا الفتى الذى كان من شأنه مع النساء كيت وكيت يدعوكم اليوم الى الطهارة والعفة ونبذ الشهوات .. كلا .. لم يقل أحد هذا قط من شانئيه وهم عديد لا يحصى . ولو كان لقوله موضع لجرى على لسان ألف قائل ..

ولما بنى بأولى زوجاته \_ خديجة \_ لم تكن لذَّات الحس هى التى سيطرت على هذا الزواج . لأنه بنى بها وهى فى نحو الأربعين وهو فى نحو الخامسة والعشرين ، ونيف على الخمسين وأوتي الفتح المبين وليس له من زوجة غيرها ولا من رغبة فى الزواج بأخرى

ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء المرء للذَّات حس أو ذكرى متاع جميل. لأنه فضلها على عائشة في صباها وهي أحب نسائه اليه ، وكانت عائشة تغار منها في قبرها فلم يكتمها قط أنه يفضلها عليها ٠٠

قالت له مرة: هل كانت الا عجوزا بكتاك الله خيرا منها ، فقال لها مغضبا: « لا والله ما أبدلنى الله خيرا منها .. آمنت بى اذ كفر الناس ، وصدقتنى اذ كذَّ بنى الناس ، وواستنى عالها اذ حرمنى الناس ، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء »

فلهذا أحب خديجة ووفى لها وفضئلها ولم يمح ذكراها من نفسه قط من أعقبتها من الزوجات الفتيات : وفاء قلب وليست لذَّات حس ولا ذكرى متاع جميل ..

## أسباب تعدد زوجاته

ولو كانت لذَّات الحس هي التي سيطرت على زواج النبي بعد وفاة خديجة لكأن الأحجى بارضاء هذه الملذّات أن يجمع النبي اليه تسعا من الفتيات الأبكار اللائي اشتهرن بفتنة الجمال في مكة والمدينة والجزيرة

العربية ، فيسرعن اليه راضيات فخورات ، وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة التي لا تعلوها مصاهرة

لكنه لم يتزوج بكرا قط غير عائشة رضى الله عنها ، ولم يكن زواجا بها مقصودا فى بداية الأمر حتى رغبته فيه خولة بنت حكيم التى عرضت عليه الزواج بعد وفاة خديجة.

قالت عائشة رضي الله عنها: «لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون للنبي: « أي رسول الله ! .. ألا تتزوج ? قال : « من ? »

قالت : « ان شئت بكرا وان شئت ثيبا ? » ..

قال : « فمن البكر ? »

قالت : « بنت أحب الناس اليك عائشة بنت أبى بكر »

قال : « فمن الثيب ? »

قالت : « سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك »

ثم كانت سودة هي أولى النساء اللاتي بنى بهن بعد وفاة خديجة وكان زوجها الأول ب ابن عمها فد توفي بعد رجوعه من الهجرة الى الحبشة . وكانت هي من أسبق النساء الى الاسلام فآمنت وهجرت أهلها ونجا بها زوجها الى الحبشة فرارا من اعنات المشركين له ولها . فلما مات لم يبق لها الا أن تعود الى أهلها فتصبأ وتؤذى ، أوتتزوج بغير كفؤ أن بكفؤ لايريدها . فضمها النبي اليه حماية لها وتأليفا لأعدائه من آلها وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظر الى لذّات حس ومال الى متا

وكانت للنبي زوجة أخرى وسمت بالوضاءة والفتاء وهي زينب بنت جحش ابنة عمته عليه السلام التي زوجها زيدا بن حارثة بأمره وعلى غبر رضى منها ، لأنها أنفت ــ وهي ما هي في الحسب والقرابة من رسو الله ــ أن يتزوجها غلام عتيق ..

هذه أيضا لم يكن « للذَّات الحس » المزعومة سلطان في بناء النبو بها بعد تطليق زيد إياها وتعذر التوفيق بينهما ، ولو كان للذَّات الحس

سلطان فى هذا الزواج لكان أيسر شىء على النبى أن يتزوجها ابتداء ولا يروضها على قبول زيد وهي تأباه . فقد كانت ابنة عمته يراها من طفولتها ولا يفاجئه من حسنها شىء كان يجهله يوم عرض عليها زيدا وشدد عليها فى قبوله . فلما تجافى الزوجان وتكررت شكوى زيد من اعراضها عنه وترفعها عليه واغلاظها القول له ، كان زواج النبى بها «حلا لمشكلة» بيتية بين ربيب فى منزلة الابن وابنة عمة أطاعته فى زواج لم يقرن بالتوفيق أما سائر زوجاته عليه السلام فما من واحدة منهن حرضي الله عنهن حال كان لزواجه بها سبب من المصلحة العامة أو من المروءة والنخوة دون ما يهذر به المرجفون من لذّات الحس المزعومة

فأم سلمة كانت كهلة مسئية يوم خطبها ، كما قالت له معتذرة اليه لاعفائه من تكليف نفسه أن يتزوجها ، جبرا لخاطرها بعد موت زوجها عبد الله المخزومي من جرح أصابه فى غزوة أحد . ولما برح بها الحزن لوفاته واساها رسول الله قائلا : « سلي الله أن يؤجرك فى مصيبتك وأن يخلفك خيرا » ..

فقالت: « ومن يكون خيرا من أبي سلمة ؟ » فأوجب على نفسه خطبتها لأنها تعلم أنه خير من أبي سلمة » ولأنه يعلم أن أبا بكر وعمر خطباها فترفقت في الاعتذار ، وهما أعظم المسلمين قدرا بعد النبي عليه السلام ..

وجويرية بنت الحارث سيد قومه كانت احدى السبايا فى غزوة بني المصطلق فتزوجها النبي ليعتقها ويحض المسلمين على عتق أسراهم وسباياهم تفريجا عنهم وتألفا لقلوبهم ، فأسلموا جميعا وحسن اسلامهم ، وخيرها أبوها بين العودة اليه والبقاء فى حرم رسول الله فاختارت البتماء فى حرم رسول الله ..

وحفصة بنت عمر بن الخطاب مات زوجها ، فعرضها أبوها على أبي بكر فسكت وعلى عثمان فسكت . وبث عمر أسفه للنبي فلم يكن للنبي عليه السلام أن يضن على وليه وصديقه بالمصاهرة التي شرف بها أبا بكر من

قبله ، وقال : يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان. ورملة بنت أبي سفيان تركت أباها لتسلم وتركّت وطنها لتهاجر مع زوجها الى الحبشة ، ثم تنصّر زوجها وفارقها وهي غريبة هناك بغير عائل . فأرسل النبي الى النجاشي في طلبها لينقذها من ضياع الغربة وضياع الأهل وضياع القرين . فكانت النجدة الانسانية باعث هذا الزواج ولم يكن له بآعث من المتعة والاستزادة من النساء ، وكان للنبي مقصد جليل من وراء هذا الزواج الذي لم يفكر فيه حتى ألجأته النجدة الى التفكير فيه ، وهو أن يصلُّ بينه وبين أبي سفيان بآصرة النسب ، عسى أن يهديه ذلك الى الدين ، بما يعطف من قلبه ويرضي من كبريائه وكان اعزاز من ذلوا بعد عزة : سنَّة النبي عليه السلام في معاملة جميع الناس ولا سيما النساء اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد الحماة والأقرباء ، ولهذا خير صفية الاسرائيلية سيدة بني قريظة بين أن يلحقها بأهلها وأن يعتقها ويتزوج بها ، فاختارت الزواج منه عليه السلام . وآية الآيات في رعاية الشُّعور الانساني انه عليه السلام أنُّب صفيَّه بلالا لأنه مرَّ بها وبابنة عمها على قتلى اليهود . فقال له مغضبا : « أنتُزعَت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على فتتلاهما ? » واحتقرتها زينب فلقتبتها يوما باليهودية فهجرها شهرا لايكلمها ليأخذ بناصر هذه الغريبة ويدفع عنها الضيم ..

### \*\*\*

تنكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه السلام عن هـذه الأسباب وشبيهاتها من دواعى اختياره لنسائه واستجماعه لهذا العـدد من الزوجات في حين واحد ..

ولا حرج \_ كما أسلفنا \_ على رجل قويم الفطرة أن يلتمس المتعة في زواجه . ولكن الذي حدث فعلا أن المتعة لم تكن قط مقدمة في الاعتبار عند نظر النبي في اختيار واحدة من زوجاته قبل الدعوة أو بعدها ، وفي ابان الشباب أو بعد تجاوز الكهولة ..

وآخر صورة يتصورها المنصف هنا هي صورة رجل فرغ للناته وجلس ينتقي واحدة بعد واحدة من الحسان على حسب ما يرجوه عندها من متاع . فاغا كان الاختيار كله على حسب حاجتهن الى الايواء الشريف أو على حسب المصلحة الكبرى التي تقضى باتصال الرحم بينه وبين سادات العرب وأساطين الجزيرة من أصدقائه وأعدائه ، ولا استثناء في هذه الحصلة لزوجة واحدة بين جميع زوجاته حتى التي بني بها فتاة بكرا موسومة بالجمال ، وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنه ..

الا أن المشهرين المتقولين نسبوا كل حقيقة من حقائق هذه الحياة الزوجية التي سجلت لنا بأدق تفصيلاتها ولم يذكروا الا شيئا واحدا حرفوه عن معناه ودلالته ، ليفتروا على النبى ما طاب لهم آن يفتروه ، وذلك انه جمع فى وقت واحد بين تسع زوجات

نسوا انه اتسم بالطهر والعفة فى شبابه فلم يستبح قط لنفسه ما كان شباب الجاهلية يستبيحونه لأنفسهم من اللهو المطروق لكل طارق ، فى غير مشقة عندهم ولا معابة -

ونسوا انه بقى الى نحو الخامسة والعشرين لم يتعسف فى طلب الزواج الحلال وهو هيسر له تيسره لكل فتى وسيم حسيب منظور اليه بين الأسر وبين الفتيات ..

ونسوا انه لما تزوج فى تلك السن كان زواجه بسيدة فى الأربعين اكتفى بها الى أن توفيت وهو يجاوز الخمسين..

ونسوا انه اختار احسابا فى حاجة الى التآلف أو الرعاية ولم يختر جمالا مطلوبا للمتاع ..

ونسوا أن الرجل الذي وصفوه بما وصفوا من تغليب لذَّات الحس لم يكن يشبع في بعض أيامه من خبز الشعير ، ولم يجاوز حياة القناعة قط لارضاء نسائه وارضاء نفسه ، ولو شاء لما كلفه ارضاء نفسه وارضاؤهن غير القليل بالقياس الى ما في يديه .. نسوا كل هذا وهو ثابت فى التاريخ ثبوت عدد النساء اللاتى جمع بينهن عليه السلام .. فلماذا نسوه ?

نسوه لأنهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتقوّلوا وأن ينحرفوا عن الحقيقة ، وقد كانت رؤية الحقيقة أيسر لهم من الاغضاء عنها ، لو أنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم يتعمدوا نسيانها

## الوجهة الخلقية

ونستطرد الى تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية فلا نطيل فيه ، لأننا نقصر هذا الكتاب على عبقرية محمد وما له اتصال بجوانب هذه العبقرية فى تعدد مناحيها ، ولم نرد به أن نتناول حكمة الشريعة الاسلامية فى تفصيلها ولا مسوغات الأصول الدينية على اختلافها .

فأوجز ما نقوله فى تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية أن النبى عليه السلام لم يجعله حسنة مطلوبة لذاتها أو مباحا يختاره من يختاره وله مندوحة عنه .. وانما جعله ضرورة يعترف بها الرجل وتعترف بها الأمة فى بعض الأحوال لأنها خير من ضرورات . ولن ينكر هذا الا متعنت يصدم الحقائق ويتجاهل المحسوس الماثل للعيان ،

ففى حياة محمد الحاصة لا ينكر أحد أن بناءه بنسائه قد كان خيرا من الاخلاء بينهن وبين التأيم والمذلة والرجعة الى الكفر والضلالة ، وكان خيرا من قطع تلك الآصرة التى وصلت بينه وبين البيوت والعشائر فكان لها ما كان من فضل فى نفع الدين والمتدينين به ، وهى ضرورة يلجأ الى الاعتراف بها كل مسئول عن شئون أمة بل أمم تمارس الحياة الدنيا ، وكل امام عليم بطبائع الناس .

أما الضرورة الاجتماعية العامة فقد اعترفت بها الشرائع المدنية الحديثة جميعا ثم تحللت منها باباحة الزنى وعلاج مشكلة الزواج بحل خارج عن نطاق الرواج أو خارج عن نطاق البيت والأسرة . ولو اهتدت هذه الشرائع المدنية الى حل خير من هذا لجاز لها أن تنكر تعدد

الزوجات ، وتنكر أنه ضرورة أكرم من ضرورات.

فلا شك أن الجمع بين المرأة العقيم أو المرأة المريضة وبين غيرها أكرم لها وللمجتمع من نبذها في معترك هذه الدنيا الضروس بغير ولد وبغير زوج وبغير عاصم ، ثم هو أكرم للزوج نفسه وهو كائن حي يريد أن يصل ما بينه وبين الحياة بذرية صالحة هي الغرض الأكبر من كل زواج ، ولولاها لاتتقض في المجتمع الانساني أساس كل زواج ،

ولا شك أن الجمع بين المرأة المزهود فيها وبين زوجة أخرى أكرم لها وأصلح من الجمع بينها وبين خليلة أو عدة خليلات.

### \*\*\*

ولا شك أن تسهيل الزواج وبخاصة فى أوقات الحروب التى ينقص فيها الرجال أكرم للمجتمع الانساني وأصلح من تسهيل العلاقات الأخرى التي لا تنفع النوع ولا تنفع الأخلاق ، ولا ترفع مكانة المرأة فى عصمة رجل أو فى متناول كثير من الرجال .

هذا شيء جائز ..

بل هذا شيء أكثر من جائز ، لأنه واقع لا محيد عنه ولا حيلة فيه . وغير ملوم من يواجه بحل أكرم من حلول شتى .. بل اللوم عليه أن ينظر فى شئون العالم ثم يغمض عينيه عن حقائقه التى تصدم كل عين ومن السهل – على من أراد – أن يسوس العالم فى خياله بالفضائل التى تروقه وترضيه .. وليس من السهل عليه أن يخلق العالم الذى يساس له ويرضى بما ارتضاه . وقد علم هذا كل رجل واجهته مشكلة واحدة من المشكلات التى واجهت محمدا بادىء الرأي على غير مثال سابق يحتذيه ، الا ما ألهمه الله ..

ماذا صنع نابليون في عصرنا الحديث ? ...

وانما نضرب المشل بنابليون لأنه حضر انقلابا فى الأطوار والعادات يشبه نشأة الدين فى أيام الدعوة المحمدية ونعنى به الثورة الفرنسية ، وحضر انحدارا فى الأخلاق والآداب يشبه الانحدار الذى أصيب به

العرب فى أواخر عهد الجاهلية ، وأسسَّس دولة ، ونظر فى سن ِ قانون ، وحاول ضروبا من الاصلاح ..

نابليون قد طلَّق امرأته وأكره أحسار السيحية على قبول هذا الطلاق، وقد اشتهرت له علاقات بخليلات متعددات ، غير الخليلات المحهولات ..

ونابليون يقول عن المرأة: « لقد صنعت كل ما وسعني أن أصنع لتحسين حال أولئك المساكين الأبرياء أبناء الزنى . إلا انك لا تستطيع أن تصنع لهم الشيء الكثير دون مساس بقواعد الزواج . والا أحجم الناس عن الزواج الا القليل »

« ولقد كان للرجل فى العهد القديم سريات الى جانب الزوجات ، ولم يكن أبناء الزنى محتقرين بين الناس احتقارهم اليوم .. انه لمن المضحك أن يحظر على الرجل الزواج بأكثر من واحدة . فتحمل هذه الزوجة الواحدة ، وكأن الرجل فى أثناء حملها أعزب أو عقيم ..

### \* \* \*

« واليوم لا سريات للرجال ولكنهم يعاشرون الخليــــلات وهن أقدر على التبديد والافساد ..

« انهم فى فرنسا يخولون النساء فوق حقهن من التعظيم . وأنما الواجب ألا ينظر اليهن ً كأنهن مساويات للرجال .. فما هن فى الحقيقة الا آلات لتخريج الأطفال

« وقد تمردن في ابان الثورة وعقدن الجماعات لأنفسهن وبدا لهن أن يؤلفن فرقا منهن في الجيش

« وكان لابد من صدّ هن .. لأن المجتمع الانساني عرضة للخلل والفوضي اذا ترك النساء حالة الاعتماد على الرجال وهي مكانهن الحق في الحياة . نعم ان المجتمع لوشيك اذن أن يتمزق بددا بغير انتهاء « وعلى جنس من الجنسين أن يخضع اللآخر لا محالة ... فاذا نشبت الحرب بينهما ، فلن تكون كحرب الأغنياء والفقراء أو حرب البيض والسود ! ..

« ألا وان الطلاق لأضر بالمرأة دون مراء . فالرجل الذي يجمع بين زوجات لا يبدو عليه من ذلك أثر كالأثر الذي يبدو على المرأة بعد التزوج بعدة رجال . انها تضمحل اذن كل الاضمحلال »

كذلك اعترف نابليون بالضرورات الزوجية فى العصر الحديث . فكيف اعترف بها «لنين » فى الثورة الكبرى بعد الثورة الفرنسية ?.. حل مشكلة الزواج بحل رابطة الزواج .. فلا رابطة بين الزوجين أوثق من رابطة الرفيقين فى الفندق أو الطريق . وليس أعجب ممن جعل الزواج شريعة ملائكة الا الذى جعله على هذا النحو شريعة عجماوات عقوبة الزوجات

ولا نختم هذا الفصل عن النبى فى حياته الزوجية قبل أن نعرض لعقوبة الزوجات فى الاسلام وللعقوبة التى اختارها عليه السلام . لأن عقوبة الرجل لامرأته فى حالة الغضب كمحاسنته لها فى حالة الرضى كلاهما ميزان صادق لمكانتها عنده ، ومكانة المرأة عامة فى تقديره

وْالقرآن ينص على العقوبات السائغة فى حالة النشوز وهى العظة والهجر فى المضاجع والضرب ، والتسريح باحسان : « واللاتى تخافون نُشُوزَهُنَ فَعِظْوهُنَ واهْجُرُوهُنَ فى المضاجع واضْرِبُوهُنَ : فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَييلا » . « ... وإذا طلقتُم النساءَ فَبَلَعْن أَجَلهن فَامْسيكُوهُنَ مِعْرُوفِ أَوْ سُرِّحُوهُنَ بعروفٍ ، ولا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظَلَم نفسه ... »

والنبى عليه السلام لم يطلق زوجة من زوجاته دخل بها وعاشرها ولم يضرب قط واحدة منهن ، ولم يرو عنه قط أنه ضرب أو نهر خادما فضلا عن زوجة ، بل روي عنه ما ينفي ذلك ممن عاشروه ولازموه بل كان عليه السلام يكره ضرب النساء ويعيبه كما قال : « أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد ? .. يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره ! » ..

فما نص القرآن عليه من عقوبة الضرب فأغا نص عليه لعلاج النشوز

الذي لا يستقيم بغيره ، وقياده المفسرون بشروط تمنع الايذاء وتحصره في القَدْر الذي يستقيم عليه الجزاء

فغاية ما يفهم من ذكر الضرب بين العقوبات ان بعض النساء يتأدّبن به ولا يتأدّبن بغيره ، وقد يعلم الكثيرون ان هؤلاء النساء لا يكرهنه ولا يسترذلنه ، وليس من الضرورى أن يكن من أولئك العصبيات المريضات اللائى يشتهين الضرب مكما يشتهى بعض المرضى الوان العذاب انما العقوبة التى آثرها النبى عليه السلام هى الهجر الطويل أو القصير ، بعد العظة والعتاب الجميل

### \* \* \*

والهجر \_ ولا سيما الهجر فى المضاجع \_ عقوبة نفسية بالغة وليست كما يسبق الى بعضهم عقوبة حسية تؤلم المرأة لما يفوتها من سرور ومتعة فان فوات السرور والمتعة أياما ، لا يؤلم المرأة هذا الايلام الذى يجعل الهجر فى المضاجع من أصعب العقوبات دون الطلاق

قال الأستاذ رشيد رضا رحمه الله في كتابه نداء الجنس اللطيف : «أما الهجر فهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره اياها ، ولا يتحقق هذا بهجر المضجع نفسه وهو الفراش ، ولا بهجر الحجرة التي يكون فيها الاضطجاع ، وأنما يتحقق بالهجر في الفراش نفسه . وتعمد هجر الفراش أو الحجرة زيادة في العقوبة لم يآذن بها الله تعالى . وربما يكون سببا لزيادة الجفوة . وفي الهجر في المضجم نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجم أو البيت الذي هو فيه ، لأن الاجتماع في المضجم هو الذي يهيج شعور الزوجية فتسكن نفس كل من الزوجين الى الآخر ويزول اضطرابها الذي أثارته الحوادث قبل ذلك . فأذا هجر الرجل المرأة وأعرض عنها في هذه الحالة رجي أن يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسي الى سؤاله عن السبب ويهبط بها من نشز المخالفة الى صف الموافقة ، وكأني بالقارىء وقد جزم بأن هذا هو المراد ، وان الى صف الموافقة ، وكأني بالقارىء وقد جزم بأن هذا هو المراد ، وان

والذى نراه ان الأستاذ رحمه الله قد أخطأه المراد الدقيق من هذه المقوبة النفسية . وان الحكمة في ايثارها أعمق جدا من ظاهر الأمر كما رآه الأستاذ ..

فأبلغ العقوبات ولا ريب هي العقوبة التي تمس الانسان في غروره وتشككه في صميم كيانه: في المزية التي يعتز بها ويحسبها مناط وجوده وتكوينه ..

### \*\*\*

والمرأة تعلم انها ضعيفة الى جانب الرجل ، ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت انها فاتنة له . وانها غالبته بفتنتها وقادرة على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق اليها ورغبة فيها

فليكن له ما شاء من قوة ، فلها ما تشاء من سحر وفتنة وعزاؤها الأكبر عن ضعفها ان فتنتها لا تقاوم ، وحسبها انها لا « تقاوم » بديلا من القوة والضلاعة في الأجساد والعقول :

فاذا قاربت الرجل مضاجعة له وهي فى أشد حالاتها اغراء بالفتنة ثم لم يبالها ولم يؤخذ بسحرها فما الذى يقع فى وقرها وهى تهجس بما تهجس به فى صدرها ?

أفوات سرور ? أحنين الى السؤال والمعاتبة ? كلا .. بل يقع فى وقرها أن تشك فى صميم أنو تنها وأن ترى الرجل فى أقدر حالاته جديرا بهيبتها واذعانها ، وأن تشعر بالضعف ثم لا تتعزى بالفتنة ولا بغلبة الرغبة . فهو مالك أمره الى جانبها وهى الى جانبه لا تملك شيئا الا أن تثوب الى التسليم ، وتفر من هوان سحرها فى نظرها قبل فرارها من هوان سحرها فى نظرها قبل فرارها من هوان سحرها فى نظر مضاجعها ..

فهذا تأديب نفس وليس بتأديب جسد ، بل هذا هو الصراع الذي تتجرد فيه الأنثى من كل سلاح ، لأنها جربت أمضى سلاح في يديها فارتدّت بعده الى الهزيمة التي لا تكابر نفسها فيها . فانما تكابر ضعفها

حين تلوذ بفتنتها .. فاذا لاذت بها فخذلتها فلن يبقى لها ما تلوذ به معد ذاك ..

#### \*\*\*

وهنا حكمة العقوبة البالغة التي لا تقاس بفوات متعة ولا باغتنام فرصة للحديث والمعاتبة

انما العقوبة ابطال العصيان ، ولن يبطل العصيان بشىء كما يبطل باحساس العاصى غاية ضعفه وغاية قوة من يعصيه . والهجر فى المضاجع هو مثابة الرجوع الى هذا الاحساس

### \*\*\*

على ان عقاب النبى لزوجاته كان من الندرة بحيث لا يذكر لولا ما تعود المسلمون من ذكر كل كبيرة وصغيرة فى حياته الحاصة والعامة على السواء ، وهذا مع طول العشرة وتعدد الزوجات وكثرة الحوادث الجسام وقلة النسل الذى يصل المقطوع ويرأب المصدوع

وكان معظم عقابه أشبه بعقاب نبى لمسلمات منه بعقاب زوج لزوجات . وهو فى حالتى عقابه واحسانه انسان على أكمل ما يكون الانسان من رحمة وكيس وانصاف

واذا حارت الأدلة فى قوام تلك الحياة الزوجية فالدليل الذى لا يحار أن ينقضى نحو أربعين سنة عليها وهى على ذلك الصفاء والولاء الذى لم يعرف مثله فى علاقات الرجال والنساء: هذه حياة زوجية لا تقوم على الحس والمتعة ، ولن تدوم ذلك الدوام لو كان لها قوام غير مودة القلوب وراحة النفوس وحب الحير ومبادلة العطف والتعظيم.

# الأب

### الابوة الروحية والابوة النوعية

حفظ النوع سر من أسرار الحياة الكبرى التي دقت عن الفهم وحارت في تعليلها عقول الأساطين من أهل العلم والحكمة

وهو ولا ريب يجرى على قانون مطرد فى جميع طبقات الأحياء وان كنا نحن لا نعلم كنه ولا نسبر عمقه ، ولا نزيد عن استقصاء بعض الملاحظات التى تقارب الحقيقة ، أو هى آقرب ما نستطيع الوصول اليه وأهم هذه الملاحظات التقريبية انه يجرى على سنّة المكافأة والتعويض فى معظم حالاته . فيقابل النقص فى جانب بالزيادة فى جانب آخر ، ويقابل القسور فى مزية من المزايا بالاتقان فى مزية أخرى

فالأحياء السفلى عرضة للعطب الكثير فى طور الولادة والحضانة ، فيقابل هذا أن الأحياء السفلى ترسل ذرياتها بالألوف وألوف الألوف ، فيبقى منها القليل الكافى لدوام النوع بعد فناء الكثير ..

والأحياء العليا يقل عدد المولود منها فى البطن الواحد . فيقابل هذا أن تطول حضانتها والعناية بها ، وتجد من وسائل الصيانة ما يعوض الكثرة فى الأحياء السفلى

ويغلب أن يزيد النسل حين تكون زيادة النسل هى الوسيلة الوحيدة التى يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه . فاذا تيسرت للفرد وسائل مختلفة لحدمة نوعه فقد يجور ذلك على نسله وينتقص من قسمته فى أبنائه ، كأنما خدمة النوع ضريبة مفروضة على كل فرد فى صورة من الصور ، فاذا أداها فى صورة أعفى منها فى الصور الأخرى . أو كأنما هى مواهب وأززاق لايستوفيها الفرد الواحد الا بثمن غال يحسب عليه ،

ويؤدى حسابه للنوع على نحو من الأنحاء

والانسان هو أقدر المخلوقات الحية على خدمة نوعه بوسائل كثيرة لا تنحصر في تحديد النسل وزيادة عدده

فهل يجوز لنا أن نقول ان العظماء الذين حرموا النسل قد أدوا ضريبتهم باصلاح شئون الناس فلم يبق من اللازم المفروض عليهم أن يؤدوا هذه الضريبة من طريق الذرية ? ..

ان قلنا ذلك فانما نقوله على سبيل الملاحظة التقريبية التى أشرنا اليها . ولا نبلغ بتلك المسلاحظة فوق مبلغها من اليقين الذى تستحقه ، فغاية مبلغها عندنا انها تستوقف النظر للتامل والمراجعة ولا تفضى بنا الى الجزم أو الى التغليب ..

فبعض العظماء من أكبر خدام النوع لم يتزوجوا ، وفيهم أنبياء معظمون لا شك في سيرتهم من هذه الناحية ، كعيسى عليه السلام

وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا الذرية ، أو رزقوا ذرية كلها اناث ، أو رزقوا ذرية من الاناث والذكور ولم يعيشوا ، أو عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا على حالة مستحبة من الصحة والنجابة

وتواريخ العظماء فى جميع نواحى العظمة ، وفى جميع الأمم ، وفى جميع العصور ، حافلة بالشواهد التى تعزز تلك الملاحظة وتجعلها خليقة بالتأمل والمراجعة : يدخل فيهم القديسون كما يدخل فيهم الحكماء ، ويدخل فيهم العلماء كما يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون ، ويدخل فيهم القادة العسكريون والسياسيون ، ولا يصعب على أحد أن يدير بصره الى فترة من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق المعرفة ليشاهد مصداق ذلك فى نفر من عظمائه ومشهوريه ، وحسبنا فى مصر أسماء جمال الدين الأفغانى ، ومحمد عبده ، وسعد زغلول ، وعبد الله نديم ، ومصطفى كامل ، ومصطفى فهمى ، ومحمود سامى البارودى ، وحافظ ابراهيم

فاذا جاز لنا أن نقف عند تلك الملاحظة وأن نتأمل مغزاها ، وجاز لنا أن نفهم أن اصلاح شئون النوع الانساني ضريبة تغنى عن ضريبة الذرية فى معض الأحوال - فأين ترانا نجد تلك الضريبة فى أرفع حالة وأغلى قيمة أن لم نجدها فى رسالة نبوية تتناول الأجيال بعد الأجيال وتتناول اللايين فى كل جيل ? .. وأى أبوة انسانية تغنى عن أبوة اللحم والدم كما تغنى أبوة النبى الذى يتكفل بتربية الأرواح فى أمته ، وفى أمم لا يلقاها فى زمانه ، وأمم لا تزال تستجد بعد زمانه الى أقصى الزمان ؟

### \*\*\*

نذكر هـذا حين نذكر حظ محمـد من الأبوة الروحية ومن الأبوة النوعية ، ونرى تكافؤا في الجانبين جديرا بالملاحظة والاعتبار ..

ألا ما أثقل عن الاصلاح! ..

ألا ما أحق المصلحين بالتمجيد وحسن الجزاء

فمحمد الأب كان أصلح الآباء ، ثم فجع فى بنيه فجيعة. لا يدارى فيها ألم الانسان الا صير الأنبياء

ومن الناس من لا يكون صديقا صالحا ولا سيدا صالحا ولا زوجا صالحا ، ولكنه أب صالح بر ببنيه ..

لأن الرحم بين الآباء والأبناء أدنى الأرحام الى المودة وأحراها بتحريك الشفقة فيمن لا يشفقن على أحد ..

فكيف تكون الأبوة فى نفس صلحت للصداقة وصلحت للسيادة وصلحت للزوجية لأنها تصلح للعطف الذى يعم القريب والغريب ، ويشمل القوى والضعيف ?

ذلك أب نعلم كيف يفرح بأبنائه

ونعلم كيف يحزن حين يفجع فى أولئك الأبناء

ومن الراجح أن العطف الأبوى لم يتمثل قط فى مولد أحد من أبناء محمد عليه السلام كما تمثل فى مولد ابنه الذى سماه باسم جده الأكبر أملا فى أن يصبح بعده خليفته الأكبر. ولعل العطف الأبوى قد تمثل فى تشييع هذا الطفل الصغير أشد من تمثله فى استقباله يوم ميلاده

كانت أسباب كبيرة توجى الى قلب محمد العظيم شوقه الطويل الى

استقبال ذلك الوليد ..

كان منها ان محمدا عربى يحرص على العقب من بعده كحرص كل رجل من أبناء القبائل وأصحاب العصبية: هم فخورون بالنسب فخورون بالعقب ، يحفظون سيرة السلف ويتوقون الى استبقاء الحلف على نحو لا يعهده الحضريون وان كان حب الذرية فطرة مركبة فى جميع الطباع ومحمد كان يحب التكاثر لنفسه ويحبه لأمته ويوصى المسلمين أن يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليفاخر بهم الأمم وفرة وعزة . فاشتياقه الى العقب من الذكور خليقة عربية تقترن بالحليقة الانسانية والحليقة النبوية ، فتزداد قوة على قوتها التى ركبت فى جميع الطباع ..

وكان من أسباب هذا الشوق القوى طول العهد بالأبناء بعد من ولدتهم له السيدة خديجة رضى الله عنها ، وشماتة أناس من شانئيه سماه بعضهم بالأبتر لانقطاع معظم نسله : وفى ذلك نزول الآية الكريمة : « ان شانئك هو الأبتر »

فقد مضى نيف وعشرون سنة لم تلد له فى خلالها زوجة من زوجاته . ومات فى هذه الفترة كل أولاده ما عدا فاطمة رضى الله عنها التى ماتت بعده بقليل : مات القاسم ، والطاهر ، طفلين . وماتت زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، بعد أن تزوّجن ، ولم يتعوض من فقدهن ما يعزيه بعض العزاء ..

فجيعة تضاعف الشوق إلى الوليد المهأمول وطول انتظار يضاعف الحب له كما يضاعف الشوق اليه

ولسنا ندرى لم طالت الفترة التى مضت على أزواج النبى جميعا بغير عقب .. ولكنا لا نستبعد تعليلها باجتماع المصادفات التى لا يندر أن تجتمع فى أمثال هذه الأحوال . فعائشة البكر التى لم يتزوج النبى بكرا غيرها قد مات عنها عليه السلام وهى دون العشرين . وهى سن قد تبلغها المرأة ولا تلد ، وان كانت ولودا فيما بعدها

أما أزواجه الأخريات اللائي تزوَّجن قبله فلا نعلم من أخبارهن أنهن

أعقبن لأزواجهن الأولين خلفا غير رملة أم حبيبة ، وهند بنت أميئه المخزومية ، وهذه كانت مسئية يوم بنى بها النبى عليه السلام ، وفى عمر لا يستغرب فيه امتناع الولادة

فكلهن ما عدا هاتين لم يلدن للنبى ولا لزوج قبله ، واجتماع هذه المصادفة ليس بالعجيبة المعضلة التى يصعب تعليلها اذا تذكرنا أن النبى قد توخّى فى اختيارهن تلك الأغراض العامة التى أجملناها فى الفصل السابق ولم يتحر منها النسل خاصة : وهى الايواء الشريف والمصاهرة . وبعضهن ـ بل معظمهن ـ قد لقين من الشدائد والمخاوف وعناء الهجرة البعيدة ، ما يعقم الولود

فاذا أضفنا ألى ذلك معيشة الكفاف وضريبة العظمة النبوية التى أشرنا اليها على سبيل الاحتمال ، واشتغال النبى فيما بين الحمسين والسنين بتعزيز الدين وقمع الفتن ودرء الأخطار \_ لم يكن فهم تلك الظاهرة الحيوية بالأمر العصى على التعليل

## حزن الابوة

طال اشتياق النبى الى الوليد الما أمول ، وتجدد اشتياقه فى أثر كل زواج حتى جاءته مارية القبطية من قطر بعيد ، ومن معدن غير المعدن الذى يختار لايواء المحزونات وتقريب الأسر والعصبيات ، فبشرت النبى بعقب لعله غلام ، واجتمع فى هذه البشارة اشتياق نيف وعشرين سنة ، ورجاء لا ينتهى بانتهاء الزمان

وولد ابراهيم ! ..

ولد الطفل الذي نظر أبوه اليه يوم مولده فامت به الأمل مئات السنين ، بل ألوف السنين ، وتخير له الاسم الذي وراءه أعقاب كأعقاب جده الأعلى ، ليكون أبا ويكون له أحفاد ، ويكون لأحفاده من بعدهم أحفاد ..

ثم مات ذلك الطفل الصغير .. ومات ذلك الأمل الكبير .. مات كلاهما والأب فى الستين .. أى صدمة فى ختام العمر ? .. أى أمل فى الحياة ? .. الدين قد تم ، وهذه الآصرة قد انقطعت ، فليس فى الحياة ما يستقبل وينتظر : كل ما فيها للاشاحة والادبار

مات الطفل ولما يدرك السنتين

مصاب صغير ان كانت المصائب تقاس بسنوات المفقودين

ولكن المصائب في الأعزاء الها تقاس عبلغ عطفنا عليهم ، والصفير أحوج الى العطف من الكبير المستقل بشأنه ،

انما تقاس عبلغ تعويلهم علينا ، وتعويل الصغير على وليه أكبر من تعويل الكبير ..

وانما تقاس عبلغ الأمل فيهم ، والأمل يطول فى بداءة الطريق وقد يقصر فى منتصف الطريق

انما تقاس آلام المفقودين بأعمار الفاقدين . وأى مصاب أفدح من مصاب الستين وما بعدها فى الأمل الوحيد الواصل بينها وبين الزمان ماضيه وآتيه ?

ما تخيلت محمدا في موقف أدنى الى القلوب الانسانية من موقفه على قبر الوليد الصغير ذارف العينين مكظوم الوجد ضارعا الى الله

نفس قد نفثت الرجاء فى نفوس الألوف بعد الألوف ، وهى فى ذلك الموقف قد انقطع لها رجاء عزيز : رجاء وا أسفاه لا يحييه كل ما ينفثه المصلح فى الدنيا من رجاء

وكَأَنَى بَحْمَد كَانَ يُومَئَدُ أَقْرِبِ الى قَلُوبِ الْخَالَفِينَ مِن بَعْدُهُ مَمَا كَانَ مِعْ الْجَالِسِينَ حُولُهُ ، ومَع أَقْرِبِ النَّاسِ اليَّهِ

كان أقرب الناس اليه زوجاته أمهات المسلمين . وكن يحببنه غاية ما يحب النساء الأزواج ، ولكن حبهن اياه لم يكن فى هذا الموقف من حب المقربات العاطفات ، لأنه حب أثار غيرتهن من أم الوليد المأمول ، فاحتجب من عطفهن بمقدار تلك الغيرة وبمقدار ذلك الحب . ولا لوم عليهن فيما طبع عليه الانسان وفيما لا يقصدنه ولا يقدرن عليه

وكان أقرب الناس اليه أصحابه الخاشعون بين يديه ، وكان اكبارهم لسيد الأنبياء ينسيهم انه أب من الآباء ، بل انه أب أرحم من سائر الآباء ..

ظنموا أن النبى لايحزن ، كما ظن قوم أن الشجاع لا يخاف ولا يحب الحياة ، وأن الكريم لا يعرف قيمة المال

لكن القلب الذي لا يعرف قيمة المال لا فضل له في الكرم ، والقلب الذي لا يخاف لا فضل له في الشنجاعة ، والقلب الذي لا يحزن لا فضل له في الصبر . انما الفضل في الحزن والعلبة عليه ، وفي الحوف والسمو عليه ، وفي معرفة المال والإيثار عليه

وفضل النبى فى نبوته وفى أبوته أنه حزن وبكى ، وتلك هى الصلة بينه وبين قلب الانسان ، وبينه وبين الناس ، وأى نبى تنقطع بينه وبين القلب الانسانى صلة كهذه الصلة التى تجمع أشتات القلوب ؟ ..

روى أسامة بن زيد أن زينب بنت النبى أرسلت اليه: « ان ابنتى قد حصرت فاشهدنا » فأرسل اليها عليه السلام يقول: « ان لله ما أخذ وما أعطى ، وكل شيء عنده مسمى . فلتحتسب ولتصبر » . فأرسلت تقسم عليه ، فقام النبى صلى الله عليه وسلم وقمنا . فرفع الصبى فى حجر النبى ونفسه تقعقع . ففاضت عينا النبى صلى الله عليه وسلم . فقال له سعد : « ما هذا يارسول الله ؟ »

قال : « هذه رحمة وضعها الله فى قلوب من شاء من عباده . ولا يرحم الله من عباده الا الرحماء »

ما هذا يارسول الله ?!

هذا رسول الله فى أصدق ما تكون عليه رسالة الرسل: فى الرحمة ، وفى الآصرة الانسانية ، وغير هذا لن يكون

ومحمد قد اتقى رؤية طفـل يموت لابنته وهو كهل غير يائس من العقب ، فكيف يكون حزنه على فلذة كبده ابراهيم وهو بعده ذاهب الرجاء فى الأبناء ? ! ..

لقد كان حزنه لموته عقدار فرحه عولده ، وكان فرحه عولده بمقدار أمله فيه واشتياقه اليه

وان العطف الانسانى كله ليتجه الى تلك النفس الزكية وهى تتوسع فرحا بالوليد المامول ... حلق الأب المتهلل شعر وليده وتصدق بزنته فضة على المساكين ، وذلك هو التوسع الذى وسعه رجل كان أقدر الرجال على وجه البسيطة غير مستثنى فيها رؤساء ولا ملوك

جاء بأقصى ما عنده من الفرح وأقصى ما عنده من التوسعة ، ولو شاء لقد كان وزن الوليد كله درا وجوهرا بعض ما يستطيع فى ذلك اليوم الأغر الميمون ..

ويمقدار هذا الفرح الطهور يوم الاستقبال كان الحزن الوجيع يوم الوداع:

خرج الرجل الذى اضطلع بأعباء الدنيا ومن فيها ، وهو لا يضطلع يحمل قدميه : خرج يتوكأ على صديق عطوف الى حيث يحمل الوليد آخر مرة فى حجره الأبوى قبل أن يودعه حجر التراب .. وكان يستقبل الجبل بوجهه فقال : يا جبل !.. لو كان بك مثل ما بى لهداك . ولكن انا الله وانا اليه راجعون ..

أى والله ! .. انها لاحدى الفواقر التي يحملها اللحم والدم ولا تحملها صخور الحال ..

وصرخ أسامة حين بكى رسول الله . فنهاه رسول الله وقال : البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان

حزن كما ينبغى له أن يحزن .. أما الحزن الذى لا ينبغى له فهو الصراخ الذى نهى عنه ، وهو أن تنكسف الشمس يوم موت ابراهيم فيحسب المسلمون أنها انكسفت لموته ، ويقول الأب الذى انكسفت الشمس حقا فى عينيه : « كلا .. ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ! »

أو تخسفان ولكن في أكباد المحزونين ، وليس في كبد السماء

اكوم الآباء

أو كان من الحتم أن يكون محمد مثال الآباء كما كان مثال الأنبياء أ... كذلك شاء القدر القادر ، وكذلك رأينا محمدا مثال الأب يوم ولد له ابراهيم ، ومثال الأب يوم ذهب عنه ابراهيم

ما يتمنى طفل \_ لو جاز أن يتمنى الأطفال \_ أبوة أرحم ولا أذكى من هذه الأبوة في الحالتين ..

بل كان محمد مثال الأب حيثما كان له نسل قريب أو بعيد ، وذكر أو أثنى ، وصغير أو كبير

أرأيت الى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه فركب ظهره وهو ساجد في صلاته ? ..

ان النبى فى صلاته لهو النبى فى مقامه الأسنى . وان النبى فى مقامه الأسنى ليشفق أن يشغل الصبي عن لعبه فيطيل السجدة حتى ينزل الصبي عن ظهره غير معجل . ويساله بعض أصحابه : لقد أطلت سجودك ? .. فيقول : ان ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعجله !

أرأيت الى فاطمة تدخل البيت أشبه الناس مشية بمشية محمد ? .. أرأيت الى حنان يفيض على القلب كحنانه حين يرى فتاة تشبه أباها في مشيته وسمته! ..

تلك فاطمة بقية الباقيات من الأبناء والبنات ، يختصها النبي بمناجاته في غشية وفاته: انى مفارق الدنيا فتبكي . انك لاحقة بي فتضحك ... في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء

سرتها بنبوته ، وسرتها بأبوته ، فضحكت ساعة الفراق الأنها ساعة الوعد باللقاء ..

وكذلك فارق الدنيا أكرم الأنبياء وأكرم الآباء

## السّيد

### الخير المطبوع

قدمنا الكلام فى فصول هذا الكتاب عن محمد رئيسا ، ومحمد صديقا ، ومحمد زوجا ، ومحمد أبا ، بعد الكلام على عبقريته فى الدعوة ، وعبقريته فى السياسة والادارة والبلاغة

وبقي جانب لا تتم بغيره الاحاطة بجوانب النفس الانسانية في العلاقات بينها وبين سائر النفوس ، وهو جانب المعاملة التي تكون بين الرجل ومن هم دونه ممن يملك أمرهم ويقبض على زمامهم ولا يعتصمون منه بعاصم غير عواصم طبعه وخلقه. ونريد بهم الحدم والعبيد والأرقاء ، وهي معاملة لها من الدلالة على الأخلاق ، ما يندر أن تدل عليه معاملة أخرى ، لأنها تأتى من طبائع النفس وعقائدها ، ولا تأتى بأمر آمر أو بدعوة داع

فالصداقة لها الحقوق المتكافئة بين الصديقين . لا يستطيع أحدهما أن ينساها زمنا طويلا الا ذكره بها مذكر من صديقه الحافظ لحقوقه ، القادر على مقابلة الجفاء عثله ، ولو في طوية نفسه

والرئاسة قد تغول الرئيس حق السيطرة ، وتفرض على المرؤوسين واجب الطاعة ، غير أنها قل أن تنطلق بغير وازع من خشية الغضب أو خشية الائتقاض يحسب له الرئيس كل الحساب ، أو بعض الحساب والأب يعطف على بنيه فلا يعجب الناس لعطفه عليهم ، لما ركب فى طباع جميع الأحياء من حب الأب لولده ، وان اختلف الآباء في صفات العطف وفي استحقاقهم لبر الأبناء ..

وكذلك الزوج يرفق بزوجته وليس له كل الاختيار فى رفقه ، لما يكون بين الزوجين من دالة يعتز بها الضعيف ، ويستغنى بها أحيانا عن القوة والرئاسة ..

أما العبد المملوك فلا عاصم له غير ما في نفس سيده من رحمه وخير ،

وانه لمن الرحمة والحير أن يتبع السيد أمر الدين مع عبيده وخدمه الذين لا ينصرهم عليه ناصر في هذه الدنيا .. بل انها لرحمة تؤثر ولو وقفت عند حدود الأوامر الالهية ، فاذا تجاوزتها الى طواعية في الحير لم يفرضها الدين ولم يفرضها العرف ولم يطلبها العبد نفسه فتلك هي الرحمة في أصدق معانيها ، وهي أدل الدلالات على لباب الأخلاق

### \*\*\*

ولقد علم القارىء من فصولنا السابقة اننا لم نكتب هذا الكتاب لشرح الأصول الاسلامية وتفصيل محاسن الدعوة المحمدية . فذلك غرض لا تتسع له هذه الفصول وليس لنا أن نتصدى له بعد من فصلوه وكروا الكتابة فيه ..

وانما نقصد بهذه الفصول الى غرض قدمناه على كل غرض فى موضوعه ، وهو بيان البواعث النفسية التى توحى الى النبى أعماله ومعاملاته ، ولا شك فى مطابقة هذه البواعث لكل آمر من أوامر الدين وكل نهى من نواهيه . الا أن الحير المطبوع شىء والحير المأمور شىء آخر . والحير المطبوع هو الذى قصدنا الى بيانه بكل ما بيناه

ففى كتابنا عن معاملة محمد للعبيد والخدم لا تنوى أن نفصل أحكام الاسلام وأوامر القرآن فى هذه المعاملة ، وأنما ننوى أن نبين مزية محمد على جميع السادة فى هذا الباب ، وهى مزية لا تتوافر لمن يقنعون بالتزام الأوامر والحدود ، ولا للذين يرتفعون الى أرفع مرتبة تفرضها هذه الأوامر والحدود

### الاسلام والرق

على أن هذا لا يمنعنا أن نوجز الاشارة بداءة الى مزية الاسلام بين الأديان الأخرى فى مسألة الرق والاستعباد ، لأن أناسا يخلطون بين اعتراف الاسلام بنوع من الرق وبين اعتباره مسئولا عن وجوده فى الزمن القديم ، ويردون شيئا من ذلك الى عمل النبى عليه السلام .. فمن الواجب أن نذكر أولا أن دينا من الأديان الأخرى لم يأمر بالغاء

الرق فى شكل من أشكاله ، سواء رق الحرب أو رق النخاسة والبيع والشراء ، وان أناسا من أقطاب المسيحية كالقديس أغسطين سوغوه واعتبروه جزاء عادلا للخطايا التي يقترفها المسترقون ، وجاء بعض أحنار الكنيسة فحرموا على الأرقاء شرف الحدمة فيها بالوعظ والهداية ، انفة لها أن يدنسها لؤم العنصر الذي وسموا به الرقيق

ويجب أن نذكر بعد هذا أن النظام الاقتصادى القديم فى أساسه كان مرتبطا بالاسترقاق أشد الارتباط . فكان الغاؤه طفرة واحدة آقرب شىء الى المستحيلات ، ولم يكن أنفع فى علاجه من التدرج خطوة فخطوة والابتداء بتصعيبه وترغيب الناس عنه ، وهو ما شرعه الاسلام

فالاسلام قد بدأ بتحريم كل رق غير رق الأسرى فى الحروب ، ثم حسن اطلاقهم وسماه مناً وعفوا يشكر فاعله عليه : « فاما مناً بعد واما فداء » ..

ثم أجاز للأسير أن يشترى نفسه ، وأوجب حربته فى حالات كثيرة يرجع معظمها الى ارادته هو ، اذا استطاع

والحق الذي لا مراء فيه أن صنيع الاسلام هذا كان أجمل صنيع القيه الأرقاء من دين أو شريعة ، وأنه اذا كان هناك تمهيد لالغاء الرق بتة فذلك هو تمهيد الاسلام دون غيره ، وهو أقصى ما كان مستطاعا فى نظام العالم القديم : نظام كان عدد الأرقاء فيه يقارب عدد الأحرار ، كما جاء فى بعض الاحصاءات المروية عن الحضارتين الرومانية واليونانية

وقد نظر فى مسألة الرق عقل من أكبر العقول التى نبغت فى أمة اليونان بل فى الأمم كافة \_ ونعنى به ارسطو \_ فأقره وأوجب لأنه جعله سنئة من سنن الفطرة وقيدا لا فكاك منه لطائفة من الناس ، خلقت عاجزة عن ولاية أمرها فلا غنى لها عن سيد ولا موئل لها من وال

## معاملة معدمد لعبيده

ولو وقف النبي عند هذا الحد في معاملة الأرقاء لأحسن وأجمل وامتاز بأمر دينه على كل محسن الى الأرقاء في زمانه الا اننا نقرر الواقع ولا تنعداه قيد شعرة حين نقول ان كثيرا من الأبناء لا يتمنون عند آبائهم خيرا من المعاملة التي ظفر بها خدم محمد وعبيده . ومن من الآباء بحسن الى أبنائه خيرا من احسان محمد لزيد بن حارثة ولابنه أسامة ? فقه أعتق زيدا ورآه أهلا للزواج بعقيلة من أقرب قريباته اليه وأولاهن بحدبه وتوقيره ، وهي التي رآها بعد ذلك أهلا لزواجه بها وحظوتها لديه . فلم يعطه الحرية وكفي ، ولم يعطه المساواة في العيش وكفي ، بل رفعه الى المنزلة الاجتماعية التي يرتفع اليها السادة ، ولا بثبتها شيء كما يثبتها شرف المصاهرة

ثم حفظ هذا البر الأبوى لابنه أسامة ، فولاه جيش الشام وهو دون العشرين ، وفى الجيش طائفة من أكابر الصحابة . فلو كان للنبى ولد فى سنته لما تكفيل به أحسن من هذه الكفالة ، ولا مييزه أشرف من هذا التمييز ..

نعم لم نعد الواقع ، ولا تجوزنا فى الوصف ، حين قلنا إن الابن لايتمنى خيرا من معاملة محمد لعبده . فقد عرف زيد فعلا أن محمدا خير من أب وخير من أسرة كاملة يرجع اليها وترجع اليه . فبقى معه ولم بذهب مع أبيه ، ولم يبق معه ايثارا لبركة النبوة فان محمدا لم يكن قد أرسل بالدعوة يوم اختاره زيد وآثره على جميع آله . وأنما بقى معه لأنه الانسان الذي يعرف حتى العبد الرقيق أن آصرة الانسانية عنده أوثق من آصرة الأبوة عند آخرين

ان حب الوالد لوليده وراثة ألوف الألوف من الأجياله . بل وراثة الحياة فى جميع الأحياء . فاذا بلغ البر بالضعفاء مبلغ الحب الأبوى من القوة فقد بلغ الذروة العليا التى لا متسنتم فوقها لراق ..

لقد خيرت شريعة الاسلام المحسنين بين ألمن واعتاق الأسرى ، وبين الفداء بالمال أو البادلة .. فأيهما اختار المالك فهو احسان ..

أما محمد فقد اختار المن وزاد عليه . فأعتق كل أسير صار الى حوزته ، وزاد على العتق تلك الرحمة الأبوية التى شملت كل منتم اليه ، ولم يستبح فى غضبه ما يستبيحه المعلم والوالد من ضرب وتعزير .. وربما

كانت كلماته للخادم المخالف أقرب الى الملاطفة منها الى العقاب . ومن ذلك قصة الوصيفة التى أرسلها فأبطأت فى الطريق ، فما زاد على أن قال لها حين عادت : « لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك! » ضرب سواك لابن عزيز ليس بالشيء الكثير

ولكن محمدا يخشى القصاص اذا استباحه فى معاملة وصيفة تهمل أمره ، وهو الذى لا يتهمكل له أمر عند سادة الشرفاء ..

وروى أنس أن النبى أرسله فى حاجة فانحرف الى صبيان يلعبون فى السوق : « واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض ثيابى من ورائى ، فنظرت اليه صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ، فقال : يا أنيس ! .. اذهب حيث أمرتك ! »

كلمة أمر لا يقولها لحادمه الا وقد ناداه مدللا وقابله ضاحكا كأنه يعتب على قرين . وقد يلام القرين بأشد من هذا الملام

وكانت رحمتمه بعبيد غيره كرحمته بعبيده .. فكأن يجاملهم ويجبر كسرهم ويقبل منهم الهدية ويكافىء عليها ، ويلبى دعوتهم اذا دعوه الى طمام ، ويوصى بهم قائلا : « هم اخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فان كلفتموهم فأعينوهم » و « اتقوا الله فى الضعيفين النساء والرقيق »

## البر بالخدمة

وربما كان البر بالخدمة فى هذا المقام أكرم وأنفى للهوان من البر بالحدم .. فالبر بالمخادم عطف عليه . أما البر بالحدمة فارتفاع بالحادم الى مقام السادة حيث لا يأنف السادة من خدمة أنفسهم بأيديهم ، وذلك هو البر بالحدمة كما عنيناه ، وذلك هو دأب النبى الذى جرى عليه فى بينه وبين أهله وخدمه

فقد كان يحلب شاته ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحه أى البعير الذي يستقى عليه الماء . فاذا رأى الخدم لهم عملا في البيت يماثل

عمل سيدهم ومالك أمرهم فتلك هي المساواة التي تمسيح ضير الحدمة وتجبر كسرها ، ولا تقتصر على العطف والرحمة

ولم يقبل عليه السلام خدمة من خادم يأنف الأحرار أن يقضوها له شاكرين . فما كان فى رجالات المسلمين كابر ابن كابر الا كان يتمنى أن يؤدى لنبيّه تلك الحدمة التى تطوعت بها نفوس مواليه واتباعه . وهذا ضرب آخر من ضروب البر بالحدمة والتسوية فيها بين مقام الحادم ومقام المريد . فكان عمل الحادم عنده عمل التلميذ الذي يجلس الى قدمى أستاذه ، حبا لا خنوعا ، وتوقيرا لا مذلّة ، وآدبا يعرضه على نفسه وليس بضريبة مكتوبة يفرضها عليه العرف والتأديب

وعلى هذا كان النبى عليه السلام يكره أن تقبيل يداه مخافة أن تجرى العادة بهذا بين الناس فتحمل بينهم على محمل الذلة والحضوع . قال أبؤ هريرة رضى الله عنه : « دخلت السوق مع النبى صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل ، وقال للوزان : زن وأرجح ... فوثب الوزان الى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبيلها ، فجذب يده وقال : هذا تفعله الأعاجم بملوكها ، ولست عملك ، أما أنا رجل منكم . ثم أخذ السراويل فذهبت لأحملها فقال : صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله »

ولقد يصح أن يقال ان حصة النبى من خدمة نفسه كانت أعظم من حصة خدمه . وان تعويلهم عليه كان أكبر من تعويله عليهم وانه جعل الخدمة على سنته ضربا من توزيع الأعمال ، أو ضربا من تعاون أبناء البيت الواحد فيما يستطيعه كل منهم من تدبيره وقضاء شئونه

« انما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد » هذه كلمة السيد بامامته ، السيد بنسبه ، السيد بسلطانه ، السيد بالتفاف القلوب حوله ، السيد بسيادته على سره وعلانيّته ورآيه وهواه . ولو عمّت هذه السيادة لبطل الاستعباد وأصبح تقاوت الدرجات كتفاوت الأعمار شيئا لا غضاضة فيه على صغير ولا خنزوانة فيه لكبير . انما هو تقسيم أعمال ، وتعاون بين اخوان ، وان لم يكن تعاونا بين أمثال .

## العكابِه

## الطبائع الاربع

طبيعة العبادة ، وطبيعة التفكير ، وطبيعة التعبير الجميل ، وطبيعة العمل والحركة ...

هذه طبائع أربع تتفرق فى الناس وقلَّما تجتمع فى انسان واحد على قوة واحدة . فاذا اجتمعت معا فواحدة منهن تغلب سائرهن لا محالة ، وتلحق الأخريات بها فى القوة والدرجة على شيء من التفاوت

طبيعة العبادة تدعونا الى الاتصال بأسرار الكون للمعاطفة والتآلف بيننا وبينها: تدعونا الى الحلول من الكون في أسرة كبيرة

وطبيعة التفكير تثير في نفوسنا ملكات الكشف والاستقصاء: تدعونا الى الحلول من الكون في معمل كبير

وطبيعة التعبير الجميل تشب النار المقدسة فى سرائرنا ، فتصهر معادن الجمال من هذه الدنيا وتفرغها فى قوالب حسناء من صنع قرائحنا وألسنتنا ، أو صنع قرائحنا وأيدينا ، أو صنع قرائحنا وأوصالنا ، تدعونا الى الحلول من الكون فى متحفى كبير

وطبيعة العمل والحركة تعلمنا كيف تتأثر بدوافع الكون وكيف تؤثر فيها ، وتجذبنا اليها فنستمد منها القدرة التي تجذبها الينا : تدعونا الى الحلول من الكون في ميدان صراع ومضمار سباق

وقلما تشعر بالكون بيتا لأسرة ، ومعمللا لباحث ، ومتحف فن ، ومضمار سباق فى وقت واحد . انما هى حالة من هذه الحالات تجبُّ سائر الحالات ، وقد تلحقها بها الحاق التابع بالمتبوع والمساعد بالعامل الأصيل

محمد بن عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعا على نحو ظاهر فى كل طبيعة : كان عابدا ومفكرا وقائلا بليغا وعاملا يغير الدنيا بعمله . ولكنه عليه السلام كان عابدا قبل كل شىء ، ومن أجل العبادة قبل كل شىء كان تفكيره وقوله وعمله ، وكل سجيئة فيه

تهيأ للعبادة بميراثه ونشأته وتكوينه . فولد فى بيت السدانة والتقوى وتقدمه آباء يؤمنون ويوفون بايمانهم ، ويعتقدون ويخلصون فيما اعتقدوه ..

### \*\*\*

ونشأ يتيما من طفولت فانطوى على نفسه وتعود التآمل والجد والعزوف عن عبث الصغار ، والنظر الى ما حوله بعين الناقد المنرفع عن الدنايا ، الجانح الى الطهر واستقامة الضمير

وتكون في بنيته عابدا من صباه ..

قيل أنه فى الثانية أو الثالثة من عمره قد أدركته حالة يختلف شراح التاريخ فى تفسيرها ، ويرويها من سمعوا بها على روايات مختلفات لا رى ما هو الواقع الصحيح منها ، ويتعجل بعض المؤرخين الأوربيين فيحسبها ضربا من الصرع على غير سند علمى أو تاريخى محقق يستند الله ..

كل ما يمكن أن نجزم به من هذه الحالة أو من غيرها أن محمدا قد تكوّن ليتلقى الوحى الالهى ، وان لهذا التكوين استعدادا لابد أن يلحظ من أوائل صباه ، لأن البنية الحية لن تتهيأ له فى أيام ولا فى شهر ولا فى سنوات ، ولن تستطيعه الا اذا تمّت أهبتها له والمولود فى صلب أبيه ، ولا نقول فى المهد أو فى الرضاع

فمن الأقوال المتواترة انه كان عليه السلام اذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ، وكرب لذلك وتربد وجهه ، وأخذته البرحاء حتى انه ليتحدر منه مثل الجمان في اليوم الشاتي ، وسمع عند وجهه كدوي النحل ، وقد يصدع فيغلف رأسه بالحنيّاء . وقدشاب فقال : «شيبتني هود وأخواتها » وعديّد حين سئل عن أخواتها سورا أخرى من القرآن الكريم ،

وليس هذا من خليقة كل بنية انسانية: انما هو خليقة البنية التي تتلقى وحيا وتستوعب سرا وتهتز لنبأ عظيم

### \*\*\*

### صفة العابد

وكانت أوصافه فى غير حالة الوحى توافق الاستعداد الذى يرشحه لتلقى الوحى والنبوة . فكان حسا كله وحياة كله . يراه من ينظر اليه فيرى فؤادا يقظا يتنبّه لكل خالجة نفسية وكل نبأة خفية . يسرع فى مشيته ويلتفت فيلتفت بكل جسمه ، ويشير فيشير بكل كفه ، ويفكر فلا يزال يطرق الى الأرض أو يرفع بصره الى السماء ، ويدعو فيرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه ، ويغضب فتحمر عيناه ووجنتاه ، ويمتلىء عرق جبينه وينام وقلبه يقظ لا ينام : حس مرهف يدنى اليه ما وراء عرق جبينه وينام وقلبه يقظ لا ينام : حس مرهف يدنى اليه ما وراء الحجاب ، ويوقظ سريرته لأخفى البواطن ، ويجعله أبدا فى حالة قريبة من حالة الوحى عليه ..

هـذه صفة عابد يفكر ويعبر ويعمـل ، وليست بصفة عابد ينقطع للعبادة أو ينقطع للتفكير ، أو يعمل كما يعمل بعض النساك الذين هزلت بنيتهم الجسدية فلم يبق لهم الا عكوف الصومعة أو رحلة الزهادة

كانت عبادة محمد خلوا بالنفس الى حين ، أو عجبا من بدائع الكون التى الفها الناس لأنهم لم يوهب لهم فى أبصارهم وبصائرهم تلك النظرة الجديدة التى ترى كل شىء كأنه فى خلق جديد

ما أعظم دهشة الناظر آن يرى الشمس قد خلقت اليوم أمام عينيه دهشة .

وهى هى دهشة العين التى أبت أن تكل من الألفة لأنها أبدا فى نظر جديد ، أو فى نظر الى كل منظور كأنه مخلوق جديد

وهكذا كانت عبادة محمد عليه السلام: عجب من بدائع الكون فى كل نظرة يراها لأول مرة ، وتفكير فى الحلق ينتهى الى الايمان لأنه يبدأ بالمحب ، ولا يزال أبدا بين العجب والايمان

وان محمدا باعث الايمان الى القلوب. لقد كان يجدد ايمانه كما يجدد عجبه كل يوم. وكان يدعو الله فيقول: « يا مقلب القلوب ثبت قلبى عجبه كل يوم. وكان يدعو الله فيقال: « انه ليس آدمى" الا وقلبه بين على دينك » ... وقيل له فى ذلك فقال: « انه ليس آدمى" الا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله . فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ »

حركة متجددة في الحس وفي الفكر وفي الضمير

فلا انقطاع عن الحس للعبادة كل الانقطاع ولا انقطاع عن الحس للتفكير كل الانقطاع

وانما هو تفكير من ينتظره العمل ، وليس بتفكير من ترك العمل ليوغل في الفروض ومذاهب الاحتمال والتشكيك : ثلث آيامه لربه وثلثها لأهله ، وثلثها لنفسه ، وما كان في فراغه لنفسه ولا لأهله شيء يخرجه عن معنى عبادة الله والاتصال بالله ، على نحو من التعميم

### \*\*\*

بهره الجمال من صباه: جمال الشمس والقمر والنهار والليل والروض والصحراء، وجمال الوجوه التي يلمح عليها الحسن فيطلب عندها الحير. انما هو الحير على كل حال ما قد طلب من الجمال. وأنما جمال الله هو الذي قد كان يدعوه اليه، كلما نظر لى خلق جميل

فكر فى الحلق فآمن بالحالق واستقر هنالك لا يتقدم ولا يتأخر فقال : « ان الشيطان يأتى أحدكم فيقول : من خلق السماء ? فيقول الله ، فيقول : من خلق الأرض ? فيقول : الله . فيقول : من خلق الله ؟ فاذا وجد ذلك أحدكم فليقل : آمنت بالله ورسوله »

تلك هى نهاية التفكير التى ينتهى اليها عقبل مستقيم خلق لعبادة عامل ، وتعليم الناس عبادة وعملا ، ولم يخلق ليوغل فى الفروض ويتقلب بين الشكوك ..

وانا لنسأل مع هــذا: الى أين انتهى المفكرون الذين أوغلوا فى شكوكهم وتطوحوا بها الى قصوى ما تفرضه الفروض ? الى أين انتهى « كانت » Kant امام المفكرين فى هــذا الباب بين

فلاسفة العصر الحديث ، ان لم نقل الحديث والقديم ?

انتهى الى أن النفس نفسان والوجود وجودان : نفس حسية ونفس حقيقية .. ووجود محسوس ووجود حق هو ذات الوجود

النفس الحقيقية تدرك الوجود الحقيقى عندما ترجع الى قرارها ، ثم لا تتخطى بادراكها عالم الباطن الى عالم المحسوسات التى يتناولها التعبير وتصدير الكلام ..

#### \*\*\*

أليس معنى هذا أن ايمان النفس الباطنة امر لا يتعلق بالبرهان ? وأن المرجع غاية المرجع انما هو الايمان ولا شيء غير الايمان ?

بل حتى البرهان الأكبر على وجود الله نعود اليه لنسأله ونسمع منه فماذا يقول ? ..

يقول لنا أن العدم معدوم فالوجود أذن موجود ، وأنك أذا آمنت بالوجود فلا مناص لك من الأيمان به في صفته المثلى ، لأنك تحتاج الى مقتض لفرض النقص ولا تحتاج الى مقتض لفرض الكمال في وجود لا يتطرق اليه العدم

وما الفارق بين الايمان بالله والايمان بالوجود في صفته المثلى ? هنا ينتهى الايمال في الفروض والشكوك

وهناك انتهى الاعان ، بغير ايغال فى فروض ولا شكوك ..

ألا تتلاقى النهايتان ? .. أو لا تضل الفروض والشكوك حيث تضل ثم لا يخطو لها قدمان وراء خطو الايمان ?

لهذه السنّة التى استنتها النبى عليه السلام فى عبادته الروحية كثرت وصاياه بادمان التفكير فى خلق الله واجتناب التفكير فى ذات الله . فقال فى حديث : « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله » وقال فى هـذا المعنى : « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله فتهلكوا » وقال فى حديث قدسى : « كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أغرف ، فخلقت الحلق فعرفت » أو كما جاء فى رواية : « فخلقت الحلق فبي عرفوني »

#### طريق الوصول

وخلاصة هذه الأحاديث وما فى معناها ان التفكير فى حقائق الوجود ريق الوصول الى الله ولا طريق غيره للحواس ولا للعقل ولا الله : ايمان بالوجود الأبدى فى صفته المثلى ، وتفكير فى حقائق الله ود كما نراها ونحسها ونعقلها ، وذلك قصارى ما عند العقيدة ، وا سارى ما عند الفلسفة ، وقصارى ما عند العلم اذ يقف العلم عند حده ، وهذا هو العلم الذى فرضه الاسلام على كل مسلم ومسلمة ، وقال النبى فى رواية ابن عباس : « انه أفضل من الصلاة والصيام والحج والجهاد فى سبيل الله » لأنه سبيل الوصول الى الله

ومن الواجب أن نذكر بعد هذا جميعه أن محمدا نبى ، وان النبى يعلم جميع الناس الايمان ، وتلك سبيل جميع الناس فيما يفتح لهم من أبواب التفكير وأبواب الاعتقاد . فهم يضلون فى تيه الشكوك والمناقضات التى يتعمق فيها الفلاسفة والمنطقيون ، ولا يبلغون الى هداية أقوم وأسلم من هداية الايمان بالخالق والتفكير فى الخليقة . فاما هذه الهداية واما الضلال الذى لا هداية وراءه . وليس لنبى أن يحجب طريق الهداية ويفتح طريق الضلال

#### \*\*\*

وقد تكلمنا في هذا الفصل عن روح العبادة أو عن فطرة العابد التي توحى اليه « عبادته الروحية » ..

أما عبادة الشعائر الظاهرة فهى عبادة الاسلام كما فرضت على جميع المسلمين: يصلتى النبى ويصوم ويحج ويؤدى الزكاة على الشريعة التى يتبعها كل مسلم، وقد يطلب الى نفسه فى هذه العبادات ما ليس يطلبه الى غيره، على سنئة السماحة والتيسير التى أ ثمرت عنه فى كل عمل من أعماله وكل سجيئة من سجاياه.

« فكان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه » ورعا قام الليل أكثره أو أقله ولا يدين أحدا بالتهجد كما كان يتهجد

أو بالصلاة والصيام كما كان يصلى ويصوم ، بل قد نهى الناس أن يشتدوا فى العبادة فيصبحوا كالمنبت « لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » لأن الناس جميعا يتلقون الأمر بالعبادة كما يتلقون الأمر بفريضة واجبة ، فهم فى حاجة الى الرفق والتيسير

أما النفس المفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة حب وفرحة لقاء ، ومطاوعة لميل الضمير وميل الجوارح على السواء

#### \*\*\*

وكان محمد « اذا حزبه أمر صلتي »

كذلك اذا حزب الأمر نفسا رجعت الى من تنعب فخف وقرها وانفرج كربها ، وأنست بعد وحشة واهتدت بعد حيرة

ومتى وجدت النفس « فرحة اللقاء » فى الصلاة فلا اجهاد فيها لجسد ولا تضييق فيها لوقت ، بل فيها الترويح عن الجهد والتنفيس عن الضيق ، ولاسيما اذا كانت النفس من سعة الأفق بحيث تحيى ما تحيى من ليلها ونهارها فى الصلاة والعبادة ثم تؤدى عملها وتفكر تفكيرها ، ولا يحسب أحد يعرفها انها تنقطع بالصلاة والعبادة عن حق من حقوق حياتها ، أو عن حق من حقوق بنى الانسان

### الرُّحبُ ل

عاش في العصــور المــاضية كثير من العظماء الذين تواترت الأنباء بأوصافهم السماعية وأوصافهم المرسومة في الصور والتماثيل. غير اننا لا نعرف أحدا من هؤلاء العظماء تمت صورته السماعية أو المنقولة كما تمت صورة محمد عليه السلام من رواية أصحابه ومعاصريه ، فنحن نعرفه بالوصف خيرا من معرفتنا لبعض المخلدين بصورهم وتماثيلهم التي نقلت عنهم نقل الحكاية والمطابقة ، لأنهذه الصور والتماثيل قد تحكى للناظرين ملامح أصحابها ومعارفهم الظاهرة ، وقد تحكى للمتفرسين شيئًا من طبائعهم التي تنم عليها سيماهم ، الا أنها لا تحفظهم لنا كما حفظت الروايات المتواترة أوصاف النبي في كل حالة من حالاته وكل لمحة من لمحاته : في سيماه وفي هندامه ، وفي شرابه وطعامه ، وصلاته ، وصيامه ، وحلته ومقامه ، وسكوته وكلامه ، لأن الذين وصفوه وأحبوه وأحبوا أن يقتدوا به فتحرجوا في وصفه كما يتحرج المرء في الاقتداء بصفات النجاة والأخذ بأسباب السلامة ، فكانت أمانة الوصف هنا مزيجا من العطف والتدين ، وضربا من اتباع السنن وقضاء الفروض ، لم يختلف الوصف مرة الاكما تختلف نظرة الناظر الى وجه واحد بينساعة وأخرى. فيقول غير ماقال آنفا ثم لايبدو التناقض ولا قصد التحريف بين القولين.. وخلاصة المحفوظ من الروايات المتواترة أن النبي عليه السلام كان مثلا نادرا لجمال الرجولة العربية ، كان كشأنه في جميع شــمائله مستوفيا للصفة من جميع نواحيها . فرب رجل وسيم غير محبوب ، ورب رجل وسيم محبوب غير مهيب ، ورب وجل وسيم يحبه الناس ويهابونه وهو لا يحب الناس ولا يعطف عليهم ولا يبادلهم الولاء والوفاء ، أما محمد عليه السلام فقد استوفى شمائل الوسامة والمحبة والمهابة والعطف على الناس. فكان على مايختاره واصفوه ومحبوه ، وكان نعم المسمى بالمختار.

اذا نظر اليه الناظر رأى رجلا أزهر اللون ، عظيم الهامة ، مفاض الجبين ، سبط الشعر ، أزج الحاجبين بينهما عرق يدره الغضب . أدعج العينين فى كحل ، اقنى الأنف يحسبه من لم يتأمله أشم العرنين ، أسيل الحد ، ضليع الفم ، غزير اللحية ، جميل الجيد ، عريض الصدر ، واسع ما بين المنكبين ، ضخم الكراديس ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، ششن الكفين والقدمين ، لا بالمشذب ولا بالقصير ، مربوعا أو أطول من المربوع ، معتدل الحلق متماسكا لا بالبدين ولا بالنحيل ..

واذاً أقبل يتحرك نظر اليه الناظر فرأى رجلا يصفه الأقدمون بأنه « حي القلب » ويصفه المحدثون « بالحركة والحيوية » ..

يشى فكأنما ينحدر من جبل وينحط من صبب ، ويرفع قدمه فيرفعها تقلعا كأنما ينشط بجملة جسمه ، ويلتفت فيلتفت كله ، ويشير فيشير بكفته كلتها ، ويتحدث فيقاربيده اليمنى من اليسرى ويضرب بابهام اليمنى راحة اليسرى ، ويفتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه ، وربما حراك رأسه وعض شفته فى أثناء كلامه . وهو على هذه الحركة الحية جم الحياء : أشد حياء من العذراء ، نضاح المحيا اذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه واذا رضى تطلقت أساريره وتبين رضاه

واقترن النشاط والحياء بالقوة والمضاء فى هذه البنية الجميلة ... فكان عليه السلام يصرع الرجل القوى . ويركب الفرس عاريا فيروضه على السير ، ويداعب من يحب بالمسابقة فى العدو . قالت عائشة رضى الله عنها : « خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم . فقال صلى الله عليه وسلم للناس : تقدموا .. فتقدموا .. ثم قال : تعالى حتى أسابقك . فسابقته فسبقته ، فسكت «حتى اذا حملت اللحم وكتا فى سفرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم للله عليه وسلم هم

للناس: تقدموا .. فتقدموا .. ثم قال: تعالى أسابقك فسابقته فسبقنى فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: هذه بتلك! »

وهذا بعد أن قارب الستين . انها لمسابقة تنم على فتوة الروح فوق ما نمت عليه من فتوة الأوصال.

وتجلت هذه الأريحية فى علاقته بكل انسان من خاصة أهله أو من عامة صحبه . فرقت حاشية جده حتى عطفت على كل أسى ، ورحمت كل ضعف ، وامتزجت بكل شعور

قال أنس بن مالك رضى الله عنه : « دخــل النبى عليه السلام على أمتى فوجد أخى أبا عمير حزينا . فقال : يا أم سليم .. ما بال أبى عمر حزينا ? ..

فقالت : يا رسول الله مات نغيره . تعني طيرا كان يلعب به .. فقال صلى الله عليه وسلم : أبا عمير: ا .. ما فعل النغير ? .. وكان كلما رآه قال له ذلك » ..

وهذه قصة صغيرة تفيض بالعطف والمروءة من حيثما نظرت اليها ، فالسيد يزور خادمه فى بيته ، ويسأل أمَّه عن حزن أخيه ، ويواسيه فى موت طائر ، ولا يزال يرحم ذكراه كلما رآه.

ومثل هذا عطفه على الضعف البشري فى رجل مثل عبد الله الحمار الذى لقبّ بهذا اللقب لما اشتهر به من السكر والدعابة ، فكان النبى عليه الصلاة والسلام يحده فى الحمر ولا يتمالك أن يضحك منه ،

#### قبول للدعابة

وكان نعيمان بن عمرو أشهر الأنصار بالدعابة ، لا يقيل منها أحدا ولا يراه النبى فيتمالك أن يبتسم .. وربما قصد النبى ببعض هذه الدعابات لطمعه فى حلمه وعلمه بموقع الفكاهة من نفسه : جاء اعرابى الى الرسول فدخل المسجد وأناخ راحلته بفنائه ، فقال بعض الصحابة لنعيمان : « لو نحرتها فأكلناها ?.. فانا قد قرمنا الى اللحم ، ويغرم النبى صلى الله عليه وسلم حقها» فنحرها نعيمان. وخرج الاعرابي فرأى راحلته فصاح :

« وا عقراه يا محمد !..» . فخرج النبى يسأل : «من فعل هذا ؟» قالوا : «نعيمان» ... فاتبعه النبى حتى وجده بدار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قد اختفى فى خندق وجعل عليه الجريد . فأشار اليه رجل ورفع صوته : « ما رأيته يارسول الله » وهو يشير بأصبعه الى حيث هو ، فأخرجه رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب فقال : « ما حملك على ما صنعت ? » قال : « الذين دلوك على الرسول الله هم الذين أمروني ! » فجعل رسول الله يمسح عن وجهه التراب ويضحك. . ثم غرم ثمن الراحلة .

ونعيمان هذا هو الذي باع عاملا لأبي بكر الصديق وهو يعلم أن النبي لا محالة

سافر أبو بكر الى بصرى تاجرا ومعه نعيمان وسويط بن حرملة عامله على زاده . فجاءه نعيمان وطلب اليه طعاما فأباه عليه حتى يأتى أبو بكر. فأقسم نعيمان ليغيظنه . وذهب الى قوم فقال لهم : « تشترون مني عبدا لي ؟ » قالوا : « نعم ! » قال : « انه عبد له كلام ، وهو قائل لكم : لست بعبده . أنا رجل حر... الى أشباه ذلك . فان كان اذا قال لكم هذا تركتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا علي عبدي ... » قالوا : « لا .. بل نستريه ولا ننظر الى قوله » فاشتروه منه بعشر قلائص ، ثم أراهم اياه فوضعوا عمامته فى عنقه ولم يحفلوا بقوله ، وجعلوا كلما قال لهم : « أنا حر !.. انه يتهزأ ولست أنا بعبده » سخروا منه وقالوا : بل عرفنا خبرك فدع عنك اللجاجة ... فلما جاء أبو بكر سال عنه فقص عليه نعيمان قصته ، وذهبوا جميعا ليلحقوا بالقوم فيفتدوه ويعيدوه .

ثم قدموا على رسول الله فضحك من فعلة نعيمان ، وجعل يذكرها حولا كاملا كلما رآه .

من سعة النفس أن ينهض الرجل بعظائم الأمور بل بأعظمها جِدا ووقارا وهو اقامة الأديان واصلاح الأمم وتحويل مجرى التاريخ، ثم يطيب نفسا للفكاهة ويطيب عطفا على المتفكهين ، ويشركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ . فللجد صرامة تستغرق بعض النفوس فلا تتسع لهذا

الجانب اللطيف من جوانب الحياة .. ولكن النفوس لا تستغرق هذا الاستغراق الا دلت على شيء من ضيق الحظيرة ونقص المزايا وان نهضت بالعظيم من الأعمال ..

فاستراحة محمد الى الفكاهة هى مقياس تلك الآفاق النفسية الواسعة التى شملت كل ناحية من نواحى العاطفة الانسانية ، وهى المقياس الذى يبدى من العظمة ما يبديه الجد فى أعظم الأعمال

وكان محمد يتفكه ويمزح كما كان يستريح الى الفكاهة والمزاح ، وكان دأبه فى ذلك كدأبه فى جميع مزاياه : يعطىكل مزية حقها ولا يأخذ لها من حق غيرها ، أو يعطى الفكاهة حقها ولا ينقص بذلك من حق الصدق والمروءة . فعبد الله الخمار كان يجد من قلب النبى عطف القلب الكبير على نقيصة الضعف فى الرجل السكير ، ولكنه كان يجد من تأديب النبى جزاء الشارب الذى يخالف الدين ويخل تماديه بالشريعة . عطف يجمل بالنبى على أحسن ما يكون ، لأنه يجمل بالانسان على أفضل ما يكون.

واذا مزح محمد فانما كان يعطى الرضى والبشاشة حقهما ولا يأخذ لهما من حق الصدق والمروءة .. فكان مزاحه آية من آيات النبوة لأنه كان كذلك آية من آيات الانسانية ، ولم يكن بالنقيض الذي يستغرب من نبي كريم ..

قال لعمته صفية: لا تدخل الجنة عجوز! .. فبكت ، فقال لها وهو يضحك: الله تعالى يقول: « إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءٌ فجعلناهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً » ... ففهمت ما أراد وثابت الى الرضى والرجاء،

وطلب اليه بعضهم أن يحمله على بعير . فوعده أن يحمله على ولد الناقة . . فقال : وهل الناقة . . فقال : وهل تلد الابل الا النوق ?

وكان عليه السلام يقول لحاضــنته السوداء أم أيمن وهمى عجوز : « غطي قناعك يا أم أيمن ! »

وسمعها في يوم حنين تنادي بلكنتها الأعجمية : «سبت الله أقدامكم !»

فلم تنسه الغزوة القائمة أن يصغى اليها ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السيوف ، وأقبل عليها يقول: « اسكتي يا أم أيمن فانك عسراء اللسان! » فكانت هذه الدعابة فى ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد الفصحاء على تلك اللكئة البريئة.

\*\*\*

#### اريحية محمد

هذه الأريحية الفياضة هي الحلية الباطنة التي تمت بها حلية محمد في عيون الناس ، وهي جواب محمد لما كان له في قلوبهم من حب واعظام ، أو هي الآصرة التي تجمع بين قلب وتلك القلوب في نطاق الأسرة الانسانية : يحبوله ويحبهم ويشعرون به ويشعر بهم ، وليس قصاري الأمر انه وسيم وانه محبوب وانه مهيب ..

سمت يقابل العيون بجمال وأريحية تقابل النفوس بجمال

وقد سرت هذه الأريحية في صميم طويته فامتزجت طواعية وارتجالا بجميع خصاله وجميع علاقاته بالناس ولا سيما الضعفاء والمكسورين . فكان أحرص انسان على جبر القلوب وتطييب الخواطر وتوخي المؤاساة واجتناب الاساءة ، يتفقد أصحابه كبارا وصغارا ويسأل عنهم ، ويتحدث الى ذوي الأقدار وعامة الناس فلا يحسب صغيرهم ان أحدا أكرم عليه منه ، ويتحدث اليه من شاء فلا يقطع عليه حديثه وان طال . واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ، ومن جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف ، وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى يكون الآخذ هو الذى بسلها ..

ومن سننه التى اتبعها وأوصى باتباعها أن يجيب دعوة من دعاه ولا يرد دعوة عبد ولا خادم ولا أمة ولا فقير ، وفى ذلك يقول من وصاياه فى آداب الولائم والمحافل : « اذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا ،

فان أقربهما بابا أقربهما جوارا ، وان سبق أحدهما فأجب الذى سبق » يبدأ من لقيه بالسلام ويمر بالصلبيان فيقرئهم سلامه . وربما خفف صلاته اذا جاءه أحد وهو يصلتي ليسأله عن حاجته ويلقاه بالتحية.

يتقي الغضب جهده ويعالجه اذا أحسه بعلاج من الروح فيقبل على الصلاة والتسبيح ، أو بعلاج من الجسد فيجلس اذا كان قائما ويضطجع اذا كان جالسا ، ويأبى الحركة التي ينزع اليها وهو غضبان.

#### \*\*\*

#### آدابه الاجتماعية

وكان فى آدابه الاجتماعية قدوة الرجل المهذب فى كل زمان . فلم ير قط مادّاً رجليه بين أصحابه ، وتعوّد كلما زار أحدا ألا يقوم حتى يستأذنه ، ولم يكن ينفخ فى طعام ولا شراب ولا يتنفس فى اناء ، واذا أخذه العطاس وضع يده أو ثوبه على فيه ، وربا نهض بالليل فيشوص فاه بالسواك ، ولا يزال يستاك ويوصى بالاستياك بعد الطعام والتيقظ من النوم ، وكان يتطيب ويتحرى النظافة ويقول لصحبه : « اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار ».

وقد تختلف العادات الاجتماعية بين جيل وجيل فى شئون عرضية لا تتصل بلباب الذوق والشعور . فيأكلون فى جيل بأصابع اليد ويأكلون فى الجيل الآخر بالشوكة والسكين ، ويخرج أناس بالثياب السود ويخرج غيرهم بالثياب البيض . وهى عرضيات يقاس بها عرف البيئة ولا يقاس بها تهذيب الطباع ، فلا ضير على الناس أن تختلف عاداتهم باختلاف بيئاتهم من أمة لأمة ومن جيل لجيل . وأنما الضير فيما يتناول الطبع السليم والذوق الحسن وهما الخصلتان اللتان كان عليه السلام قدوة فيهما لكل رجل مهذب فى كل أمة وفى كل زمان .. فلم يكن يهفو فى حق أحد . ولم يكن أحد يشكو من محضره بانصاف ، وذلك هو ملاك التهذيب الكامل فى أصدق معانيه ..

صاحب هذا السنت رسول .. وصاحب هذه الآداب رسول ..

وخلاصة سمته وآدابه أنها سماحة فى الأنظار وسماحة فى القلوب .. فالسماحة هى الكلمة الواحدة التى تجمع هذه الخصال من أطرافها ، والسماحة هى الصفة التى ترقت فى محمد الى ذروة الكمال

ومن يكون الرسول ان كان لابد من تعريف وجيز لعلامات الرسالة ؟ الرسول هو الذى له وازع من نفسه فى الكبير والصغير مما يتعاطاه من معاملات الناس ، لأن عمل الرسول الأول أن يقيم للناس وازعا يأمرهم بالحسن وينهاهم عن القبيح ويقرر لهم حدودهم التى لا يتخطونها فيما بينهم ، ومن كان هذا عمله الأول فينبغى أن تكون صفته الأولى – بل صفته الكبرى – أن يستغني عن الوازع وأن يغني الناس عن محاسبته وطلب الحق منه . وهذه هى السليقة الشاملة التى سرت فى خلائق محمد وامتزجت بجميع أعماله وأقواله فلم يحاسبه أحد قط كما حاسب نفسه فى رعاية حق الصغير والكبير ، وصيانة الحرمات للعاجز والقدير

هذه علامة رسالة لا علامة أصدق منها ولا أجدر منها بالقبول ، لأنها علامة من داخل السريرة .. وليست علامة من خارجها قد تلازم أوتفارق من تعروه .. وليس للنوع البشري مقياس صحيح يقاس به محمد فيعطيه مرتبة دون مرتبة الحب والتبجيل .. يعطيه هذه المرتبة من يدين بالاسلام ومن يدين بغير الاسلام ومن ليس له دين من أديان التنزيل ،

فليس للنوع البشري أصل من أصول الفضائل يرمي الى مقصد أسمى وأنبل من تقديس تلك المناقب التي كان محمد قدوة فيها للمقتدين

#### \*\*\*

#### عزيمة الزهد والايمان

وليس أولى بالحب والتبجيل ممن يطلب خير الناس ويزهد في نعمة العيش وهي بين يديه

فقد ثبت أن محمدا لم يستمتع بدنياه ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا حتى

مصى لسبيله ، وقالت عائشة رضى الله عنها : « لقد كنت أبكي رحمة له مما أرى به من الجوع وأقول : « نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقوتك » فيقول : « ياعائشة ! مالي وللدنيا ... اخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا » ..

وقالت زوجه أم سلمة تصف ماوجدته في بيته ليلة عرسها: «... فاذا جرة فيها شيء من شعير ، واذا رحى وبرمة وقدر وكعب فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في البرمة ، وأخذت الكعب فأدمته ، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أهله ليلة عرسه! »

رآه عمر وقد أثر في جنبه حصير فقال له: « يارسول الله! قد أثر في جنبك رمل هـذا الحصـير وفارس والروم قد وستّح عليهم وهم لايعبدون الله » فاستوى جالسا وقال: « أفي شك أنت يا ابن الحطاب ?.. أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا! »

ولقد مات ودرعه مرهونة ، ولا ميراث لأهله مما ترك من عقار ، وهو قليل ..

فما عسى أن يقول قائل فى قدر هذا الرجل .. آمن به أو لم يؤمن ؟ أيقول انه رسول وانه كان يعلم انه رسول فصدع بأمر ربه واحتمل ما احتمل فى سبيل طاعته وفى سبيل اصلاح خلقه ؟

تلك اذن منزلة الأنبياء التي تستوجب له مقام أصفياء الله عند من يؤمن بالله ..

أم ينكر النبوات ويقول: انه رجل أراد الحير وهو لا يعلم انه رسول ولا ان الله مطالبه برسالته الى خلقه ، ولكنه تجرد لهدايتهم فى غير مأرب يناله ولا نعمة ينعم بها لأنه لا يطيق لهم شرا ولا ينتظر فى الدنيا ولا الآخرة جزاء ?

من قال هذا وغض من قدر رجل يحب الناس ذلك الحب ويغار على هدايتهم تلك الغيرة فهو انسان ممسوخ الضمير.

فمحمد الرجل فى المقام الأول بين الرجال: فى المقام الأول بخلقته ، وفى المقام الأول بنيته ، وفى المقام الأول بعمله ، وفى المقام الأول بالقياس الى المشبهين له فى دعوته .

#### \*\*\*

ونرى عن يقين انه لم يحرم نفسه ذلك الحرمان الا استزادة لأسباب الايمان وشحدًا للعزيمة في سبيل ذلك الايمان ، واعدارا الى الله والى الناس فيما تجرد له من اصلاح

لأن محمدا لم يكن كارها لطيبات الدنيا ولا حاضا لأحد على كراهتها والاعراض عنها . فاذا قنع بما قنع فأنما فعل ذلك ليرتفع بايمانه عن ظنه هو لا عن ظندون غيره ... كأنه يخشى اذا استوفى حظوظ النعيم الميسرة له أن يحسب تلك الحظوظ غرضا من الأغراض التى نظر اليها حين نظر الى هداية الناس ..

فليكن الايمان اذن هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء ... وتلك راحة ضميره ، ومن وراء راحة ضميره أن يظفر الناس بجهده كله فى هدايتهم غير منقوص ولا مظنون ..

اذا هدى الناس واستمتع بالعيش خشي أن يحسب المتعة من آماله واذا هدى الناس وكفى كانت الهداية هى جملة الآمال وغاية الآمال .. فلينقص حظه من العيش ليكمل حظه وحظ أمته من ايمانه ، وليتم بذلك حسابه لنفسه وحسابه عند الله وحسابه بين الناس ..

وما .حساب أولئك جميعا ?

حساب رجل هو وازع نفسه فى السر والعلانية ، وهو أحق الناس أن يقيم وازعا للناس..

رجل ولا كمثله الرجال ..

## محكتمك في التكاريخ

#### اتصال التاريخ بمحمد

أردنا بالفصول المتقدمة أن نصف محمدا فى عبقريته ، أو محمدا فى نفسه ، أو محمدا فى مناقبه التى يتفق على تعظيمها من يدين برسالته الدينية ، ومن لا يدين له برسالة .

ونريد بهذا الفصل ـ وهو خاتمة الكتاب ـ أن نذكر كلمة موجزة عن محمد فى التاريخ ، أو محمد فى العالم وأحداثه الخالدة . وهو بحث يغنينا فيه الايجاز ، لأن العالم كله صفحات تنبئنا عكان محمد فيه .

محمد فى نفسه عظيم بالغ فى العظمة ، وفاقا لكل مقياس صحيح يقاس به العظيم عند بني الانسان فى عصور الحضارة.

فما مكان هذه العظمة في التاريخ ? .. ما مكانها في العالم وأحداثه الباقية على تعاقب العصور ?

مكانها فى التاريخ ان التاريخ كله بعد محمد متصل به مرهون بعمله ، وان حادثا واحدا من أحداثه الباقية لم يكن ليقع فى الدنيا كما وقع لولا ظهور محمد وظهور عمله

فلا فتوح الشرق والغرب ، ولا حركات أوربا فى العصور الوسطى ، ولا الحروب الصليبية ، ولا نهضة العلوم بعد تلك الحروب ، ولا كشف القارة الأمريكية ، ولا مساجلة الصراع بين الأوربيين والآسيويين والافريقيين ، ولا الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات ، ولا الحرب الحاضرة التى العظمى التى شهدناها قبل بضع وعشرين سنة ، ولا الحرب الحاضرة التى نشهدها فى هذه الأيام ، ولا حادثة قومية أو عالمية مما يتخلل ذلك جميعه كانت واقعة فى الدنيا كما وقعت لولا ذلك اليتيم الذى ولد فى شسبه

الجزيرة العربية بعد خمسمائة واحدى وسبعين سنة من مولد المسيح..

كان التاريخ شيئا فأصبح شيئا آخر ، توسط بينهما وليد مستهل في مهده بتلك الصيحات التي سمعت في المهود عداد من هبط من الأرحام الى هذه الغبراء .. ما أضعفها يومئذ صيحات في الهواء .. ما أقواها بعد ذلك أثرا في دوافع التاريخ .. ما أضخم المعجزة .. وما أولانا أن نؤمن بها كلما مضت على ذلك المولد أجيال وأجيال ، وما أغنانا أن نبحث عنها قبل ذلك بسنين حيثما بحث عنها المنجمون والعرافون ..

#### فتوح ايمان

على أننا نستعظم الأحداث العظام في تاريخ بني الانسان بعقدار ما فيها من فتوح الروح ، لا بعقدار ما فيها من فتوح البلدان

وجائز أن يقع فى الدنيا طوفان أو زلزال ، فيتصل به من أحداث الزحوف والفتوح ما يبدل فى التاريخ ، ويبتعث دوافع الشعوب

أما غير الجائز فهو أن تنفتح للانسان آفاق جديدة من عالم الضمير بغير عظمة روحية يوحيها الايمان ، وبغير رسالة باطنية تسبق هذه الظواهر التي تهول الأنظار.

ولقد فتح الاسلام ما فتح من بلدان لأنه فتح فى كل قلب من قلوب أتباعه عالما مغلقا تحيط به الظلمات ، فلم يزد الأرض بما استولى عليه من أقطارها وفان الأرض لا تزيد بغلبة سيد على سيد أو بامتداد التخوم وراء التخوم ، ولكنه زاد الانسان أطيب زيادة يدركها فى هذه الحياة ، فارتفع به مرتبة فوق طباق الحيوان السائم ، ودنا به مرتبة الى الله .

يدين بهذه الحقيقة كل من يدين بحقيقة فى عالم الضمير . فمن أنكرها فانما ينكر تقدم الانسان كثيرا أو قليلا فى هذه الطريق .

عقد عالم أوربى (١) مقارنة بين محمد وبوذا والمسيح فسأل : « أليس

Mohammed, Buddha, and Christ by Dr. Marcus Dodds.

<sup>(</sup>۱) الدكتور ماركس دودل في كتابه « محمد وبوذا والمسيح »

حمد نبيا على وجه من الوجوه ? » ثم أجاب قائلا : « انه على اليقين لصاحب فضيلتين من فضائل الأنبياء : فقد عرف حقيقة عن الله لم يعرفها الناس من حوله ، وتمكنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشر تلك الحقيقة ، وانه لخليق في هذه الفضيلة أن يسامي أوفر الأنبياء شجاعة وبطولة بين بني اسرائيل ، لأنه جازف بحياته في سبيل الحق ، وصبر على الايذاء يوما بعد يوم عدة سنين ، وقابل النفي والحرمان والضغينة ، وفقد مودة الأصحاب بغير مبالاة ، فصابر على الجملة قصارى ما يصبر عليه انسان دون الموت الذي نجا منه بالهجرة ، ودأب مع هذا جميعه ورعا اهتدى الى التوحيد أناس آخرون بين عباد الأوثان ، الا أن أحدا آخر غير محمد لم يقم في العالم مثل ما أقام من أيمان بالوحدانية دائم مكين ، وما أتيح له ذلك الا لمضاء عزمه أن يحمل الآخرين على الايمان . فاذا سأل سائل : ما الذي دفع عحمد الى اقناع غيره حيث رضي الموحدون بعبادة العزلة ? .. فلا مناص لنا أن نسلم انه هو العمق والقوة في أيمانه بصدق ما دعا اليه ».

والحقيقة التي يراها المنصف مسلما كان أو غير مسلم ، هي هذه :
هي أن فتوح محمد فتوح ايمان ، وان قوة محمد قوة ايمان ، وانه ما
من سمة لعمله أوضح من هذه السمة ، ولا من تعليل لها أصدق من
هذا التعليل . لقد جاء الاغراء الذي أشار اليه العالم الأوربي وهو داع
مهدد في سربه ، وجاءه وهو عزيز الشأن بين المؤمنين بدعوته ، فما حفل
بالاغراء وهو بعيد من مقصده ولا حفل به وهو واصل اليه ..

جاءه سيد قومه عتبة بن ربيعة وهو فى مبدأ أمره فقال له واعدا ملاطفا بعد أن أعياهم تخويفه متوعدين: « يا ابن أخى ، انك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا ، وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم ، وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم ، وكفرت من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل

منا بعضها . فقال عليه السلام : قل يا أبا الوليد . فقال : يا ابن آخى ! . . ان كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وان كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ، وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا ، وان كان الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » . فما زاد عليه السلام على أن أجابه بآيات من القرآن الكريم ، ثم تركه يعود كما أتى . .

ثم أدرك النبى غاية ما سعى اليه فلم يدخل له المال ولا المتاع فى حساب ، ولم يكن النعيم المستطاع آفعل فى اغرائه من النعيم الموعود ، بل كان النعيم المستطاع فوق ما حلم به عتبة بن ربيعة ، وكان النبى أزهد فيه من زهده فى النعيم الموعود فلم كل هذا ? لم هذا الجهاد ? ولم هذا العناء ? ولم هذا الصبر ان لم يكن فى سبيل الايمان ? وأى نبى له من الايمان شفاعة أكبر من هذه الرسالة ?.. الايمان شعرف تعظيم الأنبياء ان لم تظفر نبوة محمد عنده بالتعظيم ؟

التاريخ هو فيصل التفرقة بين محمد وشائيه: حكمه أنفذ من حكم الشائين والموحدين ، وأنفذ من حكم الشركين والموحدين ، وأنفذ من حكم الله حكم الله

وقد حكم له انه كان فى نفسه قدوة المهذبين ، وكان فى عمله أعظم الرجال أثرا فى الدنيا ، وكان فى عقيدته مؤمنا يبعث الايمان ، وصاحب دين يبقى ما بقيت فى الأرض أديان.

وسيطلع فى الأفق هلال ويغيب هلال ، وسيذهب فى الليل قمر ويعود قمر ، وتتعاقب هذه الشهور التى كأنها جعك لتاريخ ما بين الصدور ، لأن الناس لا يؤرخون بها مواسم الزرع ولا مواعد الأشغال ولا أدوار الدواوين والحكومات ، ولا ينتظرونها الا هداية مع الظلام وسكينة مع الليل : أشبه بهداية العقيدة فى غياهب الضمير .

ستطلع الأقمار بعد الأقمار ، وتقبل السنة القمرية بعد السنة القمرية ، وكأنها تقبل بمعلم من معالم السماء يومىء الى بقعة من الأرض هى غار الهجرة . أو يومىء الى يوم لمحمد هو أجمل أيام محمد ، لأنه أدل الأيام على رسالته ، وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته ، وهو يوم التقويم الذي اختاره المسلمون بالهام لا يعلوه تفكير ولا تعليم

لمكان يوم الهجرة ابتداء التاريخ فىالاسلام ، ولم يكن يوم الدعوة ؟ ولم يكن يوم بدر أو يوم ولادة النبى، أو يوم حجة الوداع يوم ابتداء التاريخ.. كل يوم من هذه الأيام كان فى ظاهر الرأي وعاجل النظر أولى بالتأريخ والتمجيد من يوم الفرار بالنفس والعقيدة فى جنح الظلام فالرجل الذى اختار يوم الهجرة بدءا لتاريخ الاسلام قد كان أحكم وأعلم بالعقيدة والايمان ومواقف الحلود من كل مؤرخ وكل مفكر يرى غر ما رآه ..

لأن العقائد انما تقاس بالشدائد ولا تقاس بالفوز والغلب: كل انسان يؤمن حين يتغلب الدين وتفوز الدعوة . أما النفس التي تعتقد حقا ويتجلى فيها انتصار العقيدة حقا فهي النفس التي تؤمن في الشدة وتعتقد ومن حولها صنوف اللاء

وليس يوم أحق بالتأريخ اذن من اليوم الذي هجر فيه النبي بلده ... « إِذْ أَخْرَجُهُ الذين كفروا ثاني اثنين ، إِذْ هُما في الغَارِ ، اذ يقول لصاحبه لا تَحْزَنُ إِنَّ اللهُ معنا . فأنزل اللهُ سَكِينَتهُ عليهِ وأيتَدهُ بجنود لم تُروُهَا وجعل كلمة الله هي العُليًا والله عزيز حكيم » ليقل من قال ان التوقيت عا قبل الهجرة وما بعدها كان توقيتا معروفا على عهد النبي عليه السلام .. وليقل من قال ان دخول المدينة هو المقصود بالتاريخ من الهجرة ، وهو يوم عظيم .. ليقل من قال هذا أو المناد الذي النبي النبي ملهم الفؤاد \_ سواء كان هو المقترح أو مجيب وان ابن الخطاب لنبيل ملهم الفؤاد \_ سواء كان هو المقترح أو مجيب

الاقتراح ـ حين نظر الى غار « ثور » ولم ينظر فى التأريخ الى نصر المدينة، ولا الى نصر بدر، ولا الى نصر أحد، ولا الى نصر فارس ، ونظر الى تاك « الجنود التى لم تروها » وقد نراها نحن الآن ..

يوم الدعوة لم يكن يوم الاسلام الأول ، لأن الدعوة كلمة يستطيعها كل انسان ويستطيع النكول عنها بعد قليل أو كثير ...

ويوم ميلاد النبى لم يكن يوم الاسلام الأول ، لأن ميلاد محمد لم يكن معجزة الاسلام كما كان ميلاد عيسى معجزة المسيحية ، ولأن محمدا بشر مثلنا فى مولده ولكنه سيد الرسل يوم دعا ويوم نجا بالدعوة الى حيث تنجو وحيث تسود ، وحيث يكون امتحانها الأول فى قلب صاحبها وقلب صاحبها الصاحبه الصديق ، وهما اثنان فى غار

كذلك تؤرخ العقائد والأديان : بالشدة تأريخها وليس بالغنائم والفتوح، وانها لشيء في القلوب فلنعرفها اذن حين لا تكون الا في القلوب، وحين يكون كل شيء ظاهر كأنه ينكرها وينفى وجودها وهي يومئذ من الوجود في الصميم.

#### يوم عقيدة ورجاء

ان يوم الغار ليوم له عبرته وعزاؤه فى كل يوم ولا سيما ايام القلق والحيرة والانتظار ..

انه يوم عقيدة فهو يوم رجاء ويوم نظر الى المستقبل الذى ينظر اليه من ليس له رضى فى حاضر عهده . وحاضر العالم فى عهده لايرضي أحدا من محبيه .. حيثما غلبت الحيرة والقلق فى العالم فهنالك أمر واحد كن منه على أتم اليقين . كن على يقين ان العالم يبحث عن عقيدة روحية ! لأنه يضيق بالحاضر وينظر الى المستقبل ، وكل مستقبل فلا محل له من جوانح الصدور ان لم يكن موضع رجاء ومرجع ايمان ، وغاية سعي يستحق الكفاح .. وفى التاريخ الانساني كله لم تقم قط حركة عظيمة على الماضى الذى لا مستقبل بعده ، انما تقوم الحركات العظمى جميعا على الرجاء فى غد محجوب ، أو على شىء عكن أن يتحقق فى حياة على الرجاء فى غد محجوب ، أو على شىء عكن أن يتحقق فى حياة

الانسان ، وشيء يبقى أبدا موضع الرجاء البعيد ..

لقد كان علي فتى يستقبل الدنيا ، وكان أبو بكر كهلا يدبر عنها ، يوم أعانا محمدا فى يوم حراء .. ولكنهما كانا معا على أبواب غد واحد ورجاء واحد ، يستوي فيه الفتى والكهل والشيخ الدالف الى قبره ، لأنه رجاء الايمان لا رجاء العيان .

#### المستقبل للايمان

ماذا فتح الاسلام لأبي بكر منعوالم الحياة ?.. هل رجع به الى الماضي أو أقبل به على المستقبل .. هل مشى به فى حركة الى أمام أو قفل به فى رجعة الى وراء ?.. الحق ان الاسلام مثل المستقبل للشيخوخة كما مثل المستقبل للشياب ، وانفصل من حالة لا تبقى ليتصل بحالة يرجى لها البقاء ، وكان يفتح أمام أبى بكر \_ وليس أمام على وحده \_ باب الحياة الصالحة فى الدنيا وباب الحياة الحالدة فى الآخرة ... وهكذا كل عقيدة فما هي بعقيدة على أى معنى من معاني الاعتقاد ان كان خيرها كله شيئا يناله الانسان فى أيامه ... فلا مناص فى العقيدة من خير وراء أيام الفناء ليذكر هذا جميعه من يتحفزون للنهوض ، ومن يبتغون الحركة ، ويقودون الخطوات المقبلة فى عجلة أو اناة ..

لن تتحرك أمة الا اذا فتحت أمامها باب المستقبل ، ولن تلتفت الى الماضي الا اذا كان فيه التقاء بالمستقبل ، ولن تعيره الحياة الا وهو مبعوث من جديد في صورة الحلق الجديد .

ليذكر هـذا من يحارون في أمر العالم اليوم وهو غارق في دمائه ، ضائق بحاضره ، معرض عن ماضيه .. فيمّ يحار ؟ ..

في طلب المستقبل ، في طلب العقيدة ، في طلب المسوّغ للوجود ، لأن الوجود وحده لا يكفي الانسان الا أن يكون على طبقة مع الحيوان... فالايمان للمستقبل للاعان...

فالايمان للمستقبل .. وعسى أن يكون المستقبل للايمان .. وعسى أن يجد العالم عزاء باقيا من يوم الغار ومن صاحب يوم

« الغار » ..

# عَبَّاسُ كَنْ وَ الْمُحَاثُونَ الْمُحَاثِقُ الْمُحَاثُ الْمُحَاثِقُ الْمُحَاثِقُ الْمُحَاثِقُ الْمُحَاثِقُ الْمُحَاثُونُ الْمُحَاثِقُ الْمُحَاثُ الْمُحَاثِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَاثِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْتِي الْمُحْتَلِقُ الْمُحْتَلِقِ الْمُحْتَلِقِ الْمُحْتَلِقِ الْمُحْتِي الْمُحْتَلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتَلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِلِقِ الْمُحْتِي الْمُحْتَلِقِ

## عَقْرَسُنَالصِّدُف

دارالكتاباللبناني ـ بيروت

عَبْقَرِيتُ الصِّدِينَ

## نف ييم

في تقديم كتابي هذا عن أبي بكر الصديق أقول ما قلته في مبقرية عمد » و معبقرية عمر » وكل كتاب من هذا القبيل ، وفحواه أنني لا كتب ترجمة للصديق رضي الله عنه ، ولا أكتب تاريخا لخلافته وحوادث عصره ، ولا أعني بالوقائع من حيث هي وقائع ولا بالأخبار من حيث هي أخبار ، فهذه موضوعات لم أقصدها ولم أذكر في عناوين الكتب ما يعد القارىء بها ويوجه استطلاعه إليها ، ولكنا قصدت أن أرسم للصديق صورة نفسية ، تعرفنا به وتجلو لنا خلائقه وبواعث أعماله ، كا تجلو الصورة ملامح من تراه بالعين . فلا تعنينا الوقائع والأخبار إلا بمقدار ما تودي أداءها في هذا المقصد الذي لا مقصد لنا غيره ، وهي قد تكبر أو تصغير ألا بذلك المقدار ، ولعل حادثا صغيراً يستحق منا التقديم على أكبر الحوادث إذا كانت فيه دلالة نفسية أكبر من لحته . بل لعل كلمة من الكلمات الموجزة التي تجيء عرضا في بعض المناسبات تتقدم لهمذا السبب على الحوادث والتي تجيء عرضا في بعض المناسبات تتقدم لهمذا السبب على الحوادث والتي قبي هو صغيرها في مقياس التاريخ .

ومنهمنا أن تكون الصورة صادقة "كلّ الصدق في جملتها و تفصيلها... فليس من غرضنا التجميل الذي يخرج بالصورة عن حقيقتها ، ولسنا نريد أن يطلع القارىء على تلك الصورة فلا يعرفها ولا يعرف أبا بحر منها ، ولكن تجميل الصورة شيء ، وتوقير صاحبها شيء آخر ، فإنك إذا صورت أبا بكر ورفعت صورته مكانا عليًّا لم تكن قد أضفت إليه جمالا غير جهاله أو غيَّرت ملامحة النفسية بحيث تخفى على من يعرفها ، فهذا هو التوقير الذي لا يُخيل بالصورة ولا يعاب على المصور ، وليس هو بالتجميل المصطنع الذي يُضِل الناظر عن الحقيقة .

فكل فضيلة أثبتناها لآبي بكر في هذه الصفحات فهي فضيلته التي لا نزاع فيها ، وكل عمل استطاعه ووصفناه بقدرته فقد استطاعه بغير جدال ، وما مِن عَمَل لم يعمله قلنا إنه قد عمله ، ولا من قدرة لم تظهر منه جعلناها من صنوف قدرته ، ثم يتوسمه القارى ، بعد هذا فيرى صورة مميزة بين صور العظها من أمثاله ، فهو محود موقد وعربن الخطاب في صورته محمود موقر ، ولكنها مع ذلك لا يتشابهان ولا يترامى أحدهما في ملامح الآخر ، وهذا قصار الك من صدق الصورة في تمييز الرجل بين نظرائه ، وفي تثيله بما فيه وما ليس فيه .

إنك حين تعدد ثروة رجل فتقول: إنه صاحبُ عشرة بيوت، لا يلزمك بعد ذلك أن تقول: ولكنه ليس بصاحب أرض زراعيـــة ولا أوراق مالية ولا معامل صناعية ولا مرتبات حكومية، وإذا أنت

سكت عن هذا قاصداً أو غير قاصد لم يجز لأحد أن يلومَك أو يظنَّ بك تعمد الإخفاء والسكوت ، فحسبُك أنك ذكرت ثروته الصحيحة ولم تضيف إليه ما ليس من ماله لتكون قد أعلمت من يريد العلم بثروته غاية ما ينبغى أن يعلم .

وكذلك الشأن في ثروات النفوس حين يحصيها المقدرون: تصدق إن ذكرت له ما يملك ، ولا يفوتك الصدق إن فاتك أن تحصى كل ما ليس له بملك ، فليس هذا بغرض من أغراض الإحصاء أو التعريف.

ومذهبنا الذي نتوخاه في الكتابة عن العظهاء الذين حسنت نياتهم في خدمة الإنسان أن نوفيهم حقيَّهم من التوقير ، وأن نرفع صورهم إلى مكان التَّجيلَّةِ ، وإن لم يمنعنا هذا أن نَصدُقهَم الوصف والتصوير وقد عبرت عن هذا المذهب شعراً قبل ثلاثين سنة فقلت من أبيات:

ولا هم مثلك في المارب من ريكب الهايل من أمره فعذره في ذلك المركب

لا تلح أذا بأس وذا همة على ذنوب العُسُصبة الغلّبُ فليس مقياسك مقياسهم انظر إلى ما خلَّفوا بعدهم من المعالى ثم لُمْ واعتب

ونحسب هذا المذهب في زماننا هذا أوجب بما كان في الأزمان الغابرة، لأن الأسباب التي تَغُضُّ من وقار العظمة لم تزل تتكاثر منذ القرن الثامن عشر إلى الآن ، وهي مما يحدث عفواً في بعض الاحيان ، ومما ياتي قصداً في أحيان أخرى، وقد تفيد الاشارة إليها في اتقائها إذا كان إلى اتقائها سبيل .

بدأت هذه الآسباب بفهم سيىء للمنازعات التي شهرت بين رجال العلم ورجال الدين منذ النهضة العلمية الحديثة . فوقر في بعض الأذهان أن العلم الحديث قد ألغى ما قبله من جهود المصلحين وطلاب المعرفة الإلهية والدنيوية، وخلط أناس بين دعاة الأديان الذين أخلصوا العقيدة في الإصلاح وبين رجال الأديان الذين استَعَلوا العقائد وتعمدوا إنكار الحقائق ووقفوا بعنادهم ولجاجتهم عقبة في طريق التقدم والتهذيب.

فالمصلحون من عظهاء الأديان أهل لكل تعظيم واعتراف بالجميل، لا يعيبهم انهم سبقوا عصر العلم الحديث، بل يُزكِّيهم ذلك ويضاعف حقهم في الثناء وعرفان الجميل، ويدل على أن الحاجة إليهم كانت أمس والزم وأنهم كانوا في خدمتهم الإنسانية أقدر واعظم، مع ما هو مفهوم من الفارق بين حاجة الناس إلى الدين وحاجتهم إلى العلوم. فهذه حاجة ذهنية وتلك حاجة حيويسة أو روحية لا تغني فيها علوم العلماء.

ثم جاءت الديمقر اطية وأساء بعض الناس فهمها كما أساءوا فهم النزاع بين العلم والدين ، فظنوا أن حرية الصغير تجعله في صف الكبير ، وأن المساواة القانونية تلغى الفوارق الطبيعية، وأن الثورة على الرؤساء المستبدين

معناها الثورة على كل ذي مكانة من العظهاء ، وهو و مم ظاهر البطلان ولكنه قد سرك مسراه إلى الأذهان ، فكثر التطاول على كل عظمه إنسانية ، وفشت بدعة الاستخفاف والزراية حتى أوشك التوقير لمن يستحق التوقير أن يعاب .

ثم جاءت الشيوعية وهي قائمة على أن الأبطال صنائع المجتمع وليسوا باصحاب الفضل عليه ، وأن تعظيم الأبطال الغابرين يَصر ف الناس عن عيوب النظم الاجتماعية التي أنشأت أولئك الأبطال فخدموها قاصدين مدبرين أو على غير قصد منهم و تدبير ، وأفرط الشيوعيون في تلويث كل عظمة يؤدي توقيرها إلى نقض مذهبهم ومخالفة دعوتهم ، حتى بلغ من سخفهم في هاذا أنهم غيروا أبطال الروايات في مسرحيات شكسبير وأمثاله فعرضوا (هملت على المسرح لئيا ماكراً سيىء النية على خلاف ما صوره الشاعر ، لأن تصوير أمير من أمراء القرون الوسطى في صورة حسنة يُخيلُ بما قرروه عن النظم الاجتاعية والسياسية في تلك القرون .

وتكاثرت على هـذا النحو أسبابُ الغض من العظماء حتى صح عندنا أن العظمة في حاجة إلى ما يسمى « برد الاعتبار » في لغة القانون ، فان الانسانية لا تعرف حق عظمامًا ، وإن الإنسانية كلم اليست بشي، إن كانت العظمة الإنسانية كلم أ ليست بشي، إن كانت العظمة الإنسانية في قديما أو حديثها ليست بشي، .

ومن ثمَّ مذهبنا في توقير العظمة مع التفرقة بين التوقير المحمود والتجميل المصطنع الذي يَعيب المصور ويُضِيل الناظر إلى الصورة . فليس لنا أن تُنبت جمالاً غير ثابت ، ولكن لنا ـ بل علينا ـ متى أثبتنا الجمال في مكانه أن نرفع الصورة إلى مقام التوقير .

قال زميلنا الباحث الفاضل الاستاذ أحمد أمين من نقده لكتاب هيكل (باشا) في الصدِّيد و كتابي في عبقرية عر: د... بقيت مسألة هامة كثيرا ما اختلفت وجهة نظر الكتاب فيها ، وهي أن العظيم مها عظم له خطآت، وإلا ما كان إنسانا والعصمة شه وحده. فهل واجب المترجم له أن يعرض لكل ذلك في تفصيل ، فيذكر كل ما له ويشيد بذكره ، ويذكر خطاته وينقدها ، ويعلم بذلك درسا في نواحي بجده، ودرسا آخر في مواضع خطئه ، أو واجبه فقط تجلية نواحي العظمة والتأويل والدفاع الدائم عن نواحي الخطا ؟ أنا أرى أن الرأي الأول أوجب ، متأسيا بابي بكر وعمر نفسيها ، والمؤلفان الفاضلان إلى الرأي الثاني أميل ،

والواقع أننا إلى الرأي الثاني أميل كما قال زميلنا الاستاذ ، ولكنــــه الميل الذي تُنجِده بما قدمناه من حـدود ، ونحتجله بما بيناه من أسباب .

ويخيل إلينا أن الاستاذ نفسه يستطيب هذا الميل حين قال في صدر مقاله عن الكتابين: • ... إن الأوروبيين قـــد وجدوا من عامائهم من يشيد بعظهائهم ويستقصي نواحي مجدهم، بل قد دعتهم العصبية أحيانا

أن يتزيَّدوا في نواحي هذه العظمة ، ويعمِلوا الخيال في تبرير العيب وتكميل النقص تحميساً للنفس وإثارة لطلب الكمال . أما نحن فقد كان بيننا وبين عظمائنا عظمائنا وجمهورنا والاستفادة منهم ... »

فهذه السدود كثيرة في الشرق، كثيرة في العصر الحاضر حيث كان، وهي التي تجييز لنا بل تفرض علينا بأن نوفي العظماء حقهم من التوقير، وأن نصورهم كما خلقهم الله، ثم لا علينا أن نرفع الصورة حيث شئنا بعد الصدق في التصوير.

عباس محمود العقاد



## إسم وصفة

عُرف الخليفة الأول في التاريخ باسماء كثيرة: أشهرها أبو بكر والصدّيق، ويليهما في الشهرة عَتيق وعبد الله .

وقيل إنه عُرف بهذه الاسماء أو الالقاب في الإسلام والجاهلية على السواء .

عُرف في الجاهلية بلقب الصدّيق لأنه كان يتولى أمر الدِّيات وينوب فيها عن قريش ، فما تولاه من هذه الديات صدّقته قريش فيه وقَبيلَته ، وما تولاه غيره خذَلَته وتردَّدَت في قبوله وإمضائه .

وعُرف بالعتيق لجمال وجهه ، من العتاقة وهي الجودة في كل شي ، وقيل : بل من العِتق، لأن أمه لم يكن يعيش لها ولد فاستقبلت به الكعبة وقالت : اللهم إن هـ ذا عتيقُك من النار فَهَبه لي . فعاش فعرف باسم عتيق. . . وقيل غير ذلك: إنه أحد ثلاثة أبناء هم : عتيق و مُعتق و مُعَيتيق ، سموا بذلك تفاؤلا بالعيش والعتق من الموت .

وعرف كما قيل في بعض الروايات باسم عبدالكعبة في الجاهلية ، ثم عبد الله في الإسلام .

وسمي في الإسلام بالصديق لأنه صدّق النبي عليه السلام في حديث الإسراء ، وبالعتيق لأنه عليه السلام بشّره بالعتق من النار .

ومن الجائز أنه عُرف بهذه الالقاب على تحمَلِها في الجاهلية ومحملها في الجاهلية ومحملها في الإسلام في حياته وسيرته قبل الإسلام وبعده ما يُحقق هذه التسمية أو هذا التلقيب .

وُلِد للسنة الثانية أو الثالثة من عام الفيل ، فهو أصغر من النبي عليه السلام بنحو سنتين ، وهو عبد الله بن عثان الذي عُرف باسم أبي قحافة ، و يَلتَقِي نسبه ونسب النبي عليه السلام عند مُرَّة بن كَعب ، بعد ستة آباء . وكِلا أبويه من بني تَيم ، وهم قومُ اشتهر رجالهم بالدَّماثة والادب ، واشتهر نساؤهم بالدَّل والحُظوة ، وقيل إن بنات تيم أدل النساء وأحظاهن عند الازواج . وربا كان مرجع ذلك إلى طول عهد القبيلة بحياة المدينة وأشغالها ، وأن اشتغالها بالتجارة كان يقوم على المودَّة وحسن المعاملة ولا يقوم على بَسطة النفوذ وصولة الو فر والغلبة . فبنو أمية مثلاً – كانوا يتَّجرون وكان زعيمهم أبو سفيان يُرسل القوافل بين الحجاز والشام ، ولكنها قوافل أشبه بالحملات والبعوث ، معوّلهم فيها الحجاز والشام ، ولكنها قوافل أشبه بالحملات والبعوث ، معوّلهم فيها على الوفر والوفرة ، وليست كذلك تجارة أبي بكر وإخوانه من أبناء

البُطون القرشية التي لها شَرف النسب في غير مكاثرة بالعَدَد والعُدّة ، ومغالبة بالصَّولة ودهاء القوة ، كمغالبة الأمويين .

ومهها يكن منأثر المعاملة الودية وآداب الاسرة والمدنية في بني تيم، فهذه الآداب واضحة في أسرة الصديق رضي الله عنه أجمل وضوح، لم تُذكر لنا قط أسرة كانت في عصره على مودّة أجمل من المودة التي اتصلت بينه وبين أبيه وأمه وأبنائه ، مدى الحياة . وقد كان له ابن حارب في صفوف المشركين ، وأوشك أن يكون بينه وبين أبيه قتال ، ولكننا إذا تجاوزنا هذه الفلتة من فلتات السن رجعنا إلى أبوّة لا عقوق فيها بعد اهتداء ذلك الابن إلى الإسلام ، كما اهتدى إليه سائر ذويه .

عاش أبو قحافة حتى رأى ابنك خليفة يرفع صوتك على أناس لم يكن في مكة أرفع منهم صوتا وأعظم خطراً ، وكان مكفوف البصر على باب داره بمكة يوم أقبل أبو بكر إليها معتمراً بعد مبايعته بالخلافة ، فقيل له : هذا ابنك : فنهض يَتلقّاه ، ورآه ابنه يهم بالنهوض فعجل نازلا عن راحلته وهي واقفة قبل أن ينيخها ، وجعل يقول: يا أبت لا تقم اثم لاقاه والتزمه وقبّل بين عينيه ، ولم ينتظر \_ وهو في نحو الستين \_ أن ينيخ لينزل منها ، مخافة على ابيه من مشقة النهوض .

ودعا الخليفة بابي سفيان لأمر أنكره فاخذتـــه الحدَّة التي كانت تراجعه في بعض ثورات نفسه ، وأقبل يصيح على أبي سفيان وهويلين له

ويسترضيه. فسال أبو قحافة قائده: على من يصيح ابني ؟ فقال على أبي سفيان ا ... فدنا منه يقول له وفي كلامه من الغبطة أكثر مما فيه من الانكار، وفيه من دهباء الطيبة أكثر مما فيه من سهو الشيخوخة: أعكل أبي سفيان تصيح وترفع صوتك يا عتيق ؟ لقد عد عد وت طورك و جزت مقدارك!

فابتسم أبو بكر والصحابة ، وقال لأبيه المُنكِر في رضاه الراضي في إنكاره: يا أبت إن الله رفع بالإسلام قوماً وأذل به آخرين .

وهذه الطيبة التي لا تخلو من دهائها هي التي ظهرت من هذا الأب الصالح ، يوم نعوا إليه رسول الله فقال : أمر جَلَل ، وسأل : ومَن وَلَى الأمر بعده ؟ قالوا : ابنك ؟ فعاد يسأل : فهل رَضِيَتْ بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة ؟ قالوا : نعم ... قال : لا مانع لما أعطى الله ، ولا معطى لما منع !

بل هذه الطيبة التي لا تخلو من دهائها هي التي ظهرت منه حين هاجر ابنه مع النبي عليه السلام فاقبل على أحفاده يسالهم: ما ترك لكم بعد هجرته من المال؟ وهي التي ظهرت منه حين ذهب ابنه ينفق من ماله لإعتاق الارقاء الذين عذبهم المشركون فكان يقول: لو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا بُجلداً يمنعونك ويقومون دونك؟ ويقول له ابنه: يا أبت إني أريد ما عند الله.

ثم عاش الآب الصالح حتى تُقبض ابنه العظيم فرد ميراثه منه إلى أحفاده وسأل حين بلغته وفاته وهو يقول: رزء جلل، رزء جلل، فمن ولى الأمر بعده ؟ قالوا: عمر ؟ قال صاحبه ... يعني صاحب الأمر أو صاحب الصديق، في إيجاز كاف كإيجاز ابنه العظيم.

كثير مما في أبي بكر من هذا الأب الصالح :طيبة في يقظة في استقامة، ونزيد عليه ابنه في كل وصف حميد . .

## الصِّدِّيقِ الْأُوِّلِ وَالْخِلِيفَةُ الْأُوِّلِ

في رواية من أشهر الروايات عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم أن مُؤَذَّنه بلالاً جاءه يوماً ، وقد اشتد به المرض فقال عليه السلام : مُروا أبا بكر فليُصَل بالناس .

قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله 1 إن أبا بكر رجل أسييف ، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر ؟

فقال عليه السلام مرة أخرى: مروا أبا بكر فليصل بالناس.

فعادت عائشة تقول لحفصة : قولي له : إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس . فلو أمرت عمر ؟

فاعادت حفصة ما قالته لها عائشة.

وضَجِير عليه السلام من هـذه المراجعة ، فقال : إنَّكُنَّ أنتنَّ صواحب يوسف . ثم قال لثالث مرة : مروا أبا بكر فليصل بالناس .

وروى عبد الله بن زمعة أنه خرج من عند النبي، فإذا عمر في المسجد

وأبو بكر غائب . فقال : يا عمر . قم فصل بالناس . فتقدّم فكبّر ، وكان رجلا مجهرا . فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته سأل : فأين أبو بكر ؟ يابى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون .

ولام عمر عبد الله بن زمعة قائلا : ويحك ا ما صنعت بي يا ابن زمعة ؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك . ولولا ذلك ما صلّيت بالناس .

قال ابن زمعة : والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنى حين لم أر أبا بكر رأيتُك أحق من حضر بالصلاة بالناس.

وموضع العجب في هذه الرواية تردد السيدة عائشة رضي الله عنها في تبليغ أمر النبي بإقامة أبيها مقامه في الصلاة ، وقد تكرر الأمر أكثر من مرة .

فهذا التردد عجيب من وجوه :

عجيب أن تتردد في تبليغ أمر محمد عليــــــــه السلام ، وهو الزوج الحبوب والنبي المطاع .

وعجيب أن تتردد في تبليغه ، وهو تشريف الابيها بمقام كريم تتطاول إليه الرقاب .

ويزيده عجباً أن يحدث في شدة المرض والنبي مجهد يطلب الراحة ، وهي أشد نسائه سهراً عليه في مرضه ، وأرعاهم له بما يريحه ، ويخفف الجهد عنه .

نعم إن عائشة رضي الله عنها كانت أكثر الناس داليَّة على النبي وأجرأهم على مراجعته ، والتلطف في إبلاغه ما يتَهَيَّب القوم أن يبلغوه فلئن كانت هي أولى الناس أن تطيعه وتبلغ أمره ، لقد كانت كذلك تعلم من مكانتها عنده ما يُبيح لها أن تراجعه وتأمن غضبه ، لدالتها عليه وثقته من مضمر حبها له وامتثالها لأمره .

إلا أنها قد بلغت مكان الدالة عند رسول الله بما لها من صفات كثيرة غير الصَّباحة والجمال، وأول تلك الصفات فرط الذكاء ولطافـــــة الحس وحسن التقدير.

وهيهات أن تتردد يومئذ عن دلال في غير موضعه ، ولأسباب غير السبب الذي يمكن أن يوحي إليها ذلك التردد، ولا بدً له من سبب عظيم . ولقد كان له سبب عظيم .

بل هو أعظم الأسباب التي يمكن أن توحي إليها ذلك التردد، ولولاه لما أقدمت عليه .

وما نحسب أن شيئا حفظته الروايات التاريخية لنا عن ذكاء السيدة عائشة يدل على قوة ذلك الذكاء ، كما دل عليه ترددها في ذلك الموقف العصيب .

يكفي أن نستحضر اليوم ما قيل عن الخلافة بعد النبي عليه السلام لنعلم مبلغ ذلك الذكاء العجيب في مقتبل الشباب و نكبر ذلك النظر الثاقب إلى أبعد العواقب، ونلتمس لها العذر الذي يَجمُل بامرأة أحبها محمد ذلك الحب وأعزها ذلك الإعزاز.

فقد قيل في الخلافة بعد النبي كثير:

قيل فيها ما يخطر على بال الاكثرين ، وما يخطر على بال الأقلين ، وما ليس يخطر على بال أحـــد إلا أن يَجمح به التَّعنت والاعتساف أغرب جهاح .

قيل: إن وصول الخلافة إلى أبي بكر إنما كان مؤامرة بين عائشة وأبيها !.

وقيل: إنه كان مؤامرة بين رجال ثلاثة أعانتهم عائشة على ما تامروا فيه ، بها كان لها من الحظوة عندرسول الله ، وكان هؤلاء الرجال على زعم أولئك القائلين أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح ، وهم الذين أسرعوا \_ من المهاجرين \_ إلى سقيفة بني ساعدة ليُدركوا الانصار قبل أن يتفقوا على اختيار أمير أو خليفة لرسول الله .

وقيل: إن هؤلاء الرجال الثلاثة اتفقوا على تعاقب الحكم واحداً بعد واحد: أبو بكر فعمر فابوعبيدة ؛ ولهذا قال عمر حين حضرته الوفاة: لو كان أبو عبيدة حيًّا لعهدت إليه لأنه أمين الآمة ، كما قال فيه رسول الله ، وهذا زعم روَّجه بعض المستشرقين ولَقيي بين القراء الأوربيين

كثيراً من القبول، لأنه شبيه بما عهدوه في أمثال هذه المواقف من أحاديث التدبير والتمهيد وروايات التواطئ والائتار.

فالسيدة عائشة مسعودة الحظ لامراء ، لانها لم تخالف محمداً قط في أمر خطير ، وحين خالفته أو ترددت في تبليغ كلامه في أمر من أخطر الامور ، كان هذا التردد أدّل على مكانتها وفضلها وعلى استحقاقها لمنزلة الإيثار في ذلك القلب العظيم .

فهي قد ترددت لتُبريء نفسها من القالة ، و تبرىء ذلك الموقف الخطير من المَظَنَة ، وتبرىء الخلافة من أسباب الادعاء ، وقد يكون فيها إضعاف وإيذاء .

وأشهدت على نفسها أولى الناس بالشهادة في ذلك الموقف الخطير حفصة بنت عمر رضى الله عنهها .

فإذا علمت حفصة أن عائشة راجعت رسول الله مرتين في تبليـــغ الأمر إلى أبيها أن يصلى بالناس ، فقد علمت ذلك من هي أحق بعلمه من سائر أمهات المسلمين ، إذ كان عمر رضي الله عنه أحد اثنين في حق الخلافة لا يذكر أحد هما إلا ذكر الآخر ،كما ظهر ذلك من واقع الأمور ، أو كها ظهر من قول عبد الله بن زمعة لعمر : «حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس».

فتردد عائشة في ذلك الموقف الخطير لم يضر بل نفع ، وكان أنفع من

إسراعها بالتبليغ ، وأول ما نفع به أنه أظهر رغبة النبي إظهاراً لا مجالَ للظنّة فيه ، فكان ذلك من أدعى دواعي الاتفاق على الاختيار و قطع السبيل على الفتنة والشقاق .

نعم إن رواية من الروايات تزعم لنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها ترددت في التبليغ لأنها أشفقت أن يتشاءم الناس برؤية أبيها في مقائد يدكرهم بالخطر على أحب الناس إليهم في ذلك المقام ، وتلك سانحة يجوز أن تسنح لها وهي أشد الناس إحساسا بذلك التشاؤم ووقعه في نفوس السلمين . ولكننا إذا سلمنا أنها رضي الله عنها قد تعمدت الإبطاء في التبليغ ، فالسبب الذي أومانا إليه آنفا أولى وأليق بالمعهود من ذكائها وخلقها الكريم . لأنها لا تجهد النبي في مرضه ولا تفوت على أبيها شرف الخلافة حذراً من التشاؤم وحده ، ثم هي لا تدعو حفصة إلى تعريض عمر لموقف تصون عنه أباها . فإن كان تعمد للإبطاء في التبليغ فذلك السبب الذي أومانا إليه آنفا أحق الأسباب أن يَرتُجح على غيره لتفسير ذلك الإبطاء ، فهو أدعى أن يَبطلُ به العجب ولا يمتنع مع هذا أن يقترن بغيره من الأسباب .

\* \* \*

ويقل العجب من تردد السيدة عائشة كلما ازداد العجب من تلك الفروض والأقاويل التي خاض فيها مَن خاض عن « مؤامرة » الحلافة المزعومة ، وليس لها سند من التاريخ ، ولا من التفكير القويم ، ولا من

المعهود في أخلاق الرجال والنساء الذين ُعزيت إليهم تلـك المؤامرة بغير بَينَة قاطعة ولاظن راجح .

فليس في شيء رواه الرواة عن الخلافة بعد النبي عليه السلام كلمة واحدة ترجيّح تلك الفروض والاقاويل ، سواء كان قائلها ممن أسرعوا إلى بيعة الصديّق أو تباطئوا في بيعته ، أو قضوا حياتهم ولم يبايعوه .

وليس في شيء من خلائق أبي بكر وعمر وأبي عبيدة التي عهدها الناس منهم في حياة النبي أو بعد وفاته ما ياذن لمتو هم أن يتوهم فيهم التآمر على خلافته وهو بقيد الحياة ، دون أن يطلعوه على جليلة أو دقيقة مما يفكرون فيه.

وليس في سيرة أبي بكر وعمر بعد أن وليا الخلافة ما ينم على طمع في السطوة ، وحرص على زَهو الملك يغريها باستباحة ثقة النبي في حياته عا لا يليق.وهو عندهما بمكانٍ من التجيلة والحبلا تتطرق إليه الشكوك ولا ترتفع إليه الشبهات .

وعلى نقيض ذلك تدُّل الحوادث والروايات التاريخية على أن الأمر قد وقع منهم جميعاً موقع المفاجأة التي لم يتدبروا فيها إلا بعد وقوعها ، ولم يبرموا فيها الرأي على تخور من الأنحاء قبل اجتماع الانصار بسقيفة بني ساعدة .

فالأقوال تتفق – أو تكاد تتفق ـ على أن أبا بكر لم يكن قريبًا من

النبي عليه السلام يوم أمر النبي بلالا أن يدعوه إلى الصلاة بالناس ، ولو كان بينه وبين السيدة عائشة إتفاق في هذا الصدد لكان اقترابه من المسجد أو بيت النبي في تلك اللحظة لازماً كل اللزوم لإنجاز ذلك الاتفاق ، وإلا توجهت الدعوة إلى غيره وخرج الامر من أيدي المتفقين .

وقد توفي النبي عليه السلام وليس في أصحابه الأقربين مَنْ كان يتوقع وفاته ، فتركه أبو بكر بعد الصلاة وهو يقول : يا نبي الله 1 إني أراك قد أصبحت بنعة من الله وفضل كما نُخب واليوم يوم بنت خارجة ، أفاتيها ؟

فاذن له النبي في الانصراف : وخرج أبو بكر إلى • السُّنح • حيث كان يقيم .

أما عمر فقد دهش لِنَعي النبي تلك الدهشة التي لم يكن لها على أُهبة ، ولو كان على أهبة لها لقد كان الآحُـرَى أن يؤكد الوفاة ولا يستغربها ، تمهيداً لذلك الاتفاق المزعوم الذي سيتلوها .

وبلغ أبا بكر وعمر أن الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة منهم ، فخرجا إلى السقيفة على غير اتفاق بينهما أيهما الذي يخاطب القوم . فكان عمر يخشى حِدَّة أبي بكر فيهيىء في نفسه كلاما يقوله ، وكان أبو بكر يخشى حدة عمر فيستمهله ويخاطب القوم قبله ، وليس في ذلك دليل اتفاق قديم .

وكان لقاؤهما أبا عُبَيدة يومئذ لقاء مصادفة في الطريق. وجاء في

رواية مشهورة أن عمر فاتح أبا عبيدة قبل ذلك فقال له: أبسط يدك فلابايعك . فأنت أمين هذه الأمة على لسان رسول الله . فقال له أبو عبيدة: ما رأيت لك فهّة (١) قبلها منذ أسلمت . أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين ! فإذا صحّت هذه الرواية فهي تنفي ما قيل عن تفاهم هؤلاء الرجال الثلاثة على مبايعة أبي بكر وتعاقب الخلافة بعده ، وقد يكون عمر فاتح أبا عبيدة عازما على مبايعته ، أو فاتحه لاستطلاع ما عنده من الرأي والرغبة ، فعلى كلتا الحالتين لا تفاهم مِن قبل على ذلك الرأي ولا اتفاق .

هكذا تلقى الصحاب الأجلاء نعي النبي ، وهكذا كانوا في أثناء شدة المرض عليه فتى كان التفاهم المزعوم ؟ أقبل أن يمرض رسول الله يعقل عاقل أن يجتمع صفوة أصحابه والمؤمنين برسالته للتآمر على وراثته واغتنام موته ؟ إن جاز في عقل عاقل هذا ، فمن أدراهم إذن أن القرآن الكريم لا يوحي برأي في الخلافة غير الذي رَأُوه ؟ ومن أدراهم إذن لسلفاً ــ أن النبي عليه السلام يفارق هذه الدنيا ولا يُوصِي في أمر الخلافة بوصاة يشهدها الناس عامة وتخالف ما اتفقوا عليه ؟

إن الامر لم يكن قابلا لأن يحصل فيه غير ما حصل ، بعد حسبات كل حساب ، واستقصاء كل فرض ، وتمحيص كل رواية .

ولم يكن فيه اتفاق مدّبتر على صورة من الصور، وإنما هو كما قال

<sup>(</sup>١) الفهة ؛ الزلة .

عمر رضى الله عنه : ﴿ إِن بِيعة أَبِي بِكُر كَانَتَ فَلْتَة ... أَلَا وَإِنَّ اللَّهُ وَقَى شرها › .

وما حاجة الأمر إلى تمهيد وقد كان في غني عن التمهيد ؟

لقدكان اختيار ابي بكر للخلافة « خيرة الواقع » الذي لا يحتاج إلى تدبير ، بل يقاوم كل تدبير .

فن غير أبي بكر كانت تجتمع له الشرائط كها اجتمعت له ، وتتلاقى عنده الوجهات كها تلاقت عنده ؟

كانت تجتمع له شرائط السن ، والسبق إلى الإسلام ، وصحبة النبي في الغار ، والمودّة المرعية بين أجِلاً الصحابة ، ومعظمهم ممن دخلوا في الدين على يديه.

وكانت أمارات استخلافه ظاهرة من طلائعها الأولى قبل مرض النبي عليه السلام بسنوات . فكان أول أمير للحج بعث به النبي عليه السلام وهو بلدينة . وكان ذلك سنة تسع من الهجرة ، واتفق في طريقه أنه دعا إلى صلاة الصبح فسمع رغوة ناقة وراء ظهره ، فوقف عن التكبير وقال : هذه رغوة ناقة النبي — صلى الله عليه وسلم — الجدعاء فلعله أن يكون رسول الله فنصلي معه فإذا علي ابن أبي طالب على الناقة . فسأله أبو بكر : أمير أم رسول ؟ قال : لا ، بل رسول ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرؤها على الناس . فلما قدموا مكة قام أبو بكر فخطب النساس عحدين عنها ، ثم كان يوم عرفة عدين عنها ، ثم كان يوم عرفة

فخطب أبو بكر وقرأ على السورة، وهكذا حتى انتهت المناسك .

وكان قتال بين جماعة من الأوس فذهب النبي عليه السلام يُصلِح بينهم وقال لبلال: إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فَليُصَلِّ بالناس.

وأثبت البخاري عن خبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه . قالت : أرأيت إن جئت فلم أجدك . . . كانها تريد الموت . قال : إن لم تجديني فاتي أبا بكر .

وهذه أمارات مشهودة متفق عليها ، وغيرها أمارات شتى بعضها أصرح وبعضها أحوج إلى التأويل ، لا ضرورة لاستقصائها لأنها لا تبلغ في الجزم والتوكيد مبلغ ما قدمناه .

\* \* \*

واقترنت بتلك الأمارات جميعاً أمارات أخرى لا تقل عنها صراحة وتواترا تدل على رغبة قوية في اجتناب كل ما يشير العصبية ، ويلبس الأمر على الجهلاء والمغرضين بين دعوة النبوة وطلب السلطان والاستعلاء.

فلا نحسب أن محمداً عليه السلام دل بعمله وقوله ومضامين رأيه على شيء واضح مطردكما دل على هذه الرغبة القوية ، ولا ظهر منه الحرص على شيء كما ظهر حرصه على تنزيه النبوة من مطامع السيادة الدنيويسة ومفاخر العصبيات .

فابغض شيء كان إلى نفسه الكريمة قول من كانوا يقولون: إن النبوة تمهيد لدولة هاشمية أو وراثة دُنيوية .

بل لهذا أصهر إلى أبي سفيان ، واتخذ معاوية كاتبا للوحي ، وأمر يوم فتح مكة مناديا ينادي في الناس « ... من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن " ليمحو من نفوس بني أمية حزازة العصبية بينهم وبين بني هاشم ، ولا يدع في سرائرهم مجالاً للظن بانها غلبة أسرة على أسرة ، أو بطن من قريش على سائر بطونها .

وقال عليه السلام: ﴿ ان هــــذا الامر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه مــا اقاموا الدين ›. ولم يقل ﴿ في بني هاشم › أو في بني عبد المطلب، ولو شاء لقال.

ولا ريب أنه عليه السلام لم يؤثر قريشا بالأمر يومئذ لأنه يؤثر العصبية لبني قبيلته وقومه ، ولكنه آثرهم للحكمة السياسية البينة التي لا يسهو عنها الهداة المسئولون عن مصائر الأمم في عصر من العصور . فقريش هم اصحاب السيادة في مكة وهي كعبة الإسلام وعاصمة الدول الإسلامية في ذلك الحين . ولن تفلح دولة يكون أهل العاصمة فيها أول الثائرين عليها والمنكرين لذويها .

ويغلب على اعتقادنا أنه عليه السلام ترك أمر الخلافة بغير وصية ظاهرة لأنه علم أن الخلافة 'منتهية إلى مثل ما انتهت إليه ، ولاسيًّما بعد تقديمه أبا بكر للصلاة بالناس .

ونص على « قريش » ولم يتجاوز ذلك لأنه علم أن قريشا تتفق على مثل ما اتفقت عليه ، وأن الخلاف إنما يجيء \_ إن جاء \_ من جانب الأنصار أهل المدينة . فالحاجة ماسة إلى هذا التخصيص لدفع الخيلاف المنظور ، ومع هذا التخصيص اللازم وصية مكررة بإكرام الأنصار أوصى بها المسلمين بعده ، وهي وصية معناها الواضح في هذا المقام أنيه عليه السلام كان يترقب أن تؤول الخلافة إلى المهاجرين فهم الذين تتجه إليهم الوصية بإكرام مثوى إخوانهم الأنصار، ولو لاذلك لما اتجهت الوصية لفريق منهما دون فريق .

ونقول إن النبي علم بمصير الخلافة على الوجه الذي صارت إليه ، لاننا لا نستطيع أن نفهم أنه عليه السلام ترك هذه المسالة وهو يتوقع فيها الفشل والفتنة ولم يبرم فيها حكما يدفعهما به ما استطاع .

فإذا انحصرت الخلافة يومئذ في قريش فهي صائرة إلى أبي بكر دون غيره ولاحاجة إلى تدبير لن يغيِّر مصير الأمور .

و إلا فكيف كانت الخلافة صائرة إلى غير ماصارت إليه وهي محصورة يومئذ في قريش ؟

## وإلى من كانت تصير ؟

إن الذين تولوُها بعد أبي بكر من صحابة النبي هم عمر وعثان وعلى ومعاوية . فأي هؤلاء كان أظهر حقًا وأقرب طريقاً وأدنى من الصديـق إلى اتفاق المسلمين عليه ؟

أهو عر ؟ لقد كان أصغر من أبي بكر بنحو عشر سنين ، ولم تكن له سابقة في الإسلام وفي صحبة النبي ، ولم تكن ألفة الناس له كالفتهم لأبي بكر ، وليس هو باقوى عصبة منه بين بطون قريش ، وليس هو بالذي يَشغَب على أبي بكر ويعصيه لطمع في الخلافة إذا تقدم إليها بل كان هو أول من بايعه وحث الناس على بيعته . وقال له : أنت أفضل مني . فقال أبو بكر : وأنت أقوى مني . فعاد عمر يقول : وإن قوتي لك مع فضلك ، وكان هذا فصل الخطاب ومرجع الاختيار الذي لا تفويت فيه لفضل ولا قوة ، ولا تضييع فيه لفرصة أبي بكر التي لا فرصة بعدها . أما عمر فله بعد ذلك فرصته حين يأتي أوانها .

أفكانت تصير إذن إلى عثان بن عفان ؟

إن عثمان رضي الله عنه أسلم على يدي أبي بكر ، وقد كانت معه عصبيد بني أمية وهي عصبية قوية ، ولكن زعامة تلك العصبية كانت في يا أبي سفيان يو مذاك ولا طريق له إلى الخلافة وإن طمع فيها ، وتنز عثمان مع هذا أن يركن إلى تلك العصبية ليزاحم أبا بكر في حق لا ينكر ولا يَنفسَه عليه ،

أفكانت تصير إذن إلى على بن أبي طالب؟

إنما كانت تصير إليه بججبة بني هاشم وهي الحجة التي اتقاها النبي جهده كما قدمنا ، وكان بنو هاشم مع هذا لا يتفقون على اختيار واحد من رؤسائهم الثلاثة العباس وعلي وأخيه عقيل ، ولم يكن علي بعد هذا وذاك قد جاوز الثلاثين إلا بسنوات قلائل ، وهي عَقبَة من العقبات التي لا يسهل تذليلها في أمة ترعى حق السن ومكانة الشيوخ إلا بوصية ظاهرة من النبي عليه السلام . ولم تكن هذاك وصية من هذا القبيل كما اتفق عليه كل سند وثبق .

## أفكانت تصير إذن إلى معاوية بن أبي سفيان؟

ما نحسب آن معاوية نفسه قام بخلده أن يرشح نفسه لخلافة النبي في تلك الآونة . ولو توافرت له السن وتوافرت له الذرائع التي تقربه من ذلك الأمل لآثرت قريش بالمبايعة كل بطن من بطونها غير بطن بني أمية ، لأن الخلافة في بني أمية معناها دولة بني أمية ، لاستطاعتهم بالخلافة وقدوة العصبية أن يفرضوا دولتهم على سائر البطون وسائر القبائل ... أما الخلافة في بني تيم ، رهط أبي بكر ، فهي خلافة قريش كلها ومعهم جميع المسلمين ، لتعذر قيام الدولة ببطن واحد من البطون الصغيرة واحتياج الحاكم إلى اتفاق هذه البطون من حوله . ويقال مثل الك في بني عدي رهط عمر ، وفي سائر البطون القرشية ما عدا عاشا وأممة .

فإذا كان انتخاب أبي بكر للخلافـــة هو رأي قريش الذي لا محيدً

عنه ، وهو نِيـّة النبي التي ظهرت من أعاله وإشاراته ، فما الحاجة إلى التدبير بين السيدة عائشة وأبيها ، أو بين الرجال الثلاثة أبي بكر وعمر وأبي عبيدة ؟ ومن أبن يأتي تخيل التدبير ولا موجب له من الفروض ولا من الإسناد ؟

ربما كان الدليل الذي هـو أقطع من كل دليل على نفي التدبير المزعوم أن نُقَدِّرَ أن التدبير لم يحصل قط فماذا كان يحصل بعد امتناعه ــ أكان يقع في مسألة الخلافة شيء غير الذي وقع ؟ وما هو ؟ ومــا حيلة التدبير في منعه ؟

فإن كان الجواب أن التدبير وتر ْك التدبير يستويان، وأن الحـــاجة إليه لا تخطر على بال عاقل، ففي ذلك غِنّى عن الأدلة الآخرى التي تنقضه وتُلفِى به في مراجم الظنون والأوهام.

نظر النبي إلى ذلك كله بالبصيرة الثاقبة التي تكشف له ما لا ينكشف لغيره ، فسكت بالقدر اللازم ، وأشار بالقدر اللازم ، وعلم أنه قد أشار على فيه الكفاية ، وأن ما زاد على ذلك فهو زيادة على الكفاية .

وما نشك لحظة في أنه عليه السلام قد أحاط بكل ما يحاط به في هذه المسألة خلال مرضه وقبل مرضه ، وقسد اطمأن إلى كل ما يوجب الاطمئان في تقديره ، وأنه لو رأى حاجة إلى المزيد من التصريح بالقول القاطع لصرّح وقطع بالقول ، لأننا لا نستطيع أن نفهم أنه عليه السلام

يترك الإسلام والمسلمين عرضة للفشل والفتنة ثم لا يدفع ذلك بما في وسعه . فاكتفاؤه بما صنع هو الدليل على علمه بمما سيحدث واستغنائه عن المزيد من التدبير .

وقد نظر عليه السلام – ولا ريب – إلى كل ما يستحق النظر في مسالة الخلافة وهو يرشح لها أبا بكر ذلك الترشيح الأبوي الذي يؤنس بالرأي ولا يُقحمه على القاوب .

نظر إلى حق أبي بكر كا نظر إلى مصلحة السلمين .

فحق أبي بكر في قيامه مقام النبي ظاهر ما فيه خلاف ، ولا موجب لِتخطيه إلى غيره على وجه من الوجوه .

ومصلحة المسلمين في ولايته راجحة في كل حساب ، لأن المسلمين كانوا يومئذ أحوج إلى عهد يكون امتدادا لعهد النبي حتى يحين وقت التوسع والتصرف ، وأحوج إلى ألفة غير مخشية ولا منفوسة تعوضهم من طاعتهم للنبي بتعاونهم على النصيحة والمودة . وكل أولئك ميسور لأبي بكر قبل تيسره لغيره من جلة الصحابة الأقربين . فهو في حرص شديد على الاقتداء بالنبي حرفا حرفا وخطوة خطوة لن بكون عهده إلا امتدادا للعهد النبوي حتى تتغير الاحوال فتاذن بالتغيير ، وهو في ألفته واجتاع القلوب إليه خير من يخلف الطاعية بالمودة ، ويعالج الفرقة والانقسام بالرفق والتؤدة . فإن جد ما يدعو إلى التصرف أو يدعو إلى الشدة فهناك الأعوان المخلصون له وللدين، وهناك المشيرون الذين يقلبون

الرأي على جميع الوجوه: فضله مع قوتهم وقوتُه مع فضلهم، نعم العون ونعم الكفيل باجتماع أسباب الحول والحيلة ، كما ألمسع إلى ذلك عمر ابن الخطاب.

ثم حانت الساعة التي تهيات لها مشيئة القدر وتهيات لها مشيئة الناس على ذلك النحو المستقيم.

فتم في يوم واحد كل ما ينبغي أن يتم في يوم .

ولاح للوهلة الأولى أن الخطر عظيم وأنه موشكأن يعصف بكل شيء وأن يخرج على كل سواد .

إذ اجتمع الانصار يتحدثون بحقهم في الخلافة دون المهاجرين ، وهمّت الفتنة أن تنطلق بغير عنان في طريق لا تُعرف عقباه ، ولكنها فتنة مكبوحة تُقدُّر لها ألا تقوى على الانطللاق من باب السقيفة التي تجمّت فيها .

فكان سعد بن عبادة زعيم القوم مريضا لا تؤاتيه في ذلك اليوم حركة النفس التي لا غنى عنها في ذلك المقام ، لأنها تعدي بالهيبة والثقة من يستمعون إليه . فحملوه من بيته إلى السقيفة وهو لا يملك زمام عزمه ولا يقدر على الكلام ، فجعل يخاطبهم بلسان القريبين منه وجعلوا يصغون إليه إصغاءهم إلى مريض يشعرون بضعفه لا إلى زعيم يشعرون بقوته وباسه .

وكان القوم فريقين متنافسين منذ زمن قديم ، وهم الخزرج والأوس وبينهما ملاحاة دائمة تهـُون معها كل ملاحاة بين الأنصار والمهاجرين .

وكانت يقظة عمر وأصحابه أسرع من فتنة القوم . فبلغوا السقيفة في إبّانها وعالجوا الأمر حق علاجه ، وقال كل منهم كلمة كانت أنفذ من سهم وأقهر من جيش . قال أبو بكر : « إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفستسَه عليهم الخزرج وإن تولته الخزرج نفسته عليهم الأوس ، ولا تدين العرب لغير هذا الحي من قريش ... نحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور ، وقال عمر : « إن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ، . وقال أبو عبيدة : « يامعشر الانصار ! كنتم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بدّل وغيّر » .

ونادى أبوبكر القوم: هذا عمر وهذا ابو عبيدة فأيها شئتم فبايعوا. فقال عمر وقال أبو عبيدة مثل مقالته: « لا والله الا نتولى هذا الأمر عليك. فإنك أفضل المهاجرين، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وخليفة رسول الله على الصلاة، والصلاة أفضل دين المسلمين، فمن ذا الذي ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك.

ابسط يدك نبايعك .

فبايعه زعيم من الأوس، بشير بن سعد، وهو يقول: ﴿ كرهت أن

أنازع قوماً حقا جعله الله لهم ، وقال النقيب أسيّد بن ُحضير : ﴿ وَاللهُ لَئُنُ وَلِيتُهَا الْخَزْرِجِ عَلَيْكُم مِرةَ لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم نصيباً أبداً فقوموا بايعوا ... ، .

وبايع عمر وأبو عبيدة فكافما بايـــع المهاجرون معهما ، ولم يبق المخزرج الحاضرين عزمُ خلاف ، فتزاحموا على البيعة حتى أوشكوا أن يطئوا زعيمهم المريض ، وماتت الفتنة في مهدها لأنها ولدت ربعيلة الموت .

ولدت بعلة الموت فهاتت وما اصطدمت بأكثر من ثلاثة رجال ، لم يستعدوا لها بأكثر من استعداد الساعة . بل لعلهم أفلحوا في القضاء عليها لانهم كانوا أولئك الثلاثة بعينهم ولم يكونوا جمعاً حاشداً من المهاجرين المناظرين فلاحوا للقوم هداة ينصحون ولم يلوحوا لهم غزاة يقتحمون، وكان ذلك أدعى أن يستمعوا إليهم كا يستمعون إلى الضيف الناصح دون أن تثار فيهم نخوة الغاضب لذماره ، المطروق عليه في عُقر داره.

ولو أن سعد بن عبادة كان صحيحا غير مريض ، وكان الأنصار حزبا واحدا غير منقسم ، وكان المهاجرون الثلاثة متخلفين عن الموعد الحاسم ، أو كانوا غير أبي بكر وعمر وأبي عبيدة ، أو كانوا جمعا كثيرا يحقيز العداء والمقاومة ، لجاز أن يتغير مجرى الامور وأن يكون للتاريخ الإسلامي شأن غير شانه الذي عرفناه .

ولكننا نخطىء كثيرا إذانسينا فضل الأنصار أنفسهم فيما صارت

إليه الأمور ، فقد كانت لهم فيه مشيئة مستورة إن لم نقل مشيئة ظاهرة .

كانوا على الأرجح يقضون حق المجاملة لسعد بن عبادة ولا ينوون الزيادة أو يَجدون في الكفاح لانتزاع الخلافة : كانوا مسلمين قبل كل شيء وكانوا يحسون ما أحسه شيء ولم يكونوا طلاب ملك قبل كل شيء وكانوا يحسون ما أحسه المسلمون جميعاً إذ قالوا : إن النبي قد اثتمن أبا بكر على الدين بتقديه للصلاة فكيف لا يؤتمن على الدنيا ؟ وكانوا يعلمون أن المهاجرين مقد مون في القرآن على الأنصار : ووالسَّابِقُونَ الأوَّلونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ والنَّرينَ اتَّبَعُوهُمُ بإِحْسَانٍ » . فلم يكن إيمانهم بحقهم في الخلافة إيمان مَنْ يغضب لفواتها ويستميت في طلبها ، ولم يكن حرصهم على السلطان أشدًّ مِن حرصهم على الدين ومصلحة المسلمين ، ولم يكن أملهم فيها إذا أنازعتهم قريش عليها بالأمل الذي يطغى على كل تفكير ، فما هو إلاأن فار بعضهم إلى منازعة المهاجرين حتى قالوا : « منا أمير ومنهم أمير » قبل أن تستفيض بينهم حجج المهاجرين . ثم تمت البيعة فلم يعودوا السلطان لَجُوج فيه .

فهم ولا ريب أصحاب مشيئة فيا صارت إليه الأمور ، على هذا النحو من المشيئة التي قد يجهلها صاحبها وهي حاضرة .

وهم ولا ريب إخوان يطلبون حقًّا في الإرث المشروع إن ثبت لهم

حق فيه ، وليسوا بأعداء ينظرون إلى أسلاب العدو ويستحقونها بالغلبة عليها ، كائنة ماكانت ذريعتهم إليها من حق أو باطل.

على أنهم لو كانوا غير ذلك وكان نزاعهم إلى السلطان نزاعاً طاغياً لا يبالون فيه بالحقوق والحرمات لبطل في هذا النزاع كل تدبير سابق لابي بكر وصاحبيه ، ولكان مآل الفتنة إلى حكم الواقع الذي لا تغني فيه الخطط السابقة ولا العظات البالغة . إذ قصارى التدبير من أبي بكر وصاحبيه أن يجمعوا حولهم كلمة قريش ورؤسائها وبطونها . فأما أن يخضعوا بالتدبير من لا يخضع لغير السيف ، وأن يدفعوا بالاتفاق بينهم ماليس له دافع ، فذلك هو المحال بعينه ، أو ذلك هو الاتفاق على أناس خارجين من نطاق الاتفاق .

وصفوة القول أن خلافة أبي بكر كانت نتيجة لكل مقدمة سبقتها مَن فعل الحوادث ، أو من فعل أحد عامد أو غير عامد .

وغير هذه الخلافة ماكان ليكون ، إلا الفتنة التي لا يجدي فيها اختيار هذا ولا اختيار ذاك ، ولا يُغني فيها تدبير ولا تقدير .

ولسنا نُحب أن يُفهم من هذا أن أحــدا من كبار الصحابة كان يعاف الخلافة ولا يَسره أن يُختار لهذا المقام العظيم، وأن يراه الناس أهلا للاضطلاع بعبت الجسيم . فخلافة النبي شرف لا ياباه أحد يحبه ويعظمه ويتتبع خطاه ، وأقل من هذا المقام الاسنى كان حقيقاً عند الصحابة أن

يستشرفوا له ، ولا يكتموا طموحهم إليه . جاء أهل نجران إلى النبي عليه السلام فقالوا: «ابعث لنا رجلاً أميناً فقال : لابعثن إليكم أميناً حق أمين ، فاستشرف لها الناس . فبعث أبا عبيدة بن الجراح .

وروى أبو بكر هذه القصة حيث قال: « قدم إلينا وفد نجرات فقالوا: يا محمد ابعث لنا من يأخذ لك الحق و يعطيناه. فقال: والذي بعثني بالحق لأر سلسَن معكم القوي الأمين » فها تعرضت للإمارة غيرها. فرفعت رأسي لاريه نفسي ، فقال: قم يا أبا عبيدة.

ولقد ساء أبا بكر بعد مبايعته الأولى أن ينقبض أناس عنه فظهر منه الاستياء حيث قال: ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ! أَلَسَتُ أَحَقَ النَّاسِ بَهَا؟ أَلَسَتَ أُولَ مَنَ أَسُلُم ؟ ﴾ .

وغير ذلك \_ أيضاً \_ لم يكن ليعقله العقل ولا بالذي يجمل بالكريم، فكل رجل كريم يسوءه أن ينقبض أناس عنه وهو جدير منهم بغير الانقباض .

ولكن الغبطة بالخلافة شيء والاحتيال لها بالحيلة والدسيسة شيء آخر ، فهذا الذي نُنكره لاننا لم نجد دليلاً واحداً عليه ، ووجدنا أدلة كثيرة على نقيضه .

كذلك دبر أبو بكر وأصحابه كلما يحمد تدبيره بعد قيامه بالخلافة لتوطيد أركانها وحماية الإسلام غوائل عصيانها والتمردعليها، وجهدوا أن يفرقوا كل اجتماع يخشون مَغَـبَـّته على وحـدة المسلمين. فاقترحوا على

العباس بن عبد المطلب أن يجعلوا له نصيباً يكون له ولعُقيبه من بعده ليمنعوا الاتفاق بينه وبين على ابن أخيه ، إن سعى إليها من يسعى إلى التاليب والتخريب ، كما هم أبو سفيان أن يفعل باسم البطون القوية في قريش : بني هاشم وبني أمية ، وصنع أبو بكر وأصحابه نظائر ذلك في سبيل الوحدة العربية والجماعة الإسلامية ، ولكن الذي صنعبوه هو التدبير الواجب الذي لا يضير ، وقد يكون في تركه ضير كبير .

لقد كان أبو بكر الخليفة الأول لأنه كان الصديق الأول ، ولأن شروط الخلافة التي اجتمعت له لم تجتمع لأحد غيره، وليس له من منازع فيها بين أهل عصره، ولأن المزايا التي قد يَر جَحه بها أنداده وقر ناؤه لا تضيع على الإسلام بولايته عليهم ومعونتهم إياه . فكان اختياره أصح اختيار عرف في تاريخ الولاية ، وكانت التوفيقات فيها غنيقة عن التدبير والتمهيد . فإن لج بعض المكابرين مع هذا في دعوى التدبير فا نعم به تدبيرا ينقطع به الخلاف ، ويتم به أصح استخلاف .



## صِفَانَهُ

كان أبو بكر في جملة ما وصفوه به أبيض تخالطه صفرة ، وسيما ، غزير شعر الرأس ، خفيف العارضين ، ناتىء الجبهة ، غائر العينين مَعروق الوجه ، نحيف مسترخي إزاره عن حِقْوَيْه (۱) حمش الساقين (۱) ، محوص الفخذين خنيف اللحم في سائر جسمه .

وكان أجنا \_ أي منحني القامة \_ وقيل في وصف آخر : إنه حسن القامة لا يُلحظ علي منحني القامة لا كناء ، ولعله كان كذلك أيام الشباب، ولم يرد في أخباره وصف قاطع عن الطول والقصر ، ولكنه على ما يؤخذ من بعض تلك الآخبار كان أميل إلى القصر ، ولا سيَّما أخبار الهجرة معالنبي عليه السلام .

فقد جاء في خبر الهجرة أن النبي عليه السلام (كان على بعير ، وأبو بكر على بعير ، وعامر بن فهيرة على بعير، فكان رسولالله صلى اللهعليه

١ الحقو ؛ موضع شد الإزار وهو الخاصرة ٢ - دقيق الساقين خلص من الاسترخاء.

وسلم يثقل على البعير فيتحول عنه إلى بعير أبي بكر ، ويتحول أبو بكر إلى بعير عامر ويتحول عامر إلى بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ،

فكان هو أخف من عامر بن فهيرة .

وكان عامر بن فهيرة أخف من رسول الله عليه السلام .

وكان رسول الله كا علمنا من وصفه ربعة في الرجال فوق القصير ودون الطويل ، ولم يكن بين الامتلاء ، بل معتدلاً لا إلى السمن ولا إلى النحافة ، فلو كان أبو بكر رضي الله عنه أطول من الربعة لما كان أخف كثيراً من رسول الله ، وأخف كذلك من عامر بن فهيرة ، بحيث يظهر الفرق بينه وبينها في حركة البعير الذي يتعاقبون ركوبه .

أما صفاته الخلقية فقد اتفقت فيها أقوال واصفيه ، ودلائل أعماله في الجاهلية والإسلام ، فكان أليفا ودودا حسن المعاشرة ، وكان مطبوعا على أفضل الصفات التي تثالف له الناس فيالفونه ، ومنها التواضع ولين الجانب . فلم يتعال على أحسد قط في جاهليته ولا في إسلامه ، وكان في خلافئة أظهر تواضعاً منه قبل ولايته الخلافة . فإذا مدحه مادح قال اللهم أنت أعلم مني بنفسي ، وإذا سقط منه خطام ناقته وهو راكب نزل منها ليأخذه ولم يأمر أحدا بمناولته إياه . وبلغ من بغضه الخيلاء أنه كان يبغضها حتى حيث يغتفرها الناس من ربّات الحجال . فدخل يوما على السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تمشي وتنظر إلى ذيل ثيابها يوما على السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تمشي وتنظر إلى ذيل ثيابها

فقال: يا عائشة! أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن؟ قالت: ومم ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله النُجُب بزينة الدنيا مقته ربه عز وجلحتى يفارق تلك الزينة؟ فلما نزعت تلك الزينة التي أعجبتها فتصدقت بها قال: عسى ذلك يكفر عنك.

ولم يكن تألّفه الناسعُ ضَ مجاملة باللسان ما يستسهله معظم المشهورين بالتودد والمجاملة ، ولكنها كانت ألفة النجدة والكرم والسخاء ، فكات كما قال ابن الدُّ غنة لقريش ، وقد هم أبو بكر أن يهجر بلده : ﴿ أُ تُخرجون رجلا يُكسب المعدوم و يصل الرحم و يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نواثب الحق ؟ ›

فهو ودود كريم لا يضن بماله وجاهه في سبيل الكرم والسخاء.

ومع هذه المودة وهذه الألفة كانت فيه حِداًة يغالبها ولا يستعصي عليه أن يكبح جهاحها . ووصف بها نفسه ووصفه بها أقرب الناس إليه وأصدقهم في وصفه . فقال في خطبة من أوائل خطبه بعد مبايعته :

« . . . . اعلموا أن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتمدوني غضبت فاجتنبوني . . . »

وقال عمر بن الخطـاب: « وكنت أداري منه بعض الحد ـ أي الحدة ـ » وذلك حين أعد كلاما يقوله في سقيفة بني ساعدة ، مخافة أن يحتد أبو بكر في ذلك المقام .

وسئل عنه ابن عباس فقال : ﴿ كَانْ خِيرًا كُلَّهُ عَلَى حَدَّةٌ كَانْتُ فَيْهُ ﴾.

إلا أنها كانت حدة تنم على سرعة التأثّر فيه ، فإذا لم تكن غضبا يغالبه ويكبحه فهو سريع التأثر إلى الرحمة والرفق في جملة أحواله ، عيل إلى الحزن والاسى ويعطف على الحزين والاسوان ، أو كان كها وصفته عائشة رضي الله عنها : «غزير الدمعة وقيذ الجوانـــح (۱) شجي النشيج » ... « أسيفا متى يقم مقامك \_ تخاطب رسول الله \_ لا يسمع الناس » ...

\*\*\*

وكان في جاهليته وإسلامه وقورا جميل السّمْت يغار على مروءته ويتجنب ما يريب. فلم يشرب الخمر قط لانها مخلّة بوقار مثله، وسئل: لم كان يتجنبها في الجاهلية. فقال: في كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مُضيّعا في عقله ومروءته ، ومن مروءته أنه كان يتقي كل ما يورده موارد الشبهات. دعاه رجل في الجاهلية أن يستصحبه لحاجة يعينه عليها ، فرآه يمر في طريق غير التي ير منها فساله : أين تذهب ؟ ها ألل من الله عنه : تدعوني إلى طريق أناسا نستحي منهم أن نم عليهم ، قال رضي الله عنه : تدعوني إلى طريق

١ – الوقيد الجوانح: المحزون القلب.

نستحي منها ؟ ما أنا بالذي أصاحبك .

وكان لمروءته يتحاشى السقط من الكلام، فلا يتكلم إلا أن يدعوه داع إلى قولة خير فيقو لهـــا إذن ويصدق في مقاله . ومن وصاياه لبعض عماله : ﴿ إذا وعظتهم فاوجز فإن كثير الكلام يُنسى بعضه بعضا ﴾

وقد اشتهر بالصدق في الجاهلية والإسلام ، فكان (ضامن) قريش المقبول الضان . لا يعد أحداً إلا وفي وصدّق الدائن والمدين . ووكلت إليه الديات والمغارم فلم يكن يحمل شيئاً منها إلا اطمأن إليه الناس ، فإن احتملها أحدث غيره خذلوه ولم يصد توه .

وما امتحن صدقه بشيء إلا كان صدقه أثبت وأقوى . فخطب رسولُ الله ابنته عائشة حين ذكرتها له خوله بنت حكيم . وكان المطعم ابن عدي قد خطبها قبل ذلك لابنه ، فقال أبو بكر لزوجه أم رومان : إن المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه والله ما أخلف أبو بكر وعدا قط ... ، ثم أتى مطعما وعنده امرأته ، فساله : ما تقول في أمر هذه الجارية ؟ فأقبل الرجل على امرأته ليسالها : ما تقولين ؟ فأقبلت هي على أبي بكر تقول : لعلنا إن أنكحنا هذا الصبي إليك تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه . فلم يجبها أبو بكر وسال المطعم بن عدي : ما تقول أنت ؟ فكان جوابه : إنها تقول ما تسمع .

فتحلل أبو بكر عند ذلك من وعده ، ولم يتحلل منه قبل ذلك على

ما في نسب الرسول من شرف، وما في قلبه من إعزاز له يفوق كل إعزاز .

وكانت شجاعته كفاءة صدقه ووفائه بوعده: سواء منها شجاعة الرأي وشجاعة القتال، فلما أسلم لم يبال أن يعلن إسلامه وأن يجهر بصلاته ودعائه، يصيبه في ذلك ما يصيب، ولما وجب القتال كان هو أقرب المقاتلين إلى رسول الله في كل غزوة وكل مأزق من مآزق الجلاد، وانهزم كثير من الشجعان في بعض الملاحم الحازبة، ولم تذكر له قط هزيمة في ساعة من ساعات الشدة، ولا ثبت نفر قط حيث يصعب الثبات إلاكان هو بين أول الثابتين. ولم تكن وقعة قط أشد على المسلمين من وقعتي أحد وحنين، وللى فيهما من وللى واستشهد من استشهد وتردد في صفوف العسكرين أن الرسول عليه السلام كان بين المستشهدين. فذعر الضعيف وقال القوي: ما تصنعون بالحياة بعده ؟ فموتوا على ما مات عليه رسول الله ...

ففي وقعة أحد – أشد هات بن الوقعتين – كان أبو بكر في طليعة الثابتين ، ونظر إلى حلقة من درع قد نشبت في جبين صديقه و صفيه و نبيه فشغله أن يصاب هذا المصاب ، وانكب عليه الينزعها ، لولا أن أقسم عليه أبو عبيدة ليسبقنه هو إلى نزعها ، فجذبها بتَنيَّته جذباً رفيقا حتى نزعها وسقطت ثنيته .

وعلى هذا الحظ الوافر من المزايا الخلقية كان له قسط محمود من المزايا العقلية التي يمتاز بها ذوو الأقدار من أهل زمانه ، فقيل فيه وفي صاحب أبي عبيدة : إنهما • داهيتا قريش ، وأثر عنه أنه كان أسرع الناس إلى الفطنة لما يوحي به النبي عليه السلام بالتلميح دون التصريح . ومما جاء في الحديث الشريف عن علمه و فطنته أنه عليه السلام قال :

« كاني أعطيت عساً (١) ملوءا لبنا فشربت منه حتى امتلات ، فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم ، ففضلت منها فضلة فاعطيتها أبا بكر . قالوا : يارسول الله الهذا علم أعطاكه الله ، حتى إذا امتلات فضلت فضلة أعطيتها أبا بكر . قال صلى الله عليه وسلم : قد أصبتم ، .

\* \* \*

وكان لأبي بكر حظ وافر من الملكة الروحية إلى جانب ما عنده من هـــذه الملكة الذهنية ، وتلك الملكة الخلقية ، ونعني بالملكة الروحية ما نسميه اليوم بيقظة الضمير .

ومناط الضمير أن يرعى الإنسان حق غيره، وأن يُحسين ولايسيء، وهي خصلة كانت ملحوظة في أبي بكر من أيام الجاهلية قبل أن يدين بالدين الذي يامر بالخير وينهى عن الشر ، ويدعو إلى اتباع الحق واجتناب الباطل . فلما جاء هذا الدين بننى منه على أساس قديم ، وبلغت به نفسه

<sup>(</sup>١) المس: الإناء الكبير أو القدح الكبير

قصارى ما تبلغه نفس طيبة من رعاية حقوق الناس: ومن كلف بالخيرات وسخط على الشرور .

قال ربيعة الاسلمي : • جرى بيني وبين أبي بكر كلام فقال لي كلمة كرهتها وندم ، فقال : يا ربيعة ! ردّ علي مثلها حتى يكون قصاصا . قلت : لا أفعل ! قال : لتقولن أو لاستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت : ما أنا بفاعل . فانطلق أبو بكر وجاء أناس مِن اسلسم فقالو الي : رحم الله أبا بكر ، في أي شيء يستعدي عليك وهو الذي قال لك ما قال ؟ فقلت : أندرون من هذا أبو بكر الصديق ؟ هذا ثاني اثنين ، وهذا ذو شيبة في الإسلام . إيا كم لا يلتفت فيرا كم تنصروني عليه فيغضب، فياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه ، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة . وانطلق أبو بكر وتبعته وحدي حتى أتى رسول الله عليه وسلم ، فحدثه الحديث كاكان . فرفع إلي رأسه فقال : يا ربيعة ! مالك والصديق ؟ فقلت يا رسول الله : كان كذا وكذا ، فقال يا ربيعة ! مالك والصديق ؟ فقلت يا رسول الله : كان كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل لا ترد عليه ، ولكن قل : قد غفر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل لا ترد عليه ، ولكن قل : قد غفر الله لك يا أبا بكر . . ،

وهو يكره أن يسيء لأنه يكره أن يساء ، ويعلم ما توقعه الإساءة في النفس من ألم يغلبها على الحلم والأناة حتى في المحضر الذي تراض فيه على غاية الحلم وغاية الأناة .

بينا رسول الله جالس ومعه أصحابه و قع رجل بابي بكر فآذاه ، فصَمَت عنه . ثم آذاه الثالثة فانتصر منه . فصَمت عنه . ثم آذاه الثالثة فانتصر منه . فقام رسول الله حين انتصر أبو بكر . فقال : أو جد ت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله : نزل ملك من السهاء يكذبه بما قال ، فلما انتصرت وقع الشيطان .

ولا شك أنه درس من الدروس النبوية يداوي به نوازع الحدة في صاحبه الأمين ، لأنه كان يهيئه لأمر عظيم: أمر ينبغي لمن تولاه أن تؤلمه إساءته إلى الناس فوق ألمه لإساءة الناس إليه .

ومن يقظة الضمير فيه أنه لم يطق أن تستقر في جوفه لقمة يشك في ما تاها: فكان له مملوك يغل عليه ، فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة . قال المملوك : مالك كنت تسالني كل ليلة ولم تسالني الليلة ؟ قال : حملني على ذلك الجوع ... من أين جئت بهذا ؟ فأنباه المملوك أنه مرَّ بقوم كان رَقِي لهم في الجاهلية فو عدوه ، فلما أن كان ذلك اليوم مرَّ بهم فإذا عرس لهم فأعطوه ذلك الطعام !

قال الصديق : إن كدت لتهلكني ·

وأدخل يده في حلقه فجعل يتقياً \_ وجعلت اللقمـــــة لا تخرج \_ فقيل له : إن هذه لا تخرج إلا بالماء ...

فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيا حتى رمي بها .

قيل له: يرحمك الله ! كل هذا من أجل لقمة ؟ فقال: لو لم تخرج إلا مع نفسى لأخرجتها .

وما نحسب أن يوما مر به دون أن يطيع فيه داعي الإحسان، وسليقة البر والمودة سُئل عنها أو لم يُسال .

فكان من عادة النبي عليه السلام أن يسال أصحابه حينا بعد حين عا ابتدروه من الخيرات فلا يكتموه شيئا لانه يسال ويريد أن يجاب، ليُتبع جوابهم عظة من العظات، أو يعقبه بحديث يؤثرونه عنه.

صلى النبي ذات صباح فلما قضى صلاته سال : أيكم أصبح اليوم صائما ؟

قال عمر : أما أنا يا رسول الله فقد بت لا أحــــدِّث نفسي بالصوم ، وأصبحت مفطراً .

وقال أبو بكر : أنا يا رســـول الله، بت الليلة وأنا أحدث نفسي بالصوم، فأصبحت صائماً .

ثم سال النبي: أيكم عاد اليوم مريضا ٢

قال عمر : إمَّا صلينا الساعة ولم نبرح ، فكيف نعود المريض ؟

وقال أبو بكر : أنا يا رسول الله . أخبروني أن أخي عبد الرحمن بن

عوف مريض وجع ، فجعلت طريقي عليه ، فسألت عنه ، ثم أتيت المسحد .

ثم قال النبي : فايكم تصدق اليوم بصدقة ؟

قال عمر : يا رسول الله . ما برحنا معك مذصلينا فكيف نتصدق ا

وقال أبو بكر : أنا يا رسول الله ، دخلت المسجد ، فإذا سائل يسال وابن لعبد الرحمن بن أبي بكر معه كسرة خبز ، فاخذتها فاعطيتها السائل .

فقال النبي: فأبشر بالجنة . أبشر بالجنة !

لا تَجرَ م يقول عمر: ما سابقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني اليه .

ولا جرم يقول علي : هو السبَّاق . والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خبر قط إلا سبقنا اليه أبو بكر .

akalak

لقد وصف لنا الصديق باوصاف نستطيع أن نعيدها اليوم بما ألفناه من أساليب العصر فنراها على وفاق لحقائق تلك الاوصاف ودلالاتها ، وذلك أبنين البينات عن صدق ما وصفوه به في الجاهلية أو الاسلام .

فمنجملة الملامح والسمات التي وصف بها يتبين لنا أنه كان من أصحاب

المزاج العصبي الناشئين في وراثة كريمة ، فهو عصبي كريم النزعـــات والطواما .

ولا يندر في أصحاب هذا المزاج أن يتميزوا بحدَّة الذكاء وسرعـــة التاثر والطموح إلى المثل العليا والحماسة لما يعتقدونه ، والتعلق بما يؤمنون به ويصدقونه ، والتقدم في العقائد والدعوات .

بل هذا هو الغالب فيهم ، كما نشاهد اليوم في كل دعوة دينية أو اجتاعية أو سياسية ، لن تخلو من إناس في مزاج أبي بكر وخلائق الجسدية والنفسية ، ينصرونها ويتشبثون بها ويؤمنون بدُعاتها ولا ينكصون عن سبيلهم أو سبيلها .

وإذا كان الرجل من بيت من بيوت الشرف والوجاهة فشأنه \_ إذ يكون على هذا المزاج \_ أن يعتصم بالوقار ودواعيه ، وأن يستزيد من خلائق الصدق والمروءة التي رُركتُبت فيه .

ولم يكن أبو بكر على علمنا صاحب (الشخصية الباطشـــة ) التي تروع الناظر إليها لأول وهلة .

ولم تكن سيادة بيته سيادة جبارين يملكون الناس بالباس والسطوة.

فسبيله إذن أن يعتصم بصدقه ومروءته ليحفظ بهما كرامة الشرف الذي ينتمى إليه ، وأن يستزيد من ذلك الصدق وتلك المروءة بما يزيدهما

في التمكين و يُملي لهما في الثبات والرسوخ، وأن يتجنب فلتات الطبع واللسان و يتنزه عن كل مخل بالوقار مُزْر بالصيان، لأن وقاره وصيانه هما الحجاز القائم بينه وبين كل مهانة واستخفاف، ولو كان باطش المظهر أو باطش السيادة لقد يستغني عنهما بعض الاستغناء في بعض الاحيان. أما وهو بعيد من البطش في مظهره وسيادته فليس من شأنه أن يغفل عن سمت الوقار والمروءة طرفة عين .

وقد عرف الصديق بالحدة وهي أيضاً من خلائهــق هذا المزاج التي يغالبها من يحرصون على وقارهم ومروءتهم أن يستهدفا لجرائر الحدة أو يندفعا في غير عمل حميد .

إلا أن يُمس الرجل فيا هو من أخص الخصائص التي يقوم عليها مزاجه وتستقيم عليها عاداته وسماته فعندئذ تعسر المغالبة وتبرز الحدة من مكمنها ، وهي على حق إذن في بروزها .

لهذا نرجع الى حوادث أبي بكر في الحدة والصرامة على خلاف عادته من الرحمة والألفة ، فإذا هي كلها مما يمس الصدق والتصديق أو يمس الإيمان ، أو يجري مجرى الاستهزاء الذي يمس الوقار .

بلغ أقصى ما بلغ من غضب وحدة في عقاب الفُجَاءة بن إياس ابن عبد ياليل . و بقي طوال حياته يندم على حدته في ذلك العقاب ..

وماذا صنع الفجاءة حتى هاج منه تلك الحدةالتي يغالبها أقوىمغالبة؟

أثاره في مكمن الثورة فيه ٠٠

كذبه الأمانة ، وخدعه وخدع المسلمين، وقتل من قتل من الآمنين، وقلما غضب إنسان كما يغضب الصادق لصدقه المخدوع ، ولا سيا الخديعة التي فيها غدر وسفك دماء .

جاءه يطلب سلاحاً ليحارب به المرتدين ، فاخذ السلاح وحارب به المسلمين الآمنين ، وعاث في الطريق ينهب ويسلب ويهدر الدماء ، فلما وقع في الاسر لم يجزئه عنده إلا أن يقذف به في النار .

وجاء له رجل من أحبار اليهود اسمه فنحاص في الآية: • مَنُ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللهَ قَرْضا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعافَ اللهَ قَرْضا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعافَ الله والنبي : • لو كان عنا غنيًا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطيناه 1 > .

هذا هو الاستهزاء .

وهذا هو المساس بالإيمان .

وكلاهما لا يطيقه الرجل المؤمن الوقور وتغلبه فيه الحدة إن هو غلبها في غير ذلك من الأمور .

ولقد عاش أبو بكر ما عاش أليفا مؤلفاً لقومه ، محبا محبوباً فيمن حوله ، رحيماً بالغرباء فضلاً عن الأقربين وفضلاً عن الابنساء ، إلا أن

هذا الرجل الرحيم الأليف نهض الى مبارزة ابنه ودعا عليه بالهـ لاك حين شهد الحرب مع المشركين ، ورأى البر بـ مـ غاية البر ـ أن ينهض هو لمبارزته ولا يدعه لأحد غيره من المسلمين .

كان ذلك يوم بدر ، وكان ابنه عبد الرحمن من أشجع الشجعان بين العرب ، ومن أنفذ الرماة سهما في قريش . فتقدم الصفوف يدعو إلى البراز ، وقام أبوه يجيب دعوته ، لولا أن استبقاه النبي عليه السلام ، وهو يقول له : متّعني بنفسك .

ولما أسلم عبد الرحمن قال لأبيه: لقد أهدفت لي يوم بدر فَضِفْتُ عنك ــ أي عدلت عنك ــ ولم أقتلك ، فقال أبوه: لكنك لو أهدفت لي لم أضف عنك .

وهكذا نعلم أين تبدر الحدة وأين تبدر الصرامة من خليقة أبي بكر المسالم الوديع ، فحيثا روى راور أنه احتد أو اشتد فلنعلم عن يقين أن في الأمر شيئا يس التصديق والإيمان ، أو يس المروءة والوقار ، فلا تساتي الحدة أو الشدة يومئذ في غير موضعها من الطبيعة التي ولد بها و مَر نُن عليها .

رجل له خصائص المزاج العصبي في البينيَّة الدقيقة ورجل من عنصر كريم وارومة طيبة ورجل له قدم في السيادة واعتصام بالوقار والمرومة. فكل ما روي عنه فهوموافق لهذه الخصال، منتظم في هذه الخصائص، معقول في هذا التركيب في الخلّق والخليقة ، وهو من ثمَّ دليل على صحة الوصف وصحة السيرة على الإجمال .

ولن يكون هذا الرجل على هذا التكوين إلا كما وصفوه ونقلوا عنه: حديد الطبع ، مستمسك الخلق ، سريع التأثر ، قوي العاطفة ، محبًا للاعتقاد ، حيسا في اعتقاده ، صادقا في وعده ، كما نستطيع أن نعرف من طبعوا على هذا المزاج ونراهم بيننا رأي العين ، أو نعرفهم على السماع معرفة اليقين .

ونحن فيها نتوخاه من المضاهاة بين أوصاف السابقين وأوصافنا نحن المعاصرين إنما نريد أن نفضي إلى المقياس الصحيح للتصديق أو التكذيب، والمحك الصالح للتشكيك أو التغليب. فإذا كانت الاوصاف التي نقرؤها مطابقة للاوصاف التي نعقلها والتي نعهدها فذلك هو برهان الصحة في كل مقياس.

وإنه لمن واجبنا في عصرنا هذا أن نقضي على آفة العصرالتي أوشكت . ن تغلب فيه على كل آفة ، وهي الظن الشائع بين المتفيهة ين والمتهجمين أن البراعة كل البراعة في التكذيب ، وأن الجهالة كل الجهالة في التصديق ، وليست الجهالة كلها في الحقيقة هناك . .

فكثيرا ما تكون الغفلة في التكذيب أعظم من الغفلة في التصديق،

وكثيرًا ما يكون بخُس الشيء الثمين أدل على الغباء وأضيع للمنفعة من إغلاء الشيء البخس ، في تسويم التجارة أو تسويم الضائر والعقول .

خذ مثلا لذلك حسنات أبي بكر اليومية التي سأله عنها النبي عليه السلام، فاتفق في يوم سؤاله عنها أنه كان قد أهداها جميعاً على وجه من الوجوه ...

تلمح على وجه المتفيهق المتشكك مسحة التردد وهو يتابع ذلك الخبر كانه بما لا يجوز ولا يتكرر على هذا المنوال .

فإذا سالته : لم التردد وفي وسعك أن تبلغ بالخبر إلى مقطع اليقين ؟ لم تقف هنا ولا تتابع الطريق إلى منتها ؟ إنك لتعلم إذت أن التردد سخف حين يكون اليقين منك على مد اليدين تتناوله إن شئت متى مددتها إليه . .

ماذايكون إن صدقنا الخبر؟

وماذا يكون إن كذبناه ٢

إن صدقنا الخبر فكل ما هنالك أن إماماً في الدين مطبوعاً على الكرم والكرامة قد جرى على سنة نبيه وهاديه ، فأصبح صائماً وعاد مريضاً وتصدق على فقير بكسرة خبر وجدها في يد حفيده .

وليس هذا بمتنع ، بل هذا أقرب الأشياء أن يقع، ولاسيا إذا أضفناه

إلى جملة أخبار أبي بكر من إحسانه في الجاهلية والإسلام ، ومن إنفاقه المال كله في سبيل الخير حتى مات وهو فقير .

فإن كذبنا الخبر فماذا يتقاضانا تكذيبه من جهد للعقل واعتساف للتفكير والتخمين ؟

إن كذَّبناه وجب أن نعتقد أن أبا بكر رضي الله عنه قد أجاب النبي عليه السلام بغير الحق ، وأنه يتجافى صدق المقال في أقمن المواضع بصدق المقال ، فلو جاز أن يكذب على كل إنسان لما جاز أن يكذب على الرجل الذي صدقه ، وخاطر بالمال والبنين والحياة في سبيل تصديقه . فمن الذي يقبل هذا الفرض ولا يرى أن كل فرض دونه أدنى إلى القبول ؟

ومن الذي يعقل ثم يخيل إليه أن العقل يميل به إلى هذا التكذيب ولا يميل به إلى ذلك التصديق ؟

ونقول: إن هذا جائز لنتادىمع التفهيق إلى أقصى مداه فما الذي يتقاضانا جوازه مرة أخرى من جهد واعتساف؟

يتقاضانا أن نقبل شيئاً يقرب من الستحيل.

إن الرجل الذي يجترىء على الكذب في هذا المقام لا ينطبع على الصدق ، ولا يخفى كذبه على الناس ، فكيف به وهو مشهور بالصدق في كل ما قال ، والوفاء بكل ما وعد ؟ وكيف به وهو مشهور بالصدق في

شؤون الضمان والمغارم ، وهي شؤون لا يخفى التدليس فيهـــا إلى زمن طويل ؟ وكيف به وهو مشهور بالصدق قبل أن يدين بالدين الذي يحضه علمه ؟

أيجوز أنَّ أكذَب السكاذبين ، بامر الدين وبغير أمر الدين ، يشتهر مانه أصدق الصادقين ؟

تصديق هذا غفلة أدعى إلى السخرية من كل غفلة! ولاسيا إذا لجا الإنسان إليها فراراً من القول بأن إماماً شبيها بالانبياء يصوم أيامه ويعود مرضاه ويعطي مسكيناً كسرة من الخبز ، وهو قد أعطى الالوف وأنقذ المعسرين و ضين من ليس له ضان .

وعلى هذا النحو نتوخى التصحيح والترجيح فيا ناخذ به منأوصاف هؤلاء العظماء . أقرب المقاييس إلينا أن يكون تكذيب الوصف أصعب من تصديقه في تقدير العقل والبديهة ، وفيا نعهده اليوم من حقائق هذه الأوصاف .

وكذلك أوصاف الصديق كانقلها الناقلون وكما يفهمها اليوم الفاهمون، فإن الاقدمين ذكروا أوصافا متفرقة لم يقصدوا أن نجمعها نحن، ولا قصدوا بعد جمعها أن نعرضها على علم النفس ووقائع الحياة ، كما وضحت لنا بمصباح العلم الحديث .

ولكننا جمعنا تلك الأوصاف وعرضناها علىعلم النفس فوجدنا بينها

ذلك التناسب الذي يقضي بتصديقها ، وينفي الظنة عن استقامتها في جملتها.

فابو بكر كا وصفوه رجل لا محاكة من أصلاء المزاج العصبي النابتين في منيت الشرف والمروءة ، وقد قالوا : إنه كان يجود بماله ، ومثل هذا الرجل خليق أن يجود بماله ، و قالوا : إنه يحتد ويعطف ، ومثل هذا الرجل معهود في حدته وعطفه ، وقالوا : إنه يروض نفسه على السمت (اوالكرم ، ومثل هذا الرجل لا يستغني عن هذه الرياضة ولا يعجز عنها ، وقالوا : إنه يشتد في اعتقاده ، وليس فيا شهدناه و خبرناه أشد من اعتقاد مثله .

فإذا كانت للعقل أمانة فالأمانة في تقرير هذه الأوصاف كما فهمناها بالاستقراء وكما رواها الرواة في مجمل الأنباء ، وإذا كانت للعقل مهانة فهانة العقل أن نعطله عن فهم حقيقة ماثلة ، لغير شيء من الأشياء.

<sup>(</sup>١) السمت : الاعتدال والوقار .

## مِفْتَاح شَخْصِيَّتِه

كان أبو بكر كما رأينا رجلاً عصبي المزاج دقيق البنية ، خفيف اللحم صغير التركيب .

تكوين يغلب على أصحابه أحد أمرين : إنكانوا من كرام النحيزة (١) فهم مطبوعون على الإعجاب بالبطولة ، والإيمان بالأبطال .

وإن كانوا من لئام النحيزة فهم مطبوعون على الحسد والكيد ، وهما ضرب من الإعجاب المعكوس يؤدي إليه انعكاس الطبيعة ، والإحساس بالعظمة في غير معاطفة بينهم وبينها ولا ارتياح إليها .

فالحسد هو إعجاب اللئيم عند شعوره بالعظمة ، أو هو التحية التي يؤديها اللئيم الى العظمة حسبا عنده من التواء وارتكاس (٢).

(١) النحيزة : الطبيعة (٢) ارتكس : وقع في أمر

ولهذا يصح أن يقال: إن أصحب اب البنية الدقيقة والمزاج العصبي مطبوعون على الشعور بالعظمة على حال من الاحوال، فإن كانواكراما شعروابها مغتبطين مؤيدين، وإنكانوا لئاما شعروا بها محنقين مُشَبِّطين، ويندر فيهم جدًّا من يشذ عن هذه أو تلك من الخصال.

ولقد كان أبو بكر رجلاً كريماً أليفا من أهل الخير والمودة ، فلا جرم كان الإعجاب بالبطولة طبعاً متاصلاً في مقروناً بكل ما في الإعجاب من حب وثقة وإيمان ، ولا جرم كان هذا الإعجاب ( مفتاحاً لشخصيته ، مفسراً لكل ما يلتبس من أعماله ، مميزاً لكل ما يتشابه بينه وبين غيره من الصفات .

قلنا في كتابناعن عبقرية عمر ،: إن مفتاح الشخصية «هو الأداة الصغيرة التي تفتح لنا أبوابها ، وتنفذ بنا وراء أسوارها وجدرانها ، وهو كفتاح البيت في كثير من المشابه والأغراض . فيكون البيت كالحصن المغلق ما لم تكن معك هذه الأداة الصغيرة التي قد تحملها في أصغر جيب ، فاذا عالجته بها فلا حصن ولا إغلاق ، .

وقلنا: « وليسمفتاح البيت وصفاً ولا تمثيـــــلاً لشكله واتساعه ، وكذلك مفتاح الشخصية ليس بوصف لهاولا بتمثيل لخصائصها ومزاياها، ولكنه أداة تنفذ بك إلى دخائلها ، ولا تزيد ، .

فشخصية الصديق لها مفتاح قريب المتناول وهو هذا المفتاح ، مفتاح

الإعجاب بالبطولة .

وهذا الإعجاب بالبطولة هو الوسم الذي يتسم به كل عمل من أعماله و كل نيسة من نياته ، وهو السر الذي نراه كامنا في كل رأي يرتشيه وكل قرار حاسم يستقر عليه .

والإعجاب بالبطولة في التاريخ الإنساني شيء عظيم ؛ ليس بعد البطولة منزلة يشرف بها الإنسان أشرف من منزلة الإعجاب بها والركون إليها . لأن الفضيلتين معا لازمتان جنبا الى جنب في كل أمر جليل تم في تاريخ الإنسان ، وكل طور من اطوار التقدم ارتقى اليه .

وليقل أصحاب التحليل العلمي ما يشاءون .

وليقل أصحاب القياس المنطقي ما يحبون .

فشاموا أو لم يشاموا ، وأحبوا أو لم يحبوا ، لقد تم بغير التحليل العلمي وبغير القياس المنطقي كثير من العظائم في تاريخ الإنسان، ولم يتم قط \_ ولن يتم فيها نرى \_ أمر عظيم واحد بغير البطولة وبغير الإعجاب بالأبطال .

لها برهانها من الواقع كبرهان الآقيسة المنطقية والتجارب العلمية. فالرجل الذي ينهض له البرهان النفساني على الثقة ببطل من الأبطال فيثق به ويعينه على عمله ليس بالرجل الذاهب على غير هدى أو الآخذ بغير دليل . كلا . فعمله ونتيجة عمله كلاهما برهان يغنيه عن مصنع التحليل

وعن قضايا المنطق ، ويغني العالم كذلك عنهما إذا نظرنا الى العمل ثم نظرنا إلى النتيجة ، و نظرنا قبل هذا وبعد هذا الى طبائع الإنسان .

خذ لذلك مثلاً حديث الأعاجيب التي سمعها أبو بكر في أيام الدعوة المحمدية فصدقها لأنه يصدق صاحبها ويركن اليه .

هبه قد ثاب إلى معمل التحليل فقال له المعمل إنه لم يسمع بامثال هذه الأعاجيب ، وليس لديه مسبار لها يصلح للتأييد أو التفنيد .

وهبه قد ثاب إلىقضاليا المنطق فقالتله : إنها لاتعرف هذه الأقيسة ولا هذه المقدمات ولا هذه البراهين.

وهبه قعد في مكانه بعد هذا وذاك ، لأن معمل التحليللا ينشط به إلى الحركة في هذا الطريق ، ولأن قضايا المنطق لا تزجيه إلى الجهاد في هذا الميدان \_ أفكاسب هو إذن ؟ أفعاقل هو إذن ؟ أفحق ما انتهى إليه وما انتهت اليه الجزيرة العربية من جراء سكونه وإحجامه ؟

إن الجزيرة العربية لا تربح شيئا بذلك التمحيص المزعوم ، وإن العالم الإنساني لا يزيد عقلا ولا علما ولا تحليلا ولا قضا يا منطق بذلك الإحجام الذي استقر عليه . وإن أبا بكر لن يكون خيرا من أبي بكر، والدنيا لن تكون خيرا من الدنيا ، والتفكير لن يكون خيرا من التفكير ، بل كل من أولئك فاقد وخاسر ومنقوص .

وقصاري ما في الامر أن رجلاً شك فلم يعمل شيئًا ، ولم يدر أحد بانه شك ولا بانه لم يعمل ، ولم ينتفع عقل الإنسان بما كان .

أفيفهم فاهم من هذا أننا نقول: إن العمل على خطأ خير من الشك على صواب ؟

كلا !.. ليس هذا ما نقوله ، وليس هذا ما نحن مضطرون إلى قوله بضرورة من الضرورات.

وإنما نقول: إن الشك إذن هو الخطا، وان برهان خطئه نفساني يقام له وزنه كما يقام الوزن للتحليل العلمي والقضايا المنطقية، وإنحا الخطأ أن تحوج البطولة إلى الدخول في المعمل لتثبت لك قدرها ،وتثبت لك حقها في الإعجاب، وحقها في العمل ، وحقها في تحويل تاريخ الإنسان ثم تثبت لك قدرتها عليه ا

ليس العمل محل هذا .

عل هذا نفس الإنسان.

وساءت الدنيا إن كانت نفس الإنسان لا تغنيه في تقويم النفوس، ولا سيها أعظم النفوس.

أفلا يروعني البطل إلا خلال الأنابيق والأنابيب ؟

أفلا تملكني نخوة الإعجاب إلا بوثيقة من إيساغوجي ?

أفير وقني الطائر المنطلق فاعلم لم يروقني، ويتراءى لي الروح العظيم · السلامية - ١ - ه

فاقول: مكانك حتى أرجع إلى مائدة التشريح أو الى قارورةالكيمياء ١٤ ما قال ذلك قائل قط أمام روح عظيم .

والسبب واضح مستقيم ...

السبب أن الروح العظيم كان قبل ان تكون مائدة تشريح وقارورة كيمياء ، وأن الإنسانية ألهيمت خيراً ألا تؤجل الإعجاب بكل روح عظيم إلى أن يظهر المشرحون والمحللون .

ليظهروا «على مهلهم » ولتاخذ العظمة الروحية حقها من الاعجاب قبل إُذنهم ، فلا مناقضة للعلم ولا للمنطق في ذلك . إنما المناقضة أن نعلق دوافع النفوس وبواعث الفطرة على شيء لا تتعلق به ولا تتوقف عليه ، ولا نخطىء الواقع ثم نخطىء الواقع الصالح ولا سند لنا أو ثقمن الواقع على حال ، ولا شفاعة أكرم من شفاعة الواقع الصالح في كل مال .

أفيقولون إن البديهة قد تخطىء في الإعجاب؟

قد تخطىء ولا جدال . .

ولكن كذلك يخطىء العقـــل ، وكذلك تخطىء التجربة ، وكذلك تخطىء التجربة ، وكذلك تخطىء العلوم وتمضي في خطئها مئات السنين . ولم يقل أحد أن قبولها للخطا ينفي قبولها للصواب ، ولا نسي أحد أنها إذا أخطات مرة فلهـــا المتحان من العواقب يابى على الخطا أن يدوم .

على أن تمحيص القضايا المنطقية أو العلمية شيء وتمحيص الشمائل

النفسية شيء آخر. وربما كانت وسائل الصديق أقل من وسائل المحللين والمشرحين في العصر الحاضر في باب القضايا المنطقية أو العامية. أما في باب الشهائل النفسية فوسائله ليست باقل من وسائلهم بحال، وقدرته على أن يُحس من حوله عظمة النفس الإنسانية ليست باقل من قدرة أحد من المحللن والمشرحين.

وهو قد قال: هــــذه نفس عظيمة لا شك في عظمتها، فالخير في متابعتها، إن لم يكن بد من افتراق الطريق بينها وبين أعدائها.

وهو فيما قال قد أصاب.

أصاب منطقا وأصاب علما وأصاب حسا وأصاب بكل مقياس من مقاييس الصواب.

هو فيما قال أصوب بمن يخالفه رأيا ، ولو استند إلى كل حجة من حجج التحليل والتشريح .

وهاديه فيما اهتدى إليه هو إعجابه بالبطولة ..

وهو إعجابه بالبطولة التي تستحق الإعجاب ، لأن الإعجاب طبقات تتفاوت، كما أن البطولة نفسها طبقات تتفاوت. وقد كان هو من طبقات هذا الإعجاب في أرفع مكان . .

لأنه لم يعجب ببطل تروعه منه سطوة العُتاة المتجبرين ، ولم يعجب ببطل تروعه منه مظاهر الزخرف والخيلاء ، ولم يعجب ببطل تروعه

منه جلبَة الصيت الفارغ والمواكب الجوفاء، ولم يعجب ببطل يزدهي بالوَفْر والثروة أو بالعُصْبة أولي القوة .

لا. لم يكنشيء من هذا هو الذي راعه من بطولة محمد عليه السلام ، لأن محمداعليه السلام لم يكن ذا سطوة ، بل كان عرضة للآذى من المسلطين عليه ، ولم يكن من أصحاب الزخرف والخيلاء بل كان أعداؤه هم أصحاب الزخرف والخيلاء . ولم يكن وراءه أحد يتبعه ولا معه مال يصل به من يصل إليه ، بل كان وحيداً يطرده الأكثرون ، فقيراً يعينه الموسرون ، وأولهم أول صديقيه والمقبلين عليه .

إنما البطولة التي أعجب بها أبو بكر هي البطولة التي ليس أشرف منها بطولة تعرفها النفس الإنسانية : هي بطولة الحق ، وبطولة الخير ، وبطولة الاستقامة ، وهي بعد هذا ، وفوق هذا ، بطولة الفـــداء ــ يقبل عليها من أقبل وهو عالم بما سيلقاه من عنت الأقوياء والجهلاء .

تلك هي بطولة محمد .

وذلك هو إعجاب الصديق . خير لبني آدم أن يبقى لهم هذا الإعجاب من أن يزول ويبقى بعده كل شيء ، وأي شيء !

\*\*\*

ولقد أجدى ذلك الخلق الكريم أكبر جدواه لأنه تهيا له بسليقتـــه ونشاته وتوشَّج تركيبه عليه . فظهر منه في إيمان القلب، ورويَّة الفكر، وفي سياسته العامة، وفي سياسته الخاصة، وما تشتمل عليه من أدب سلوك وعلاقة بالناس.

أحاط به أناس من المشركين يتهكمون به ساخرين عابثين : هل لك إلى صاحبك ؟ إنه يزعم أنه أسري به الليلة الى بيت المقدس!

وكان أناس قد ارتدوا بعد إسلام لما سمعوا بحديث الإسراء ولم يتبيَّنوه، فأما أبو بكر فسل زادعلى أن قال: أو تد قال ذلك ؟ لئن قال ذلك لقد صدق!

فغاظهم منه أنهم لم يبلغوا منه موقع التشكيك فيما أر بى عندهم على حدود التصديق، وعادوا يسالونه: أتصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح ؟

قال: نعم ! إني لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك من خبر السماء في غدوة أو روحة . ثم ذهب إلى النبي عليه السلام فطفق يسمع منه ويصدقه ويقول: أشهد أنك لرسول الله .

وهذا هو البرهان النفساني كما دعوناه ، وهو برهان لا خلل فيه من وجهته التي يستقيم عليها ، وإن لم يكن هو البرهان الذي تعوده المناطقة والعلماء .

وهنا موضع صالح للتفرقة بين هذه البراهين في ظواهرها ، وللتوفيق

بينها فيا تنتهي إليه من ونشدان الحقيقة الكبرى:

إني الأصدقه فيا هو أبعد من ذلك من خبر الساء . وفحوى ذلك : إنى الاصدقه الآنه أهل للتصديق.

هذا هو أساس الإقناع في منطق الإعجاب والإيمان، فإن كان للمنطق أو للتجربة العلمية أساس آخر ، فليس معنى ذلك أن الأساسين متناقضان متدابران ، وإنما معناه أنهما نحوان مختلفان .

ولكننا إن فرضنا مع هذا أنهما قد تناقضا وتدابرا فليس الخطا إذن في جانب الصديق ، ولكنه على التحقيق في جانب العالم أو المنطيق .

إن قال العالم أو المنطيق : إنني لا أصدق حديث الإسراء ولهذا أبطل الدعوة الإسلامية وأبطل قبلها العظمة المحمدية، فهو الخطىء في برهانه وهو الذي تعدى به حدود قياسه ..

لأنه نظر إلى المسألة في غير جانبها الذي ينظر إليه ، من حيث كان أبو بكر على صواب كل الصواب في نظرته إليها من جانبها الأوفى ، أو جانبها الذي هو مناط التأييد والإنكار .

أبو بكر ياخذ النفس العظيمة ماخذاً واحداً ويصدق الخـــبر فيها جملة واحدة ولا يجزئها قطعة قطعة وخبراً خبراً ، فيبطلها كلها بخبر من أخبارها وجزء من أجزائها .

وأبو بكر ينظر الى المسالة في أساسها فيطمئن إليها عند ذلك الأساس ويبني عليه كل ما فوقه من الإضافات والمزايدات، والمسالة في أساسها هنا هي مسالة الصلاح والفساد، ومسالة التوحيد وعبادة الأصنام. ومسالة المقابلة بين الاخلاق الجاهلية والاخلاق التي تأمر بها الدعوة بالمحمدية، ومسالة الثقة بالمقاصد العظيمة والمساعي الكريمة. أو الثقة الجهل الشائع والعادات الذميمة.

فإذا كان أبو بكر قد نظر إلى هذا الاساس فهو الميب.

وإذا كان العالم هو والمنطيق لم ينظرا إليه فهما المخطئان، وهما المقيمان للقياس على غير أساس قويم . إذ كان خليقا بهما أن ينظرا إليه ولا يغفلا عنه وهو أولى بالتقديم والاعتبار ، سواء أخذناه بالإحساس والإيمان ، او بالتجربة وبالتفكير.

ترى لو مَثُل العالم و المنطيق والصديق أمام عرش « الحق ، السرمد بعد ذلك اليوم بعشر سنين فسالهم فاجابوه كل على ما أجملنا آنفا، فأيهم كان يرضيه ؟

يمثُل العالم أو المنطيق بين يدي الحق فيساله: ماذا سمعت قبل عشر سنين ؟

فيقول: سمعت من رأى أنه أسرى من مكة إلى بيت المقدد فلم أظفر منه ببرهان .

فيساله : فماذا صنعت بعد ذلك؟

فيقول: كذَّ بته وصدقت الشركين ، ثم نقضت الدعوة الإسلاميـــة و بقيت حتى اليوم على سنة الجاهلية .

فما يختلف اثنان إذن في الجواب الذي يلقاء ذلك العالم أو ذلك المنطق فيا المنطيق، ليقولن الحق له إذن: إنك أخطات وخالفت العلم والمنطق فيا صنعت لأن تلك المقدمة لا تنتهي بك إلى تلك النتيجة ، وحديث الإسراء على أي معنى فهمته لن يجعل النفس العظيمة لغوا ، ولن يجعل عملها العظيم مستحقًا للإبطال .

ويمثل الصدّيق بين يَدَي الحق فيساله: ماذا صنعت قبل عشر سنين ؟

فيقول: سمعت من رأى أنه أسرى من مكة إلى بيت المقدس فلم أشك فيما رآه.

فيسأله : ولِم لمُ يخامرك الشك فيه ؟

فيقول: لأنني صدقته في أمر الساء فما يكون لي أن أكذُّ به فيما دون ذلك .

فيسأله: فلم صدقته في أمر السماء؟

فيقول: لأنني أعتقد فيه الخير ولا أعتقد فيه السوء، ولأنني أعتقد السوءفي منكريه ولا أعتقد فيهم الخير.

ليقو كن الحق له إذن : إنك أصبت وتادّيت إلى التصديق من طريق صالح للتصديق ، ووافقت المنطق والعلم أخميرا وإن لم تأت معهما في الطريق ، وإن هذه السنين العشر لتشهد لك بصدق الوعي ولا تشهد به لمن خالفوك : أخذت في المنطق والعلم بالنتيجة ولم تبال بالمقدمة ، وأخذ المخالفون إياك بالمقدمة ولم يبالوا بالنتيجة . فأنت في سبيلك أهدى وأنت إلى المنطق والعلم أقرب وأدنى .

أفيفهم فاهم من هذا أننا ندين بقول القائلين : إن النجاح هو برهان الصلاح ؟

كلا اليس هذا ما ندين به ، وليس هذا بالذي يقتضيه ما قدمناه ، وكل ما هنالك أننا نقرر حقيقة لا شك فيها حين نقول : إن أبا بكر كان أفهم للعظمة المحمدية ممن أنكر وها لأنهم شكوا في حديث الإسراء ، وإن المنطق والعلم لا يقضيان بمحاربة الدعوة المحمدية كائنا ما كان فهم الفاهمين لحديث الإسراء . فإن قال قائل : إن المنطق والعلم يقضيان بذلك فهو يظلم المنطق والعلم فيها ادعاه عليهما بغير برهان ؟ وهو الذي يخالف البرهان النفسائي في آن .

ولا حاجة بنا هنا إلى إلغاء البراهين العلمية أو البراهين المنطقية ، وإنما حاجتنا كلها ألا تلغى البراهين النفسانية ؛ لأنها قد تتناول العظائم الإنسانية في عمومها فينطوي فيها العلم والمنطق معا، وتأتي الأيام بعد ذلك بتفصيل هذا الإجمال وتوضيح هذا الإبهام .

يقول قائل: وما مرجعنا في البراهين النفسانية ؟ أنصدق كل من يدعيها ؟ أناخذ بها حيثما رأيناها ؟ أندين بالإعجاب حيثما هتف هاتف بإعجاب ؟ فاقرب ما عندنا من جواب أن عظمة النفوس مستحقة للإعجاب كما يستحقه جال الوجوه .

فماذا عسانا قائلين لمن يسالنا : وما مرجعنا في جمال الوجوه ؟... ولا حاجة هنا إلى مرجع ، ولا فائدة في المرجع إن وجدناه.

فجمال الوجوه لا يتوقف على مرجعه الذي نسهب أو نوجز في توضيحه ... وعظمة النفوس من باب أولى قائمة في الدنيا بغير مرجعها الذي نسوقها إليه ، ولا خوف عليها من قلة المراجع عندنا ، فهي تاتي حين تأتي بآياتها وبراهينها، وحيثما ظهرت معجبة ظهر لها صديقون معجبون ، وأقبل عليها مقبلون وأعرض عنها معرضون ، ولن ينفعها المرجع شيئا إن لم يكن فيها ما يغنيها عنه .

وقد كان في وسعنا أن نجتزى عهذا ولا نزيد عليه . ولكننا نود أن نستريح بالعقل الله سند ما أمكننا أن نريحه . فغاية ما نستريح بالعقل إليه في هذا الصدد مأخوذ من كلام الصديق نفسه رضي الله عنه . وذلك إذ يقول : ( إن خير الخصلتين لك أبغضهما إليك . . فالدعوة التي تزين لنا ما نستنيم إليه ليست بدعوة عظيم ، والدعوة التي ترفعنا فوق أنفسنا وتنهض بنا إلى ما يشق علينا هي الدعوة العظيمة في أصدق

مقاييسها ، وهي التي تفرحنا بالواجب ولا تفرحنا بالهوى ، وحسبها ذلك ، برهانا نفسانيًّا ، لا نهتدي إلى خير منه ، فكل ماعظم بنا فقد كلفنا ما يشق علينا وانتقل بنا الى طور فوق طورنا ، فإن كنا على استعداد لهذا الانتقال مالت إليه نفوسنا كها يميل الجسم إلى النمو وإن كان نموه ليكلفه عنتا عند الولادة ، وعنتا عند التسنين ، وعنتا عند المراهقة، وعنتا عند بلوغه سن الرشد والاستقلال ... وان لم نكن على استعداد كرهناه وحسبنا الراحة في كراهته ، وهي في الحقيقة داء يمنع الناء .

مرجع « البرهان النفساني » الصادق في تقدير العظمة أنه سبيل الفداء في طريق النهاء ، وكل ما تركنا كما نحن أو تحدَّر بنا دون ما نحن فيه فبينه وبين العظمة حجاب ، وليس له من ضمائر النفس برهان .

بهذا البرهان النفساني واجه أبو بكر مسالة الدعوة المحمدية من حيث تنبغي مواجهتها، ونظر إليها من جانبها الأصيل الذي تنحصر فيه النظرة الأولى ؟ أمحمد إمام خليق بالاتباع ؟ أهو بطل جدير بالإعجاب ؟ إن كان كذلك فهو مُعجَب به مُتبَّع إياه ، وإن لم يكنه فلا إعجاب ولا اتباع... وكل ما وراء ذلك فضول وانحراف عن الجانب الأصيل.

و محمد بطل جدير بإعجابه ، إمام خليق باتباعه ، فامتلا به إعجاباً ولازمه اتباعاً ، وعرف طريق الخير من بداءة الامر أنه أشق الطريقين ، وعوده كرم النَّحيزة من قبل أن المجد تكليف وجهد ، وأن الحق صبر

وجهاد ، فكانت سنّته فيهما أن يحمل المغارم وأن ياخـــذ بيد المهبض ، وأن يجور على نفسه وفاء بحق غـــيره ، فلم تطرقه الدعوة الاسلامية من باب غريب ، ولم يصادف الجهاد للدين على غـــير تاهيب وتدريب ، بل زاده يقينا من طبعه واستواء على نهجه ، وجعله في صدر هذه الدعوة مثل الاعجاب والايمان ، وأبرزه للاجيال عنوانا ( للشخصية ، التي يبلغ بها الولاء للبطولة ذروة بجدها وغاية تمامها ، ويستخرج منها كوامن قواها وأحاسن مزاياها ، ويستقيم بها على سوائها ، ويرتقي بها إلى سمائها ، فهو هو أبو بكر في تصديقه وولائه على أحسن ما يكون .

وهو هو الصدّيق.

برهانه في تصديق الغيب كبرهانه في تصديق الشهادة لأن المرجع فيه إلى شخص القائل لا إلى الشيء الذي يقال .

فلما ارتد بعض المسلمين من حيث الإسراء بالنبي إلى بيت المقدسقال أبو بكر قولته تلك: إني آمنت به في أمر الساء فلم لا أومن به فيها دون ذلك ؟

ولما تشاور المسلمون في صلح الحديبية رضي مَن رضِيَ وأبى من أبى ، وظهر هنا منطقان متقابلان : منطق أبي بكر يقول : إني أشهدأنه رسولالله فلم لا أتبعه فيها ارتضاه ؟

ولما اختلف المختلفون في بعثـة أسامة كان أمام أبي بكر خطط

متعددات يختار منها ما يشائ : منها أن يجتفظ بالجيش لحراسة المدينة ، وأن يجتفظ به لحرب أهل الردة ،وأن يبعث به إلى العراق ترصداً للفرس المنذرين بالاغارة ، وأن يبعث به حيث أراد رسول الله ، وإن قال بعض القائلين : إن الحال قد تبدّل ، وإن المقام يُؤُذِن بالمراجعة فيما أراد . فشاء أبو بكر الخطة التي شاءها محمد ، وأبى أن يأذن فيها بمراجعة أو تبديل .

ولما جاءوا بالأعطية يقسمونها كانت التفرقة بين الأقدار أدنى إلى التصرف، وكانت التسوية بين الاقدار أدنى إلى الاتباع. وكان عمر يقول: أنعطي من حارب الرسول كما نعطي من حارب مع الرسول؟ وكان أبو بكر يقول: أنؤ جرهم على إيمانهم فنعطيهم بمقدار ذلك الايمان؟ فكان عمر عنوان التصرف وكان أبو بكر عنوان الاقتدائ.

ومن أصالة الاعجاب بالبطولة فيه أنه كان مثلاً في أدب الملازمة وقدرة في أصول المصالحة ، وكان بفطرته خبيراً بالمراسم التي نسميها اليوم بالبروتوكول ، لأن أدبه في توقير العظمة أدب الطبع الذي يهتدي من نفسه بدليل .

انظر إليهوهو يستاذن أسامة في استبقاء عمر بن الخطاب!

انظر إليه وهو يابي إلا أن يركب أسامة وهو يشيعه سائراً على قدميه !

انظر إليه وهو ينادي بنته عائشة : يا أم المؤمنين ا

هو في كل أولئك المعجَب المؤدَّب بادب المصاحبة الخبير بمراسم المعاملة ، الذي يدري بوحي نفسه كيف يكون التعظيم . وكيف يكون السلوك ، وكيف تصان حقوق المراتب والدرجات .

قيل: إنه كان إذا قدم على الرسول وفود القبائل علمتهم كيف يسلمون وكيف يتكلمون بين يديه عليه السلام.

وكان عليه السلام يوما في المسجد قد أطاف به أصحابه إذ أقبل علي ابن أبي طالب فوقف فسلم ثم نظر مجلساً . والتفت عليه السلام يرى أيهم يوسع له ، وكان أبو بكر على يمينه فاسرع فتزحزح عن مجلسه وهو يقول : ها هنايا أبا الحسن! فبدا السرور في وجه النبي ، وقال : 
﴿ يَا أَبَا بَكُر . إِنَا يَعْرِفُ الفَضْلُ لَاهِلُ الفَضْلُ ذُو وَ الفَضْلُ ) .

وكانما خلق أمينا لسر ، فما تعوزه صفة واحدة من صفات الامناء العظماء الذين يعجبون بهم ويغارون عليهم. ومنها هذا الأدب ، ومنها قلة الكلام ، ومنها الكتمان عنهم في خاصة شئونهم، وكان أبو بكر في كتمانه عن النبي يتصدى للملام ولا يبوح بكلام .

تايت حفصة بنت عمر فعرضها على عثمان ، ثم على أبي بكر ، ثم خطبها النبي عليه السلام .

قال عمر : « فقال عثمان : سأنظر في أمرى ، فلبث ليالي ثم لقيني

فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. ولم يرجع إلي أبو بكر شيئا، فكنت أو جد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه... فلقيني أبو بكر فقال: لقد و جد ت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قلت: نعم ا قال: لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أنني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لافشي سر رسول الله ولو تركها رسول الله قبلتها»

فهو في هذا الكتان قد جرى على خير سنة يجري عليها أمناء الأسرار الشفق أن يذيع سر الرسول عليه السلام فيبدو له في العدول، فتكون في ذلك ملامة، فآثر هو أن يُلام على أن يُعرض صاحبه لملام.

ومع هذا الكتمان وهذا الكلام النزر كانت له خبرة بكياسة القول هي القدوة العليا لمن جبلوا على مخاطبة العظهاء. فسأل رجلاً يحمل ثوبًا: أتسعه ؟ فأجابه : لا عافاك الله ... قال : هلا قلت وعافاك الله !!

تلكنفس ملكتهاشما ثل الوقار والتوقير، وامتزجت بها سليقة الاعجاب والتعظيم، حتى فاضت على جوارحها، وسرت مرتجلة إلى جميع حالاتها، فهي هنالك تستشفها في بواطن الضمير وتلمسها فيما ظهر من الاعمال والمعاملات، وتتلقاها من خلجات الذهن وبوادر اللسان، وهي هنالك مفتاح الشخصية كلها تنفذ بنا إلى خفاياها، وتفتح لنا ما استغلق من أسرارها، وتميز لنا بين خصائصها وخصائص الانفس التي تناظرها في المقام، وتخالفها في المزاج والتركيب.

لقد كان عمر بن الخطاب معجباً بمنحمد غاية إعجابه محباً له غاية عبته ولكن الإعجاب بالبطولة، كان صفة من صفاته ولم يكن صفته الأولى التي تغلب على جميع الصفات، وخليقته الشاملة التي تنطوي فيها جميع الخلائق، فإذا قضى حق الاعجاب بقيت له بقية للمناقشة والمراجعة، واستطاع أن يجمع بين التوقير والاستفسار والتفسير، فكانت له طريق إلى الايمان تصاحب طريق الاعجاب وتنتهي معها إلى مثل نهايتها آخر المطاف.

أما أبو بكر فقد كان الاعجاب أقرب طرقه إلى الإيمان ، وأكبرها على السواء . وهما بعدهذا وذاك ملتقيان .

فإذا كان عمر ثاني المتصرفين بعد نبيَّه وأستاذه وهاديه ، فابو بكر أول المقتدين بغير سابق ، وبغير نظير .

وهما بعدُ قرينان يتقابلان في كل حركة من حركات التاريخ، وكل ظاهرة من ظواهر الامم، ولا سيما في إبـّان الدعوات.

## بموذجكان

النموذجان المتقابلان في الملكات والأخلاق ظاهرة معهودة في كل أمة ، ولاسيها خلال النهضات التي تبرز فيها كوامن الملكات وتمتحن فيها حقائق الأخلاق .

وعهدُ التاريخ بها في شؤون الضمير كعهده بها في شؤون المعرفة والحكمة ، أو في شؤون السياسة والتشريع ، أو في كل شأن له أثر بيّن في أعمال الناس .

فاصطلح النقاد على تسمية هـــذين النموذجين في المعرفة والحكمة بالنموذج الأفلاطوني نسبة إلى أفلاطون ، والنموذج الأرسطي نسبة إلى أرسطاطاليس ، أو النموذج الذي يتمثل في النظريات ويتعلق بما وراء الطبيعة ، والنموذج الذي يتمثل في التجربة والمشاهدة ويتعلق بالطبيعة وظواهرها المحسوسة .

وفي الادب والفن يوجــد المثاليون عشاق المثل الاعلى، والواقعيون

طلاب الواقع الذين ياخذونالدنيا كما هي ويصفون الناس على ما هم عليه .

وفي السياسة محافظون ومجددون ، وفي التشريع حرفيون ومعنويون، وفي العقيدة أو فقسمه العقيدة مقتدون ومجتهدون، وفي ميول الناس ومشاربهم عاطفيون وعقليون ، وأصحاب أثرة أو أصحاب إيثار .

وليس المقصود بالنموذجين المتقابلين هنا تقابل الضدين اللذين يتناقضان كما يتناقض الصواب والخطأ ، والخير والشر ، والعلم والجهل، والهدى والضلال .

ولكن المقصود هو التقابل الذي يتمم فريقاً بمزاياً فريق ، ويُعين قوة نافعة بقوة أخرى تكافئها ، ويزدوج في عناصر الامة كما يزدوج الجناحان اللذان يستقل بهما الطائر ، ولا يستقل بفرد جناح .

هذان النموذجان معهودان ، لازمان .

معهودان على الخصوص حيثًا نهضت أمـــة من الأمم بجميع قواها وجميع مزاياها، وجميع ما فيها من عُدد الأهبة والحيطة وبواعث الاقدام والإحجام .

ولازمان في النهضات على الخصوص حيثًا تقدمت النهضة في طريقها واحتجب عنها إمامها وهاديها ، وأصبح لزاماً بعده أن تتقابل القوى ، وتتعاون الجهود .

العربية بين عشية وضحاها، فإذا الأمة العربية كلها كانما هي حشد مستعد بكل عدة ، متزود بكل زاد .

ظهر فيها أقطاب الشجاعة وأقطاب الدهاء ، وظهر فيها المقدمون والمتحذرون ، وظهر فيها الخياليون والعمليون ، وظهر فيها كل طرف وما يقابله من طرف يوازنه ويستند إليه .

وبين هذه الناذج كلها نموذجان من الطراز الأول ، يوشك أن يجتمع فيهما كل ما تفرق في غيرهما من الملكات والشمائل والميول .

نموذجان كبيران تغيب في أطوائهما جميع الناذج الصغار .

وهما نموذج الصديق ونموذج الفاروق.

بين هذين الرجلين العظيمين تقا<sup>6</sup>بل كثير الشعب متعدد الأنحاء: تقابل ينتهي الى التجاذب والإخاء ولا ينتهي الى التدافع والنفار ، لأنهما كانا يحومان معا في نطاق كوكب واحد ، أو نظام كوكبي واحد كما تحوم السيارات والاقمار حول شمس واحدة، هي لها جميعاً مركز أصيل لا تنفصل عنه .

وربما دخل في وجوه التقابل بين هذين الرجلين العظيمين أكثر ما أجملناه من الفوارق التي تختلف بها نماذج الناس: العقل والعاطفة، والمحافظة والتجديد، والواقع والمثل الأعلى، وما لا يحصى من الألوان والشيات، والأطراف والحدود.

ولكنها على تعددها واختلافها فوارق متناسبة متوافقة تقبل التلخيص في فارق واحد يطويها من معظم نواحيها، وهو الفارق بين نموذج الاقتداء ونموذج الاجتهاد .

كان أبو بكر غوذج الاقتداء في صدر الاسلام غير مدافع.

وكان عمر في تلك الفترة نموذج الاجتهاد دون مِراء.

وكلاهما كان يجب النبي ويطيعه ويحرص على سنته ويعجب به غاية ما في وسعه من إعجاب . .

ولكنهما في ذلك طريقان يتوازيان ، وإن كانا لا يتناقضان ولا بتحدان .

وإن بينهما في ذلك لفرقا لطيف المأخذ عسير التمييز ، نحاول الايضاح عنه جاهدين ، ونرجو أن نبرزه باوفي ما يستطاع له من إبراز ، ونحسب أننا موفّقون حين نقول ؟ إن تقديم وصف على موصوف يكفي في الابانة عن هذا الفرق الدقيق الذي لا ينفسح حتى يتسع لأكثر من هذا التفريق .

فابو بكر كان يعجب بمحمد النبي .

وعمر كان يعجب بالنبي محمد .

ونزيد القول إيضاحاً فنقول : إن حبّ أبي بكر لشخص محمد هو الذي هداه إلى الايمان بنبوته وتصديق وحيه .

وإن اقتناع عمر بنبوة محمد هو الذي هـــداه الى حبه والولاء له

والحرص على سنته ، وعلى رضاه .

ولهذا كان أبو بكر صاحباً آمن بصاحبه الذي يطمئن إليـــه ويحمد خصاله ، وكان عمر عدوً ارده الاقتناع إلى مودة الرجل الذي كان ينكزه ويعاديه .

ولهـذا كان أبو بكر يطيع محمداً فيفهم القرآن ، وكان عمر ياخذ بالقرآن أو بما يفهم من مشيئة الله فيناقش محمداً حتى يثُوب الى الفهم الصحيح .

هما قريبان ِجدٌ قريبين .

ولكنها ليسا بشيء واحد على كل ما بينها من اقتراب.

أو هما كما قلنا في ختام الفصل السابق: أبو بكر أول المقتدين ، وعمر ثانى المجتهدين ، وبذلك يتكافآن ولا نقول يتفاضلان .

نعم يتكافآن ويتعادلان ، وهذا الذي نريد أن نؤكده ونجتنب فيه سوء الفهم والتفسير .

فليست المقابلة بين هذين الرجلين العظيمين مقابلة بين قوة وضعف وقدرة وعجز عن قدرة .

كلا . هذا أبعد ما يخطر على بال أحد يدرك فضائل الرجلين العظيمين ويعرف ما لكل منها من خلق مكين وعمل جليل .

فإن الضعف اسلبي الأيجنى منه عمل عظيم .

وصلابة أبي بكر في حرب الردة لم تكن صلابة « سلبية » تقول «لا » في موضع « نعم » ولا تزيد .

ولكنها كانت صلابة تثوب إلى قوة لا شك فيها: قوة مصدرها الاقتداء. هذا لا يهم في وصفها بالقوة وإبعادها من صفة الضعف والعجز عن القدرة . . . وإنما المهم أنها قوة فعالة ، وأنها قوة عظيمة لا مراء .

ليست المقابلة إذن بين هذين الرجلين مقابلة بين قـــوة وضعف ، وقدرة وعجز عن القدرة .

ولكنها مقابلة بين القوة من نوع والقوة من نوع آخر ، وكلتاهما نعالة ، وكلتاهما ذات أثر في الإسلام ، وفي العالم، جليل .

وليس من الضروري اللازم أن يكون كل مقتد أقل في الشان والأثر من كل مجتهد برأيه ، فقد يكون من المقتدين من هو أكبر وأقدر من المجتهدين ، وقد يكون الاقتداء وكله خير ، ويكون الاجتهاد ولا خير فيه .

ولعلنا نوضح هذه الحقيقة بالمثل المحسوس ، لأنه أقرب إلى المشاهدة والإقناع .

فالمصابيح الكهربائية منها ما هو أمُّ مستقل بمفتاحه ، ومنها ما هو تابع موصول بمفتاح غيره . ويتفق مع هـذا أن يكون (المصباح الام ) أصغر حجمًا وأضعف نورًا من المصباح الذي يتبع غيره ويضيء بمفتاحه ، وهمـا أقرب مثل محسوس للاجتهاد والاقتداء.

كذلك الكوكب الثابت والسيارات التي تدور حول غيرها: لا يلزم أن يكون كل كوكب ثابت أصغر من كل سيار دائر ، وإن تكرر هذا في العيان وسبق إلى الاذهان .

وعلى هذا النحو كان الفرق بين الصدَّيق والفاروق ، بين أول المقتدين وثاني المجتهدين . فهو بين قوة من نوع ، وقوة من نوع آخر ، ولا محل للضعف في الموازنة بين هاتين القوتين.

\* \* \*

وهناك مقابلة أخرى بين الصديق والفاروق لا تفوتنا الإشارة إليها لانها مقابلة أصيلة فيما تؤول إليه من الصفات والآثار .

ونعني بها المقابلة بينهما في تكوين البينية وتركيب المزاج ، وهي أيضا مثل عجيب من أمثلة التقابل بين هذين الرجلين العظيمين .

فكان أبو بكر نموذج القوة في الرجل الدقيق.

وكان عمر نموذج القوة في الرجل الجسيم .

ومن عجيب المصادفات أن هذا كان غزير الشعر بيِّن الغزارة فيه ، وهذا كان أصلع ، بيِّن النزارة فيه، ليتم بينهما التقابل حتى في الصفة التي لا يقتضيها اختلاف البنية بين الرجل الدقيق والرجل الجسيم.

قلنا في كتابنا عبقرية عمر: • إن العالم الإيطالي لومبروزو ومدرسته التي تاتم برأيه يقررون بعد تكرار التجربة والمقارنة أن للعبقرية علامات لا تخطئها على صورة من الصور في أحد من أهلها . وهي علامات تتفق وتتناقض ولكنها في جميع حالاتها وصورها غيط من اختلاف التركيب ومباينته للوتيرة العامة بين أصحاب التشابه والمساواة . فيكون العبقري طويلا بائن الطول ، أو قصيرا بين القصر ، ويعمل بيده اليسرى أو يعمل بكلتا اليدين ، ويلفت النظر بغزاره شعره أو بنزارة الشعر على غير المعهود في سائر الناس ، ويكثر بين العبقريين من طراز جيشان غير المعهود في سائر الناس ، ويكثر بين العبقريين من طراز جيشان تفرّر طسورته كما يكون فيهم من يفرط هدوءه ، ولهم على الجملة ولع بعالم الغيب وخفايا الاسرار على نحو يلحظ تارة ، في الزكانة في الخسوع لله المعمد ، وتارة في الخسوع لله المعمد ، وتارة في الخسوع لله . •

تلك جملة الخصائص العبقرية التي أجملناها من كلام لومبروزو وأشياعه، فكانما شاء القدر أن يتفق الصاحبان في جوهر العبقرية ويختلفا في أعراضها اختلاف المقابلة ، حتى في غزارة الشعر ونزارته على غير ما يقتضيه هذا الاختلاف.

والمقابلة بين الصدّيق والفاروق في تكوين البنية وتركيب المزاج

١ - الزكاة : الفطنة والفهم .

كان لها أثر كبير في المقابلة بين الرجلين العظيمين في الخلائق والجهود ؟ فعمر ، بها نشأ عليه من الجسامة والهيبة ، لم ينشأ وله منبه من البنية ينبهه أبدا إلى وجوب التهدئة والترويض ، فمضى بتلك البنية كها يمضي راكب الفرس الجموح غير متوجس من جماحه ، لأنه مطمئن آخر الأمر الى العنان .

وابو بكر. بما نشأ عليه من الدقة والنحول ، قد نشأ وله منبه إلى غوائل الحدّة التي تعهد من أصحاب هذا التركيب ولا تؤمن غوائلها عليهم ، فراض نفسه على التهدئة والترويض ، ومضى بتلك البنية كما يمضي راكب الفرس الجموح عوّدها قبل الدخول في المضمار أن تدع الجماح ، وأن تشعر بالعينان القابض عليها في كل حين .

وهنا لا تكون التفرقة أيضاً من قبيل التفرقة بين القوة والضعف ، وبين القدرة والعجز عنها ، ولكنها على ما قدمنا تفرقة بين قوة وقوة تكافئها ، أو بين طرازين من القدرة يتقابلان .

فلو كان أبو بكر ضعيفاً قليلاً لجمحت به الحدة ، ولم يعتصم من عزمه إلى كابح قدير على الكبح ، فتحطم كما يتحطم الضعفاء .

ولو كان شعوره بنفسه شعور ضعف وقلة لاستقر على هذا الشعور واستكان إليه ، ولم يأخـذ نفسه بالسَّمت والوقار ، ولا بمناقب السيادة والمروءة ، ورضي له ولذويه بما يرضى به الضعفاء .

ولكنه شعر من نفسه بقوة يعتصم بها ويقوى على رياضتها ، فكان

مثلاً للقدرة الرائضة والنفس اللروضة كا تكون في الرجل الدقيق النحيل.

\*\*\*

في حياة الصاحبين موقف من المواقف النادرة التي يظهر فيها الرجل كله ، ولا يتفق في التجارب النفسية أن يواجهها الإنسان مرتين في حياته، وهو الموقف الذي فاجاهما بموت النبي عليه السلام.

ليس للصاحبين غير صديق واحد بمنزلة محمد عندهما من المحبة والتّجلّة ، وهما لا يروّعان كل يوم بنبا فاجع يسوءهما كما يسوءهما نبا موته وانقضاء عشرته والأنس بقربه . فالموقف نادر ، والبليّة به خليقة أن تَبتلى الرجل في كلما ينطوي عليه من بديهة وروية . .

وابتلي به عمر فغضبغضبته المرهوبة وثار بالنَّعاة يتوعدهم ليقطعن أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أن محمداً قد مات .

غضب غضبة الرجل الماوء بقوته وحميته ، الذي لم ينبهه منبه قط إلى ترويض غضبه والمبالاة بعواقب ثوراته ، وكانما قام في دخيلة نفسه أنه يستكثر حتى على الموت أن يجترىء على الصديق الذي يحبيه ذلك الحب ، ويجله تلك التجلة ، ويعتقد فيه تلك العقيدة ، وينتظر حتى من الموت أن يتحامى جانب ذلك الصديق ، ويرعى له حرمة لا يرعاها السائر الاحياء .

وأبو بكر يحب محمداً كما يحب عمر ، وياسى لفراقه كما ياسى ، ويرفعه مثله در جات فوق مقام الأحياء من قبله ومن بعده ، ولكنه رجل راض نفسه وقمع حدة طبعه ، وعرف الصبر على ما ليس يدفعه دافع ولا تغني فيه حيلة ، فإن كان تسليم فهذا أحق المواقف بالتسليم وأولاها بطول ما ارتاض عليه من صبر ، وما تاهب له من أسوة .

بذلك أدى كل من الرجلين ضريبة طبعه ومزاجه الذي لا معدًى له عن مطاوعته والاستجابة لدواعيه .

ثم زالت الغاشية الأولى . فظهر الرجلان في حالة القرار كما ظهرا في حالة المفاجأة : ظهر أن عمر لم يكن ثورة كله ، بلكانت فيه إلىجانب الثورة روية تفرغ للأمر في أحرج أوقاته ، وظهر أن أبا بكر لم يكن روية كله ، بل كانت فيه إلى جانب الروية مطاوعة لسليقة الحب والألفة قد تشغله عن العواقب إلى حين .

فبينا هو مشتغل بتجهيز رسول الله إذا بالأنصار يجتمعون في سقيفة بني ساعدة ليتخذوا لهم أميراً دون إخوانهم من المهاجرين، واذا عمر يتاهب للامر أهبته، ويعاجل الخطب قبل استفحاله، وياخذ أبا بكر من بيت رسول الله إلى سقيفة بني ساعدة ليبايعه هناك بالخلافة . . . ويتقي الحدة من أبي بكر فيهيى عنى نفسه كلاما يصلح لذلك المقام يهدبه لكلامه . وفي بعض الروايات أنه فكر في أمر المبايعة قبل ذلك حين لم يفكر فيها أحد من المهاجرين وأنه شاور أناساً وشاوروه فيا يكون

بعدوفاة رسول الله . فما كانت غضبته الثائرة الاريثا قبض على العنان بكلتا يديه ، ثم كان عنانه ذلك أطوع عنان .

كلا الرجلين العظيمين فيه روية وفيه حدة: تأتي الروية أولاً أو تأتي الحدة أولاً ذلك هو موضع الفـارق من بوادر المزاج والتركيب، ولكن الروية هناك قائمة في المزاجين حين تراد.

\* \* \*

وقد نلمس هـذه الجوانب المتقابلة من مزاج الصاحبين في كل مسألة ذهبا فيها مذهبين ونزعا فيها إلى رأيين مختلفين.

من ذلك مسألة الرِّدة، ومسألة خالد بن الوليد ، ومسألة الأعطية والنوافل للمؤلفة قلوبهم ولغيرهم من عامة المسلمين.

في كل مسالة من هذه المسائل كان كل من الصاحبين عند طبعه ومزاجه، أو عند المعهود من وصفه واستقصاء أحواله وليل أصدق دليل على خلوص الرأي وصراحة الضمير والتوجه إلى الأمر بها يستدعيه عندهما من مقدماته وموجباته ، في غير حيد ولا انحراف عن سواء السبيل .

ففي مسالة الردة جنح أبو بكر إلى الصرامة وجنح عمر الى الهوادة، وفي ظاهر الامر أن هذا اختلاف على غير المنظور من طبيعة الرجلين ولكن الواقع أنه لا يخالف المعهود إذا مضينا فيه إلى ما وراء الظاهر القريب فقد كان ابو بكر عند طبعه حين أبى أن يترك عقالاً مما كان ياخذه رسول الله من فريضة الزكاة ، وكان كذلك عند طبعه حين استثاره الاستخفاف به والجرأة عليه ، كأنهم يستصغرونه ويتقحم ، لدقية في الذي توقير طول حياته من مكانة من يستصغر ويتقحم ، لدقية في تكوينه وقوة في نفسه تعاف أن تحسب عليه الدقة في التكوين صغراً في المقام .

وقد كان عمر عند طبعه حين أخذ بالتصرف والاجتهاد على حسب اختلاف الاحوال، ووثق من مصر الامور إلى الخبر باية حال.

\* \* \*

أما مسالة خالد بن الوليد فقد كان السؤال فيها: هل يحاسب أو لا يحاسب ٢ فكان جواب الصاحبين على حسب المعهود فيهما من مزاج وخليقة ، ولم يكن منظوراً أن يقضى أحد منهما بغير ما قضاه .

قتل خالد مالك بن نويرة و بنى بامرأته في ميدان القتال على غير ما تألفه العرب في جاهلية وإسلام ، وعلى غير ما يألفه المسلمون وتأمر به الشريعة .

أفيحاً سب على هذا أو لا يحاسب عليه ؟

أول جواب يبدر إلى عمر عن هذا السؤال هو المحاسبة بَغير و نَاء . و لِم لا ؟ ما الذي يُتّقى ؟ ما الذي يكون ؟ إن المبالاة بعقبى حسابه ليست مما يروع عمر ويثنيه، بل لعلما مما يحفزه الى التحدي والإسراع فيه.

أما أبو بكر فقد استشار هنا طبيعة الاقتداء، وطبيعة الإعجاب بالبطولة وطبيعة اللين والإغضاء، وهي تشير عليه بالإعفاء من الحساب أو بالإمهال به إلى حين.

فهو لا يعزل قائداً من قسواد رسول الله وسيفاً من سيوف، وهو لا ينسى بطولة خالد وإن زل أو أخطأ التاويل، كما قال، وهو 'يؤ'ثر اللين لانه في عامة أحواله مطبوع عليه ما لم يمسه الأمر فيها يثير.

\*\* \*

وجاءت مسألة الأعطية فابى أبو بكر أن يتصرف في تمييز الأقدار وأقدم عمر على التصرف والاجتهاد .

وجاءت مسالة المؤلفة قلوبهم فاعطاهم أبو بكر متبعاً سابقة الرسول وأنكر عمر عطاءهم لانهم كانوا يأخذون ما أخذوه والإسلام ضعيف..

فاما الآن فهاذا عساهم أن يصنعوا إن لم ياخذوا ؟ ما يصنعونه كائنا ما كان لا يكر ثِه ولا يثنيه .

\* \*\*

 الأمور على طريقتين ، ولم تكن قط خلافاً بين قـــوة وضعف ، أو بين حرص وتفريط ، أو بين أثرة وإيثار .

ومن المسلّم أن القوة ضروب ، وأن العظمة صنوف ، وأن الليّن لا يلمن أبداً والشديد لا يشتد أبداً ، فلا بد من اختلاف بين العظيم والعظيم ، ولا بد من اختلاف بين عمل العظيم الواحد في أوقات . وليس العجب أن يجري كل منهم على خطته وأسلوبه ، وإنما العجب أن تتعدد ضروب القوة وتتعدد صنوف العظمة ثم تتوحيّد الخطة والأسلوب .

وموضع العبرة \_ بل موضع الإعجاز فيا تقدم \_ هو تلك الدعوة التي شملت هذه القوة كلها في طيّة واحدة ، وضمت هؤلاء الرجال جميعاً حول رجل واحد ، وجذبت إليه \_ ا أكرم العناصر التي تاتي بالعظائم وتصلح للخير و تقدم على الفداء .

فاوجز ما يقال في تلك الدعوة أنها خاطبت خير ما في الإنسان فلبناها أمثال الصديق والفاروق، وأقبل عليها الاقوياء المخلصون من كل طراز فليست هي بالدعدوة التي تخاطب الضعف والضعة، ولا بالدعوة التي تخاطب الطمع والاثرة، ولا بالدعوة التي قوامها الترهيب والترغيب، ولكنها الدعوة التي يجيبها أكرم سامعيها، ويتخلف عنها أقلهم سعياً إلى الخير واقتداراً عليه.

والصديق والفاروق خير نماذج الرجال في الجزيرة العربية، ففي خلائق هذين العظيمين دليل على السر" الذي من أجله نادى محمد قومه ومن أجله أجيب، ومن قال من المكابرين والمتعنتين: إن دعوة محمد

لم تكن بالدعوة الصالحة فليقل: أي صلاح كان يلقى في الجزيرة العربية مجيبين أكرم وأقدر من هؤلاء الجيبين؟ وأي هداية بين الناس أشرف من الهداية التي تجمع إليها أقوى الأقوياء وأطيب الطيبين، على ما بينهم من تقابل في المزاج والرأي كاعجب ما يكون التقابل بين المختلفين المتفاوتين؟ وأي إقناع أقنع الفاروق؟ الحشية؟ المتعة؟ الشير؟ الطمع؟ لقد كانا إذن آخر من يجيب، وكان خصومهما إذن أسرع المجيبين وأسبق المؤمنين!

\*\*\*

## إسْلامُهُ

قيل إن أبا بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم ، واتفقت الأقوال على أنه كان أول من أسلم من الرجال ، وأن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أول من أسلم من النساء ، وكان علي وضي الله عنه أول من أسلم من السبيان ، وكان زيد بن حارثة أول المسلمين من الموالي ، وهو الذي تبناه النبي عليه السلام .

وقال النبي عليه السلام: • ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت منه عنده كِبْرة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر، ما هكم (۱) عنه حين ذكرته له، وما تردد فيه ، . فلم سهل إسلام الصديق هذه السهولة التي لم تُؤثر عن أحد غيره كها جاء في ذلك الحديث الشريف ؟

لعلنا نختصر الطريق إلى جوابهذا السؤال إذا نحن سالنا عن الموانع دون الإسلام ، قبل أن نسال عن الموجبات ..

<sup>(</sup>١) عـكم عنه ؛ تأخر ،

لاننا إذا بحثنا عن العقبات فلم نجدها ، أو بحثنا عنها فوجدناها قليلة العدد هينة التذليل ، بدت لنا سهولة الطريق من غير جهد كبير في البحث عن الموجبات ، وعرفنا أنه ( لا مانع ) فعرفنا أنه لا صعوبة ولا محل للتردد والمقاومة فما الذي كان يمنع أبا بكر أن يجيب دعوة الإسلام ؟

بل ما الذي يمنع إنسانا من الناس \_ كائنا من كان \_ أن يجيب الدعوة إلى عقيدة جديدة ؟

## موانع شتي

ومن الحقائق الملحوظة أن هذه الموانع كانت أقل ما تكون في أبي بكر الصديق ، فلا نعرف أحـــدا في عصر النبي كانت موانعه دون إجابة الدعوة الجديدة أقل من موانع هذا الرجل الصادق المصدق ، المستعد لإجابة النبي إلى هدايته كانما كان معه على ميعاد .

ينع الإنسان أن يصغي إلى دعوة العقائد الجديدة موانع شتى من آفات العقل والخلق والبيئة ، تجتمع وتتفرق ، ويُبتلى الرجل الواحد بها جميعاً ، وقد يبتلى بهانع واحد منها فيحول بينه وبين الاصغاء والاجابة.

عنعه أن يجيب الدعوة إلى المصلحين غطرسة ، أو سيادة مهددة ، أو مصلحة في بقاء القديم و محاربة الجديد ، أو ذهن مغلق لا يتفتح للفهم والتفكير ، أو مغامسة للشهوات تحبب إليه أن يستنيم إلى العرف الذي يبيحها و يعزف عن الهداية التي تحظرها و تقف في سبيلها ، أو تعصب

غضوب للعقيدة التي درج عليها ، أو شعور بقوة سلطان تلك العقيدة في أبناء قومه ، سواء منهم المتعصبون لها والقابلون لها على المجاراة والمداراة ، أو جبن ينهاه أن يخرج على المالوف ويتصدى لسخط الساخطين وإن تبين طريق الاستقامة والسداد ، أو إيغال في الشيخوخة يصد الانسان عن كل تغيير ويميل به إلى كل تواكل ومتابعة وتقليد ، أو حداثة سن تجعله تابعاً لغيره في الرأي والخليقة وتجعل له شرة تحجبه عن التروية والمراجعة ،أو ذلة مطبوعة تلحقه بمن أذله وبسط سلطانه عليه .

فالغطرسة خلة تابى على صاحبها أن يستمع إلى قول أو يصيخ إلى دعوة ، أو يتنزل إلى متابعة إنسان ، ترفعاً عن الإصغاء قبل أن يهديمه الإصغاء إلى موافقة أو إنكار .

والسيادة المهددة توحي إلى صاحبها كراهـــة التجديد ، لأنه يحس بالبداهة أن صاحب الجديد أولى منه بالسيادة إن شاع مـــا جدده بين الناس ، فتبطل سيادته ببطلان القديم الذي قامت عليه ، وقيام الجديــد الذي نســخه وعفاه .

والمصلحة في حالة من الحالات المستقرة تجعل الرجل عبًّا لتلك الحالة حبه للمنفعة ، كارها لتبديلها كراهته للخسارة ، ميالا إلى محاربة الدعوة الجديدة قبل أن يبحث فيها ويتعرف وجوه الخير الذي قد يصيبه منها .

والذهن المغلق يجهل ما يقال ، ويعادي ما يجهل ، وينفر من كل مـا

يشق عليه ، وأول ما يشق عليــــه أن يفهم شيئًا على وجهه السوي ، أو يتهيأ للفهم بأية حال .

ومغامسة الشهوات تبغيض إلى المرء ساوانها والاقلاع عنها، وتقرن عنده دعوات الاصلاح والاستقامة بشؤم التنغيص والتكدير، فيتبرم بها وينزعج لها، كما ينزعج النائم المستغرق أيقظته من نومهة لذيذة قد استراح إليها.

والتعصب الغضوب لما اعتقده المرء يثيره أن تمس عقيدته كما يثور لحماية الحوزة أو الذودعن الآباء والأجداد، لأنه يحسب عقيدته ملكاً له ولآبائه يرد عنها من يهجم عليها، كما يرد صاحب البيت من يهجم عليه.

والعقيدة إذا كانت قوية السلطان غلبت عزتها على عزة العقلل والفؤاد ، فاصر عليها من كان خليقا أن يعافها ويعرف عيبها لو دعي إلى تركها وهي تتداعى وتتزعزع وتؤذن بالزوال .

والجبن يخيف صاحبه أن يجهر بالحق ويبتعد به عن طريق المخافة ، فلا يدنو إلى الصوت الذي عسى أن يقوده إلى الإصغاء فالإيمان فالجهر بما يضير .

والشيخوخة عدو لكل طارق ، والحداثة بين طيش يدعو إلى التمرد وطاعة تدعو الى متابعة الأولياء، والذلة حجاب بين الذليل ونفسه يحجبه وراء من أذله ، فلا تصل إليه الدعوة إلا من تلك الطريق .

هذه موانع الاصغاء إلى كل دعاه جديد.

أو هذه أعم الموانع التي تحول بين معظم الأسماع والإصغاء إلى ذلك الدعاء .

ومن الحقائق الملحوظة \_ كما أسلفنا \_ أن أبا بكر كان براء منها جميعاً ، أو كان كأبرأ الناس منها في عهد الدعوة المحمدية.

فلم يكن متغطرسا ، بلكان مشهورا بالدعة والتواضع ، مالغا لقومه كما قال واصفوه « محبسًا سهلا ... » وكان رجال قومه ياتونه ويالفونه لغير واحد من الأمر ، لعلمه و تجاربه وحسن مجالسته .

ولم يكن مهددا في سيادة مضروبة على أعنان الناس ، فكان من ذوي الشرف في قريش ، ولكنه لم يكن من قبائلها الساطية التي تستطيل بالبغي والطغيان . كان من (تيم) وهي بيت قرشي معدود ، ولكنه لم يمنع أبا سفيان أن يقول كما قال لعلي بن أبي طالب يستثيره حين بويع أبو بكر بالخلافة : «ما بال هذا الامر في أذل قبيلة من قريش وأقلها ؟ "ولم تكن " تيم " أذل قبيلة في قريش كها قال أبو سفيان ، ولكنها على أية حال لم تكن بمقام السطوة والسيادة التي تطمس الضائر والألباب .

ولم تكن لأبي بكر مصلحة في دوام الجاهلية ، لأن عمله فيها كان ضمان المغارم والديات ، وربما كان هذا العمل أدنى إلى الخسارة منه إلى المنفعة

والغنيمة ، فلاراحة ولا أسف عليه . أما التجارة فلا خوف عليها من الدعوة الجديدة ، وصاحبها الداعي إليها تاجر يبيحها ويزاولها ويحض عليها .

ولم يكن مغلق الذهن ولا وَصفه أحد بهذه الصفة من محبيه أو م شانئيه ، بل كان معروف الذكاء يَلمح اللحن البعيد فيدركه ويسبق الحاضرين إلى فهمه والفطنة لموضع الاشارة فيه، كما حدث غير مرة والنبي عليه السلام يتحدث أو يعظ الناس.

ولم يكن مغامساً للشهوات ، بل كان يكره ما شاع منها بين الجاهليين من ذوي الأقدار والأخطار ، فلم يشرب الخر ولم يركب الدنس ولم يشتهر قط بوصمة يعيبه بها من أسرعوا إلى معابته يوم هجر عقيدة الجاهلية وجنح الى عقيدة الاسلام .

ولم تكن عبادة الأوثان عقيدة مكينة السلطان في عهد الدعوة المحمدية ، بل كان أناس يهملونها وأناس يبحثون عن غيرها ، وأناس يؤثرون عليها المسيحية واليهودية ، فلا يصابون بمكروه في أكثر ما سمعنا من أخبار أولئك المتمسحين أو المتهودين .

وعلى هذا لم يكن أبو بكر متعصباً للجاهلية وعباداتها ، بل لعله كان مزدريا لها مستخفًا بالأصنام وباحلام عابديها ، وإذا صح ما جاء في ( أنباء نجباء الأبناء ) فهو لم يسجد لصنم قط. وقال ( لما ناهزت

الحُكُم أخذ أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى تخدع فيه الأصنام فقال: هذه آلهتك الشم العوالي ، وخلا في وذهب ، فدنوت من الصنم وقلت: إنى جائع فأطعمني ا فلم يجبني . فقلت: إني عار فاكسني! فلم يجبني . فالقيت عليه صخرة فخر لوجهه » .

ولم يكن الصديق بالجبان ، ولا بالشجاع الذي نصيبه من الشجاعة قليل ، بل كانت شجاعته تفوق شجاعة الأبطال المعدودين في الجاهلية والاسلام فثبت مع النبي في كلوقعة حين ولتى من ولى وأبطأ من أبطا ، وغامر بحياته في حروب الردة وله مندوحة عن خوضها ، ولم يُذكر في أخباره قط خبر نكول أو خوف على حياة ومال ..

ولم يكن شيخاً فانيا متابعاً لكل قديم ، ولا حدثاً صغيراً تطيش به شرة الشباب حين دعاه محمد إلى دينه وهداه ، بل كان رجلاً ناضجاً في بسطة الرجولة ، يفقه لأمور ويعتدل بين الصبا الباكر والكهولة المولية ، ويزن القول بفهم نافذ وحكم صادق ، وعقل راجح يعرف الترجيح .

\*\*\*

تلك جملة الموانع التي تحول بين الانسان وقبول الدعوات الجديدة إلى الاصلاح ، وكلها هنا غائبة على الأقل إن لم نقـل إن جانب الدواعي في مكانها أوضح من جانب الموانع ، ومعنى ذلك أن الصديق لم تكن بينه وبين الاسلام عقبـات تصده عن وروده ، وأن طريقه إليه كانت

ممدة مفتوحة يخطو فيها خطوته الأولى فلا يلبث أن يُتبعها بخطوات .

على أن الأمر لم يقتصر على قلة الموانع في طريق الصديق (لى الاسلام. فقد كانت هناك الدواعي التي أشرنا إليها في مكان تلك الموانع ، وكانت للصديق خلائق عاملة تقربه من العقائد القويمة ، وتجعله عن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ولا حاجة به إلى أكثر من ذلك ليفرق بين سنن الجاهلية وسنن الاسلام ، ويميز بين ما هو حقيق بالترك والاعتراض ، وما هو حقيق بالترك والاعتراض ، وما هو حقيق بالحرص عليه والايفاض (۱) إليه .

كان الرجل صادق الطبع مستقيم الضمير ، لا يلتوي به ، عما يعلم أنه الحق ، عوج ولا سوء دخلة ، وعرف باسم الصديق إذ عرف الناس فيه الصدق من أيام الجاهلية قبل أن يدين بالاسلام ، لأنه كان يضمن المغارم والديات فيصدقونه ويعتمدون على وعده ويركنون إلى وفائه ، وقيل : إنه سمي بالصديق لتصديقه النبي في كل ما أنباه به من المغيبات والبشائر ولكنهم لم يختلفوا في تصديق ضمانه والاعتاد على وعده ، وإن اختلفوا في سبب التسمية وفي ميقاتها من الجاهلية أو الاسلام .

ومن كان على هذا الصدق في الخليقة فــــلا حجاز بينه وبين دعوة إصلاح ، وليس من شانه أن يصم اذنيه عن قول صادق و دعاء مستقيم ولا أن يعادي الحق و يلج في عدائه ، شنشنة المكابرين المستكبرين .

١ ـ الإيفاض: الإسراع.

وكان مطبوعاً على الحماسة لما يعتقد فيسه الخير والصلاح، يطلب العقيدة ريطلب المعتقدين بها والمهتدين إليها . يبدو ذلك من إسراعه إلى التبشير بالإسلام ساعة أن اهتدى إليه ، فدخل في الدين على يديه نخبة من أسبق الصحابة وأخلصهم للنبي عليه السلام وأعظمهم أثراً بعد ذلك في قيام الدولة الاسلامية ، كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله ، وجعل لا يهدأ ولا يستريح حتى أدخل في دينه أمه وأباه وذويه .

وتبدو حماسته لاعتقاده من إلحاحه على النبي أن يظهر بالسلمين في نواحي المسجد وهم دون الأربعين عدداً ، ومن قيامه بينهم خطيباً يجهر بالدعوة إلى الله ، والمشركون متربصون ثائرون ، حتى أصابه من ذلك أذى شديد خيف عليه الموت منه ، وتركه المشركون وهم لا يشكون في أنه مات أو أنه مائت عما قريب .

وتبدو هذه الحاسة من اتخساذه مسجداً لصلاته وتلاوته على قارعة الطريق ، يسمعه حين يقرأ كل عابر ، ويتوعده المشركون فلا يفزع من وعيد . ولما جاءه الرجل الذي أجاره من المشركين على أن يكتم إسلامه فخيره بين الكتان أو رجعالذمة إليه ، لم يتردد في رد ذمته وقال له : فإني أرد إليك جوارك ، وأرضى بجوار الله عز وجل .

ورجل مطبوع على سماع الحق وتصديقه والدعوة إليه والحماسة له غير عجيب أن يسرع إلى العقيدة الجديدة هذا الاسراع.

وإلى هـــذا كان قريباً من السليقة الدينية التي تتراءى في مكاشفة الغيب واستطلاع الرقوى والهواتف وانفتاح النفس لإشارات الايحــاء والاستيحاء، ويروى عنه أنه رأى قبل البعثة وهو بالشام رؤيا تُنبىء بقرب ظهور النبوة في البلاد العربية، ويعرف عنه على التحقيق أنه كان يعبر الرؤيا بين يدي النبي عليه السلام ويستأذنه في تفسيرها، ويحتفل هو بما يراه في منامه.

وإلى هذه القربى من الايمان بالغيب كان لطيف الحس خاشع النفس عظيم الرفق والمودة ، لا تربّن على قلبه تلك الغلظية التي تغلق أبواب القلوب وإن تفتحت الاذهان ، فكان خشوعه يبكيه وفرحه يبكيه ، وسليقته الدينية كاملة لا يعوزها إلا القبس الذي يلمسها ، فتضيء ثم لا ينطفىء لهاضياء .

وكان مع الصدق وحماسة العقيدة ومقاربة الغيب وموحياته ونجاواه بليغا متذوقا للبلاغة ، كثير الرواية للشعر والاسترواح للكلام الحسن الفصيح ، فكان في ازدرائه لكلام المتنبئين غضب تلمح فيه عيفان (۱) الذوق البليغ كا تلمح فيه عيفان المؤمن الناقم على الضلال . سمع فقرات من قرآن مسيلمة الكذاب فا عسمة أن ابتدر قارئيه مشمئز امن سخفه وإسفافه : « ويحكم إن هذا لم يخرج من إل (۱) ولا بر ! )

١ - العيمان : النمور والكو اهمة .

٢ – الآل : العهد والحلف .

ولا جرم يكون هذا الذوق المستقيم سبباً قريباً بين صاحبه وبلاغة القرآن وبلاغة النبي عليه السلام.

إلا أن سبب الأسباب جميعا في التقريب بين الصديق وبين الدعوة المحمدية هو ذلك السبب الغالب على كل ما ذكرناه ، لأنه يمتزج باطواء نفسه ويصبغها بصبغته وينحو بها أبدا في منحاه ، ونعني به الإعجاب بالبطولة ، ذلك الاعجاب الذي نحسبه ملاكا لاخلاقه ومفتاحا لشخصيته كا فصلناه في غير هذا الباب .

فالرجل المعجب بالبطولة يعرف بطله ، ثم يثق به ، ثم يرتفي بالثقة إلى ما فوقها وما هو أمكن منها ، لأن الثقة استناد إلى وثبقة تدعو إليها على حسب ما فيها من بيناتها وبراهينها ؛ أما الاعجاب قهو الرغبة في الثقة وكراهة التحول عنها، هو البحث عن الثقات والتقلفها إذا وقف الواثقون عند الانتظار ، أو مجرد التامين والموافقة بعد الانتظار .

وقد تواترت أنباء مختلفة بصداقة أبي بكر للنبي عليه السلام قبل الدعوة المحمدية بسنين ، وذكر المؤرخون الثقات أنه كان معه عليه السلام حين ذهب في صحبة عمه إلى الشام واجتمع بالراهب بحيرا وسمع منه ماسمع عن الدين والبشارة بالنبوة . وقد شك بعض المؤرخين من الأوربيين في اتصال المودة بين الصفيين قبل الدعوة المحمدية بزمن طويل ، إلا أن الدليل الذي يُعني عن وثائق التاريخ أن أبا بكر كان باتفاق الأقوال أول المستجيبين لدعوة محمد من غير أهله ، ولن يكون ذلك بغير معرفة المستجيبين لدعوة محمد من غير أهله ، ولن يكون ذلك بغير معرفة

سابقة بين الرجلين حببت إلى النبي عليه السلام أن يبدأ به ويترقب منه الاصغاء إليه ، وأيسر ما يستلزمه ذلك السبق إلى الإسلام أن يكون أبو بكر معروفا بصفاته لمحمد وأن يكون محمد معروفا بصفاته لأبي بكر . فلما سمع دعوته سارع إلى تصديقه وهو معجب به وباستقامة طبعه ونقاء سيرته وبلاغة حديثه ، وأعانه على التفرقة بينه وبين خصومه ، والتمييز بينه وبين منكريه أنه كان نسابة قريش لا يفوت مغمز من مغامزهم قديها وحديثها في الانساب والاخلاق ، ومحمد عنده مطهر من كل ذلك راء .

\*\*\*

من جملة ما تقدم تتبين لنا سهولة اتجاه الصديق الى الدعوة الحمدية، سواء من ضعف العقبات في طريقه أو من قوة الدواعي التي تجذبه اليه، فقد اجتمعت هنده وتلك على تفسير تلك الاعجوبة النادرة في تاريخ الدعوات الجديدة: أعجوبة رجل في سمت الرجولة يقال له: تعال الى دين جديد غير دين آبائك وأجدادك، فلا يتوانى ولا يتردد في إجابة الدعوة، وما هو إلا أن يسمعها حتى يلبيها وينقطع لها، ويصبح من أقوى دعاتها بعدصاحبها.

ومن تمام الجلاء في تفسير تلك الأعجوبة أن نفهمها على حقيقتها في جميع أحوالها وملابساتها ، وأن نفهم الفارق بينها وبين نظائرها لو جرّت في عصرنا الحاضر ، أو في بيئة أخرى غير البيئة التي جرت فيها .

فنحن نسمع بقصة أبي بكر وتصديقه السريع للدعوة المحمدية فنُحضر في أخلادنا رجيلا من المسلمين أو المسيحيين أو الاسرائيليين في عصرنا الحاضر يقال له: تعال الى دين غير دينك ودين آبائك وأجدادك فيجيب الداعى لِتو م وساعته كانها تحية وجوابها .

وهي أعجوبة عندنا يوشك أن ياباها العقل وأن تمتنع على التصديق.

ولكن اسلام أبي بكر لم يكن من هـذا القبيل ، ولم يكن الدين الذي تحول عنه كالدين الذي يؤمن به المسلم في هذه الأيام .

لم يكن دين المشركين من قريش دينا من أديان الروح وعقيدة من عقائد الضمار .

لم يكن له شان بالحياة الصالحة ولا بالحياة الباقية ولا بالنظر الى الكون في أسرار خلقه ولا بالجماعة الانسانية في قِوام أمرها ومناط الخير والشر فيها والصلاح والفسادبين رجالها ونسائها.

ولكنهم كانوا ينظرون إلى عقائدهم نظرتهم الى الموروثات المالوفة والعرف المتفق عليه ، أو نظرتهم إلى العادات التي ترتبط بها مصالح العيش ومصالح السيادة والجاه ، وكان يعز عليهم أن يقال لهم: إن آباءهم وأجدادهم هالكون ، وإن الدين الذي نشاوا عليه وماتوا دين سخف ومهانة

وضلال. فكانوا في ثورتهم على الدعوة الجديدة أشبه الناس بابناء القرى والمدن الذين يثورون على رجل يبتدع في الولائم والأفراح والجنائز بدعة تخالف المالوف وتهدد مصالح الوجهاء أو ما يسمونه "شرف الأسرة" وسير البلدة وعادات الناس، وتهدد مع تهديدها الوجهاء مصالح العاملين في شئون الزواج وشعائر الوفاة، وما إلى ذلك من الرسوم والعادات.

وكان المشركون لا يبالون أن يخرج على دينهم من يخرج عليه ناجيا بروحه خاليا بنفسه بينه وبين ربه ، فعاش بينهم اليهود والمسيحيون والمتهودون والمتنصرون وهم في دعة وأمان إلا من أذى الاقارب الخالفين لهم في قليل من الاحيان ، وإنما كانوا يثورون على الدعوة العامة التي تبدّل العرف كله وتُخرج الجماعة من مالوفاتها وقواعدها التي استقرت عليها . فكان الثائرون في وجه الدعوة المحمدية من مشركي قريش بين رجل من ثلاثة لا يعدوهم إلى رابع : رجل صاحب سيادة تتصل سيادته بيقاء الامور على ما هي عليه ، ورجل من الأذناب الذين لا يعقلون ولا يعسون الظلم والفساد ولا يفعلون إلا ما يامرهم به السادة المسيطرون ، ورجلم يصغ إلى الدعوة الجديدة حق الإصغاء ، ولم يتسع له الوقت ورجلم يصغ إلى الدعوة الجديدة حق الإصغاء ، ولم يتسع له الوقت التفرقة بينها وبين العرف القديم .

وما عدا هؤلاء جميعاً فهو قريب من الدعوة المحمدية لا يمنعه مانع أن يتجه إليها متى أصاب الوجهة التي تهديه في طريقه ، وليس معنى ذلك أن التغلّب على العرف الجاهلي كان من الهنات الهيّنات أو كان أهون من

التغلب على سائر العقائد والأديان ، فليس أصعب ولا أعضل في الحقيقة من التغلب على عرف ترتبط به مصالح السيادة وغباوة الدهماء وتراث الأجداد والآباء ، وإنما معناه أن الأمر لا يعم جميع المشركين ما لم يكن واحداً من أولئك الثلاثة ، وهم ألوف وألوف.

وأبو بكر رضي الله لم يكن واحداً من هؤلاء.

وكان مع هذا رجلاً يحس بالروح والضمير ، ويحس الخواء الذي تتركه العقائد الجاهلية في حياة الروح والضمير .

وقد عافاه الله من سبب قوي من أسباب الثورة على الدعوة المحمدية بين المشركين المعتزين بالآباء والأمهات ..

« أأبي على ضلال ؟ أأمي مع الهالكات ؟ › . . تلك خاطرة كانت تهجس في نفس المشرك من قريش فيغضب ويثور ويحسب الدعــوة الجديدة في عداد السباب الموجه إلى أقرب الناس وأعزهم عليه .

أما أبو بكر فقد عافاه الله من ذلك في إبّان الدعوة المحمدية ، لأنها ظهرت وأبوه وأمه بقيد الحياة مفتوح لهما باب النجاة ، فما زال بهما حتى دخلا معه في دينه ، واطمأنت نفسه على أبيه وأمه وبنيه .

وفيا عدا هذا قيل له: دع هذه البقايا الفاسدة وأقبل ومن تحب على دين جديد فيه الخير والصلاح والهداية إلى خالق الأرض والساء.

فلم لا يترك تلك البقايا الفاسدة ؟ ولم لا يقبل على الدين الجديد؟ إنه لا يحب بقايا الجاهلية ، ولا يربطه بها شح ولا كبرياء ولا ذلة ولا غباء ، وإنه ليفهم ويعقل ويحب الخير والصلاح ويحس في قلب جيشان الروح والضمير ، وإن الذي يدعوه لكريم حليم صادق قويم حبيب إلى النفس مبر أمن العيب يحق له أن يجاب ، وإنه لا يخاف لانه شجاع ، ولا يقابل الامر بفتور المستخيف لانه رجل حي الفؤاد مطبوع على الحماسة لما يؤمن به والإعجاب بن يستحق عنده الإعجاب .

فالعجب أن يُدعى إلى تلــك الدعوة فلا يجيبها أسرع ما يكون الجواب ، وليس العجب أن يسرع إلى إجابتها كما أسرع فأجاب .

وهكذا يبين لنا في إسلام أبي بكر كا بان لنا في إسلام كل رجل ذي ذي بال من السابقين إلى الدعوة المحمدية أنها دعتهم إليها باسبابها المعقولة فاستجابوا إليها بأسبابهم المعقولة التي توائم كلاً منهم أصدق المواءمة ، ولا تحوج أحدا من المعللين والمفسرين إلى الخوارق المكذوبة ، أو إلى تفسير الأمر بالوعد والوعيد ورغبة الجنة ورهبة السيف .

وكاقلنا في كتابنا «عبقرية محمد» إن الأقوياء لم يُسلموا خوفَّ لأنهم أقوياء، وإن الضعفاء لم يُسلموا خوفا لأن الإسلام عرضهم المقتل والعذاب ولسيوف المشركين الذين لهم عليهم سيادة وطغيان، «وماكفر الذين كفروا لزهد ولا شجاعة فيقال: إن الذين سبقوهم إلى الإسلام قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة وجبن عن مواجهة القوة، ولكنهم

اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة وصلاح الأمور. فمن كان أقرب إلى هذه الطلبة من غني أو فقير ومن سيد أو مستعبد فقد أسلم، ومن كان به زيغ عنها فقد أبى ، وهـذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل أن يتجرد للإسلام سيف يذود عنه ، وبعد أن تجرد له سيف تهابه السيوف ، وما يقسم الطائفتين أحـد فيضع أبا بكر وعمر وعمان في جانب اللذة والخوف ، ويضع الطغاة من قريش في جانب العصمة والشجاعة إلا أن بكون له هوى كهوى الكفار ... ؟

\* \* \*

كان الصديق إذن أول رجل من شرفاء العرب دان بالإسلام بعد نبيه عليه السلام . دان به سريعا إلى دعو ته لتلك الأسباب التي تليق به وتليق بالدعوة المحمدية ، وكتب له في اللحظية الأولى أن يكون ثاني اثنين حين يكون النبي هو أول الاثنين . فكان ثاني اثنين في الإسلام ، وثاني اثنين في غار الهجرة ، وثاني اثنين في الظيلة التي أوى إليها النبي يوم بدر الذي لا يوم مثله ، وثاني اثنين في كل وقعة من الوقعات بين المسلمين والمشركين ، وأقرب صاحب إلى النبي في شدة الإسلام ورخائه ، وفي سره وجهره ، وفي شئون نفسه وشئون المسلمين .

ومن اللحظة الأولى وهب للإسلام كل ما يملك إنسان أن يهب من نفسه وآله وبنيه . فأخذ أمه إلى النبي لتسلم على يديه وهي بين الحياة والموت ، وجاءه بابيه بعد فتح مكة ليسلم على يديه وقد جلّله الشيب

وابيض رأسه كانه تُغَامة (١) ، وحمل ماله كله وهو يهاجر في صحبة النبي يؤثر به الدين على الآل والبنين .

والروايات في توجيه الدعوة إليه مختلفات: منها ما يؤخذ منه أن النبي عليه السلام وجه الدعوة إليه خاصة فلباها ، ومنها ما يؤخذ منه أنه عليه السلام قصد الناس في المسجد بالدعوة العامة فاتصل نبؤها بابي بكر فجاءه يساله :

يا أبا القاسم! ما الذي بلغني عنك؟

فساله النبي : وما بلغك عني يا أبا بكر ؟

قال : بلغني أنك تدعو إلى توحيد الله ، وزعمت أنك رسول الله .

قال: نعم يا أبا بكر . إن ربي جعلني بشيرًا ونذيرًا، وجعلني دعوة إبراهيم، وأرسلني إلى الناس جميعًا .

فما أبطا أبو بكر أن قال: والله ما جربت عليك كذبا وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتك، وصلتك لرحمك وحسن فعالك. مُدَّ يدك فإني مبايعك.

والصدق والأمانة وصلة الرحموحسن الفعال صفات يفهمها أبو بكر لانه يحبها ويتصف بها ويحب أهلها. فهو صادق أمين رحيم حسن الفعال،

١ ـــ الثنام : نبت جبلي ورقه كورق الزنجبيل ، إذا يبسُ شبه الشيب به .

وتلك أقرب الآيات إلى تُبّه وقلبه ، وهي أولى الآيات بالتصديق عند الصادقين المصدقين ، فمن الجائز أن تخديمنا الخوارق وليس من الجائز أن يخديمنا من يصد أق ويبر ويؤدي الأمانة ، ويستقيم على سواء الطريق في فعاله وخصاله .

وأصبح الإسلام منذ تلك اللحظة دينا عند أبي بكر يقابل الدنيا بما وسعت من خيرات وطيبات . أصبح عنده غنيمة يفتديها بكل غنيمة يضن بها المرء من حياة أو آل أو ذرية ومال ،ولو قاسه بمقياس دنيا . لقد كان الإسلام بليّة عليه لا يطلبها عاقل ، ولكنه قاسه بمقياس دين فعلم أنه أربح الرابحين وأرشد الراشدين .

طلبه ديناً وكفى . فصبر فيه على ما يجزع منه طالب الدنيا ، ويابى أن يستهدف له أو يشارفه من بعيد .

كان المسلمون دون الأربعين يوم أشار على النبي أن يجتمعوا في المسجد ويجهروا بالدعاء . فلما وقف بينهم في المسجد يدعو إلى الله ورسوله وثب عليهم الشركون يضربونهم ويؤذونهم ويوسعونهم إهانة مع الضرب والإيذاء ، وتصدى عتبة بن أبي ربيعة لأبي بكر فجعل يضربه بنعلين مخصوفين حتى ورم وجهه ، وخفي على الناظر إليه مكان أنفه . وتسامع أهله من بني تيم فاقبلوا يتعادون و يجانون المشركين عنه . ثم حملوه في ثوب إلى بيته وما يشكون في موته . وصاح منهم صائحون في المسجد : والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة .

ثم أحاطوا به يكلمونه حتى أفاق وأجاب ، فكان أول ما فاه به وهو في تلك الحال : ما فعـل رسول الله ؟

فلاموه وعنفوه ، وسالوا أمه أن تطعمه أو تسقيه شيئًا يرد إليه نفسه فابي أن ياكل أو يشرب حتى يعلم ما فعل رسول الله .

قالت : والله ما أعلم بصاحبك .

قال: فاذهبي إلى بنت الخطاب فاساليها عنه .

فلما جاءتها أنكرتها وأشفقت أن تكون عينا من عيون المسركين عليها وعلى رسول الله . فقالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبدالله ! . ثم عرضت عليها أن تذهب إلى أبي بكر لتسمع منه وتطمئن إلى مقاله . فوجدته صريعا دَنيفا قد برَّح به الألم ، فغلبها الإشفاق فاعلنت بالصياح وهي تقول : إن قوما نالوا منك لأهل فسق . وإني لارجـــو أن ينتقم الله لك .

فيا زادعلى أن كرر سؤاله الذي لزمه مذ أفاق من غشيته : ما فعل رسول الله ؟

قالت وهي لا تزال َحذيرَة من أمه: هذه أمك تسمع!

قال: لا عين عليك منها.

قالت: سالم صالح!

فلم يكفه ذلك حتى يراه بعينه ، وسالها : أنَّى هو ؟.. فاعلمته بمكانه

من دار الارقم بن أبي الارقم ، وأحبأن يذهب إليه ، وكانه أحس من أمه ممانعة في خروجه وهو بتلك الحال ، حتى يتبلغ بشيء ويذوق شراباً يرويه ويقويه ، فاقسم لا يذوقن طعاماولا شراباً أو يرى رسول الله.

وأكبرت المرأتان العطوفان حبه لصديقه ونبيه، فأمهلتاه حتى هدأت الرّجل وسكن الناس، وخرجتا به يتكىء عليها ولا يقدر على حمل نفسه . ثم دخلتا به على رسول الله وهو بتلك الحالة فانكب عليه يقبله ، ورق الرسول لصديقه وصفيه رقة شديدة ، فقال الصديق الصفي: بايي أنت وأمي! ليس بي إلا ما نال الفاسق من وجهي ، وهنذه أمي برة بوالديها فادعها إلى الله! وادع لها عسى أن يستنقذها بك من النار .

ولبث بين المشركين يستهين بالخطر على نفسه ، ولا يستهين بخطر يصيب النبي قل أو كثر حيثها رآه واستطاع أن يذود عنه العادين عليه ، وإنه ليراهم آخذين بتلابيبه فيدخل بينهم وبينه وهو يصيح بهم : « ويلكم، أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟ » فينصرفون عن النبي وينحون عليه يضربونه و يجذبونه من شعره فلا يدعونه إلا وهو صديع .

ولما أذن له النبي في الهجرة إلى الحبشة بعد ما ابتلي به من عنت المشركين غضب لرحلته الأكرمون من القوم ولحسق به ربيعة بن فهيم المعروف بابن الدُّغُنة فقال له: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يُعخرج ولا يُعخرج ولا يُعرب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحنى ، فأنا لك جار . ارجع واعبد ربك ببلدك .

وطاف ابن الدُّغنَــُة عشية في أشراف قريش يبلغهم أنه أجار أبا بكر فعرفوا له جواره وقالوا له: مره فليعبد ربه في داره يصلي فيها ويقرأ ما يشاء ، ولا يؤذينا ولا يستعلن به ، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا .

إلا أن أبا بكر بنى بفناء الدار مسجداً يصلي فيه ويرتل القرآن ، ويستمع له النساء والاطفال فيجتمعون إليه . منهم من يسخر ومنهم من يعجب ويسال عن الخبر . ففزع المشركون وطلبوا إلى ابن الدغنة أن ينهاه أو يسترد منه ذمته ، فأبى أبو بكر أن ينتهي عن الجهر بالصلاة والقراءة ، وقال لابن الدغنة : فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل !

وبقي بمكة طوال مقامه بها يعمل لدينه ولنبيه ولا يعمل لنفسه إلا ما ليس عنه غنى من طلب المعاش ، يدعو وجوه الناس ويعرض الأمر على القبائل ، و يغني في الدعوة بصلاح سيرته ورجاحة قدره ويقين الناس باستقامة قصده ، ما قل أن يغنيه دليل العقل أو نقاش الجدل والملاحاة . وكان يتعرض الآذى فلا يعنيه أن يتقيه كها يعنيه أن يقيي منه الني وسائر السلمين. فكان يعين الفقراء و يعتق الموالي الذين يسامون العذاب في سبيل الله ، أو يحمل المغارم ويهيى على أراد الهجرة وسائلها ، ولا يكون عمل من الاعمال ينفسع الدين الجديد وينفع أهله إلا وله سهم فيه .

ثم كانت هجرته إلى المدينة فكانت أخطر هجرة أقدم عليها مسلم

من أهل مكة . إذ كان كفار قريش يقيمون لكل مهاجر من الأرصاد والعيون كَفَاء قدره ، وكانت أرصادهم وعيونهم على النبي أكثر ملا استطاعوا من عدة وكيد وحيطة . فكانت الهجرة في صحبة النبي شرفا من شرفين ، لا يدري المرجح بينها أيها أحق بالإعظام : إما مجازفة بالحياة ، وإما يقين لا يخامره الريب أن النبي ناج في حساية ربه ، ولو كان في الهجرة ما فيها من فراق الموطن أو الهجوم على فراق أرهب منه وأقسى ، وهو فراق الدنيا .

فتلقى أبو بكر الإذن بهذه الهجرة كا يتلقى البشارة بالسلامة . قالت بنته عائشة رضي الله عنها : • ما شعرت قبل ذلك أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكريبكي حين أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبته » .

وقالت بنته أساء رضي الله عنها : « لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهاجر أبو بكر معه احتمل أبو بكر ماله كله خمسة آلاف درهم أو ستة . فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره . وقال : والله إني لأراه قد فجعكم بالله كما فجعكم بنفسه . قلت : كلا يا أبت ، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا ، وأخذت أحجارا فوضعتها في كُو "ة البيت الذي كان أبي يضع فيه ماله ، ثم وضعت عليها ثوبا ، ثم أخذت بيده وقلت : يا أبت ، ضع يدك على هذا المال . فوضع يده عليه وقال : لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لكم . ولا والله ما ترك لنا قد ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لكم . ولا والله ما ترك لنا

## شيئًا ، ولكنى أردت أن أسكِّن الشيخ ، .

\*\*\*

وكذلك أقبل الصديق على الإسلام وهو عالم بالذي هو مقبل عليه . لم يقل له أحد ولاقال هو لنفسه إن الأمر أهون مما توقع ، وإن البلاء بعقيدته التي تحو ل إليها أخف مما وجد ، فلم يجد نصباً وكان يرجو الراحة ، ولم يجد غرما وكان يرجو المنفعة ، ولم يجد عداء من قومه وكان يرجو منهم المودة ، ولم يجد خطراً وكان يرجو السلامة ، وإنما دخل في شيء يتوقع ما هو ملاقيه فيه ، ويراه دون حقه من المصابرة والحفاظ والاحتمال ؛ لأنه الدين . لأنه الحياة الفانية والحياة الباقية . لأنه الحقودونه الباطل ، والهدى ودونه الضلال .

فما أقبل إنسان قط أصدق من هذا الإقبال ، وما تأهب إنسان قط لبلاء في سبيل ضميره وربه أعظم من هذه الأهبة ، وما نفس الصدق عند إنسان قط أغلى من هذه النفاسة . فهي سلامة النفس وسلامة الآباء والأبناء وسلامة المال والعتاد وسلامة الدنيا باسرها يعلقها بكلمة صدق من رجل صادق ، و إن أناساً ليصدقون غاية التصديق ثم لا يخاطرون في سبيل الصدق برزق يوم ولا براحة ساعة .

إنه الصديق.

وما وصف بكلمة واحدة هي أجمع لخلائقه من كلمة الصدّيق .

ولقد رأينا أناساً من الناقدين يستنكرون على عربي في الجاهليـــة أن · يُقَوِّم الهداية الدينية بهذه القيمة التي لا تعلوها قيمة .

ولكنهم مخطئون.

لأن العربي الجاهلي عرف ( الحق ) وعرف بيع الحياة في سبيل ( الحق ) كما يراه : حق الجوار أو حق العرض أو حق الشرف والذمار.

وأبو بكر خاصة كان من يرعون الحقوق ويكُفِلونها لأهلها ، وكان من يكرهون البغي ويَنْقِمونه على أهله .

فإذا عرف « الحق ، الأكبر فغير عجيب أن يرعاه هذه الرعاية وأن يكفله هذه الكفالة ، ، وهو مهيا لعِرْ فانه بكرم الخَليقة وطيب النَّحيزة واستقامة الفطرة وصفاء القريحة .

وقد عاش أبو بكر في زمن كان عقل الرق في كل أرض يتطلعون إلى هداية من الساء ، ويخيل إلينا أن انتظار الهداية من الساء لم يطل في زمن من الازمان ، ولا سيا الزمن الذي يعم فيه الفساد و تعيا به حيلة الإنسان، وحسبنا أننا بعد الإسلام رأينا أناساً يترقبون «المهدي» الذي ينشر العدل كلما عم الجور، ويامر بالعرف كلما فشا المنكر، ويهدي إلى سواء السبيل كلما استحكم الضلال.

وقبل البعثة المحمدية كان أناس ينتظرون الهدى من نسل داود أو ينتظرونه من نسل إسماعيل بن إبراهيم .

وسمع أبو بكر ما سمع من هذا في رحلته إلى اليمن ، ورحلت إلى الشام ، وفي حديثه مع ورَقة بن نو فل ، وحديثه مع المنكرين اظلام الجاهلية والمستشرفين إلى كل نور جديد .

وهذا محمد بن عبدالله يدعوه دعوة إبراهيم: دعوة الأب الأكبر الذي يشمل العرب جميعاً ، ومن فوقها دعوة الله التي تعم جميع الناس.

فمَن أولى منه بالدعوة ، ومن أولى منه بالتصديق ؟

إنه استشار ُخلقه القويم فهداه ، وإن مشورة العقل وحدها لتهديه هذه الهداية ، حيثًا وازن وقابل فأحسن الموازنة والمقابلة بين جميع ما ينتظم فيها من شئون ذلك الزمان .

كان أبو بكر في اهتدائه إلى الإسلام هو أبو بكر في نشأته وسليقتــه وجملة أحواله وأحوال قومه وعهده .

وكان أبو بكر في إسلامـــه هو أبو بكر فيا وصف به وفيا جد عليه من إيمان المصدق بدينه ، وحماسة المعجب ببطله .

كان إسلامه إسلام الرجل الكريم السمح الودود. يستمسك بالصدق والتصديق و يخلص في الإعجاب بالبطل الذي هداه إخلاصا لا شية فيه. فهو يلين في كل حالة ويشتد في حالة واحدة هو فيها أشد الأشداء: مرجعها إلى كل ما اتصل عنده بقوة التصديق وقوة الإعجاب.

قال بعد مبايعته بالخلافة: ﴿ إِمَا أَنَا مَتَبِع ولسَت بَبَتدع ﴾ فجمع إسلامه أجمع صفة وأحسنها في هذه الكامات .

وربما عرض له من الأمر ما ليس يتضح فيه طريق الاتباع ، فيخرج إلى الناس يسالهم ثم يقول : ﴿ الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينك سنة نبينا › .

فلا يبتدع إلا بعد استقصائه كل مرجع من مراجع الاتباع.

وفي هذا هو شديد غاية الشدة، بعيد من اللين والهوادة غاية البعد، وهو الرجل الذي اتسم في حياته كلها باللين والهوادة.

فتصديق المؤمن وإعجاب المعجب ببطله العزيز عليه ، هما تفسير كل شدة يشتدها الصديق الحليم الودود .

هو شديد في تسيير جيش أسامة لأن النبي عليه السلام ولاه وأمر بتسييره، وما يكون له أن ينزع رجلاً استعمله رسول الله « ولو تخطفته الذئاب ولم يبق في القرى أحد غيره » .

وهو شديد في حرب الردة ، لانه لا يترك عِقالا كان رسول الله يأخذه من المرتدين .

وإذا رأيناه يتردد بين الهوادة والشدة في محاسبة بعض الناس فالشدة التي مرجعها التزام جادة الرسول والاقتداء بقدوته في كل شيء هي أقرب

النفيرين إلى فهم عمله ، وهي أغلب في طبعه من اللين والهوادة ، على اشتهاره بها في كل ما عدا ذاك .

فالهوادة ليست هي التي تفسر لنا عمله في ترك جزاء خالد بن الوليد على البيناء بامرأة مالك بن نويرة ، والبيناء ببنت مجاعة في حرب بني حنيفة ، وتوزيع الأموال وتأخير الحساب ، وإنما الذي يفسر لنا هوادته معه أنه سيف من سيوف الله ، ولا يعزل أبوبكر من استعمله الرسول وله مندوحة عن عزله .

ويتبين لنا مناط الشدة واللين عنده في جناية واحدة استصغر فيها العقوبة على امرأة واستكبر العقوبة نفسها على امرأة آخرى ، وذلك إذ كتب إليه المهاجر بن أبي أمية المخزومي يقول له : إن مغنيتين تغنت إحداهما بثلب رسول الله ، وتغنت الأخرى بثلب المسلمين ، فقطع يديها ونزع ثناياهما لتكفا عن الغناء . فخطاه أبو بكر لأن الأولى كانت أحق بالقتل، وأن الثانية كانت أحق بالصفح . . . وأوصاه أن يقبل الدعة وأن يحذر وأن الثانية كانت أحق بالصفح . . . وأوصاه أن يقبل الدعة وأن يحذر

ففي تعظيم النبي كل شدة قليلة ، وفي أمر غيره كل صفح جائز بل مستحب محمود ، وليست هي المحبة التي يعوزها التفكير قد فرقت هذه التفرقة بين العقابين ، لأن هجو النبي قدح في لباب الدين وأس" النظام ، وهجو المسلمين وزرقد يأتيه المسلم في خلاف بينه وبين قومه ، ولكنها على هذا حادثة قد عرضت لنا طبع أبي بكر في حالتيه : لين وهوادة ،

وإعظام لا لين فيه ولا هوادة ، وإنما هي الشدة كأشد ما تكون.

\* \* \*

وربما تهيب الأمر فيه نفع لا شك فيه إذا لم يسبقه النبي عليه السلام إلى صنع مثله، لفرط اتقائه أن يصنع ما ترك أو يترك ما صنع، كما تهيب جمع القرآن في المصحف حين أشار به عمر ، فقال : • كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ > ثم استصوب جمعه لما فيه من خير .

فساحة أبي بكر كانت طبيعة فيه لأنه طبع على الرفق والأناة والأخذ بالحيطة واستبقاء المودة .

وشدة أبي بكر كانت طبيعة فيه ، لأنه طبع على تصديق من هو أهل لتصديقه ، والإعجاب بمن هو أهل لإعجابه ، ولن ترى شدة في إنسان كشدة الرجل السمح في تنزيه صفيه وحبيبه وموضع إعجابه ، ولا حرصا في إنسان كحرصه على القدوة بذلك الصفي الحبيب المعجب به ، واجتناب التخلف عنه والحيد عن طريقه

وفيا عدا هذه الشدة لم يكن أبو بكر إلا حلما غالباً ورحمة غالبة؛ ولم تنفرج أمامه طريقان: إحداهما إلى العفو، والآخرى إلى البطش إلا أخذ بالأولى وأعرض عن الثانية.

شاوره النبي عليه السلام في أسرى بدر فقال : ﴿ يَا نِي الله ؟ هَوُلاء بنو

العم والعشيرة والإخوان ، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذنا منهم قوة، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عَضُداً .

وشاوره حين اجتمعت قريش لصدّه وصد المسلمين عن البيت فنادى بالناس: ﴿ أشيروا أيها الناس عليّ. أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ، فإن فاتونا كان الله قدقطع علينا من المشركين ، وإلا تركناهم محروبين؟ ›

فقال أبو بكر: ﴿ يَا رَسُولَ الله ﴾ خرجت عامدًا لهذا البيت ، لا تريد قتال أحد ولاحربًا ، فتوجَّه له فمن صدّنا قاتلناه › ... يقاتل من صده عن البيت ولا يقاتل من لم يصده .

وشيع جيش أسامة فلم ينس أن يوصيه بالضعفاء وهو ذاهب إلى القتال: «لا تخونوا ولا تغلّوا ، ولا تغدروا ، ولا تنمشلوا ، ولا تقتلوا طفلاً صغيرا ، ولا شيخا كبيرا ، ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبح وا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لماكلة. وسوف تمرون باقوام قد فر غوا أنفسهم في الصوام عدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها ، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا . أندفعوا باسم الله » .

وليس أكثر من الشواهد التي تشهدنا على قوة الدين في نفوس من

آمن به . إلا أننا لا نعلم بينها شاهدا أصدق في الدلالة على تلك القدوة من من أن يدين المرء نفسه بالدين أمام أعدائه ، كما يدينها به أمام إخوانه في اعتقاده . ومن شواهد ذلك في إسلام الصديق أنه كره المنه باعدى الاعداء في ميدان القتال ، فلما بعث اليه عمرو بن العاص برأس بنسان بطريق الشام أنكر فعله أشد إنكار ، ولم يخفف من إنكاره قول عقبة بن عامر له : إنهم يصنعون ذلك بنا، بل قال : أيستنون بفارس والروم ؟ لا يحمل إلي رأس . إنما يكفى الكتاب والخبر .

فهو مسلم مع من يحب ومع من يكره ولو في قتال . وهذا بلاغ الدين القويم في نفس إنسان .

\*

وهكذا كان مسلكه مع إخوانه وأعدائه ، وفي لينه وشدت ، وفي مفترق كل طريقين ، إحداهما الى الشدة وأخراهما الى اللين . فقال الذي عليه السلام يصفه ويصف عمر : « . . إن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال : فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبابكر مثل عيسى قال : إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . . . و «إن مثلك يا عمر مثل نوح قال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . ومثلك مثل موسى قال : ربنا اطمس على أمدوالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى ير وا العذاب الأليم » .

ولم يكن عمل من أعماله في قضاء حقوق دينه وآداء فرائضه إلا يدل

على هذه الخليقة التي اتصف بها في جملة حياته الإسلامية ، وهي المبادرة في كل ما يحتمل في كل ما يحتمل التعجيل والتأجيل .

ساله النبي : متى توتر ؟ قال: من أول الليل .

وسال عمر ، متى توتر ؟ قال : من آخر الليل .

فقال لابي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالعزم.

وصلاة الوتر كما لا يخفى تقضى من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر، ويرى بعض الأئمة أنها فريضة ، ويرى بعضهم أنها سنة يقتدى فيها بالنبي .

فابو بكر يبادر إلى أدائها وياخذ بالحيطة مخافة أن يفوته أوانها إذا أجلها ، وعمر الشديد على نفسه الواثق من عزيمته يعلم أنها لن تفوت. وأنه لن يغلبه عليها غالب من النوم ، فيؤجلها إلى ما قبل الفجر ، وهو واثق من أدائها في أوانها .

لهذا قال النبي لآبي بكر: إنه أخذ بالحزم وهـــو الاحوط، وقال لعمر إنه أخذ بالعزم وهو الاقوى، وعرف صاحبيه في هذه الفارقـــة الصغيرة كهاعرفهما في كبار الامور وصغارها.

وإن العقيدة التي تتسع لهذين الرجلين ولهذين الخلقين ولهذين العقلين، ثم يكون كلاهما إماماً فيها عظيماً في اتباعها، لهي عقيدة تتسع لكثير.

## الصِّدِّيقِ وَالدُّولَةُ الْإِسْلامِيَّة

قلنا في كتابنا • عبقرية عمر • إن الدولة الإسلامية • تأسست في خلافة أبي بكر رضي الله عنه لأنه وطد العقيدة وسير البعوث . فشرع السنة الصالحة في توطيد العقيدة بين العرب بها صنعه في حرب الردة ، وشرع السنة الصالحة في تأمين الدولة من أعدائها بتسيير البعوث ونتح الفتوح . فكان له السبق على خلفاء الإسلام في هذين العملين الجليلين • .

• إلا أننا نسمي عمر مؤسساً للدولة الإسلامية بمعنى آخر غير معنى السبق في أعبال الخلافة . لأننا • أولا ، لا نجد مكانا في التاريخ أليق به من مكان المؤسسين للدول العظام، ولاننا من جهة أخرى لانربط بين التأسيس وولاية الخلافة في إقامة دولة كالدولة الإسلامية ، إذ الشان الأول فيها للعقيدة التي تقوم عليها وليس للتوسع في الغزوات والفتوح . وعمر كان على نحو من الأنحاء مؤسساً لدولة الإسلام قبل ولايته الخلافة بسنين ، بل كان مؤسساً لها منذ أسلم فجهر بدعوة الإسلام وأذانه وأعزها بهيبته وعنفوانه ... ؟

إلى أن قلنا د ... إنه كان في يوم إسلامه آخذاً في تشييد هذا البناء الذي تركه وهو بين دول العالم أرسخ بناء . .

والذي قلناه عن عمر في تاسيسه بناء الدولة الإسلاميـــة قبل خلافته يصدق على أبي بكر بهذا المعنى منذيوم إسلامه قبل سائر الصحابة وسائر الخلفاء.

ويكفي من ذلك أن نذكر الذين أسلموا على يديه من عظماء القوم وضعفائهم على السواء. فقد كان لإسلامه أثر بالغ بين السادة ، كما كان له أثر بالغ بين العبيد والاتباع ، ونما هو إلا أن علم الوجوه والعلية من فضلاء قريش أن أبا بكر رضي الإسلام ديناً حتى كان للقدوة به حجة عندهم أقوى من حجة البيان والإقناع : إن الدين الذي يرتضيه رجل كابي بكر في مروهته وصلاحه وشرفه واستغنائه واستقامة قصده وسلامة صدره لدين جدير بالاستاع إليه والنظر في دعوته ، وإن النظر في دعوته وفيا بينها وبين العقائد الجاهلية من البون الشاسع لكاف وحده لكسب القلوب وتحويل الاذهان ، ولا سيا عند من خلا من الغرض في دوام العقائد الجاهلية وإخباط الدعوة الجديدة أو كل دعوة جديدة كائناً ما العقائد الجاهلية والفلاح .

فاسلم على يديه رهط من أكبر السادة وأكبر القيادة في الإسلام، أسلم على يديه عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وعثمان بن مظعون ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وعبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن عبد الاسد أبو سلمة، وخالد بن سعيد، ومنهم من أسلم وهو يفع أو شاب ناشىء كسعد والزبير، فكانا فتوة للإسلام حين جد الجد واشتدت سواعده بسواعد فتيانه الابرار.

واشترى نفراً من العبيد المرهةين : منهم بلال بن رباح مؤذن النبي عليه السلام . وكان سيده يخرجه في حمّارة القيظ فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ويلقي بصخرة عظيمة على صلبه ويدعه وهو يقول : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد . فلا يزيد على أن يقول : احد . أحد ، ويرددها حتى يوشك أن يغيب عن وعيه من ألم العذاب . اشتراه أبو بكر أو استبدله بها يساوي خمس أواق ذهبا فقيل له : لو أبيت إلا أوقية لبعناك ! وقال : ولو أبيتم إلا مائة أوقية لاخذت ، ومضى في شراء العبيد والإماء بها يطلبه سادتهم من ثمن يغالون في ليعجزوه ويدخلوا الندم على نفسه ، وهو لا يبالي ما يبذل من ماله وجهده لينقذ أولئك المساكين من أيدي المشركين ويريح من قسوة السادة لينقذ أولئك المساكين من أيدي المشركين ويريح من قسوة السادة ورحمته من كسبه لقلوب الضعفاء أربح الإسلام وأجدر بسمعته ورحمته من كسبه قلوب العيلية الأعلام ، وأبلغ في التدين والفضيلة من بين الأمم بهذه الرحمة أضعاف ما كسبته بهداية الشرف اء الذين اقتدوا بين الأمم بهذه الرحمة أضعاف ما كسبته بهداية الشرف اء الذين اقتدوا بين الأمم بهذه الرحمة أضعاف ما كسبته بهداية الشرف اء الذين اقتدوا بين الأمم بهذه الرحمة أضعاف ما كسبته بهداية الشرف اء الذين اقتدوا بهوذه والم النبي من طريقه .

ولم يزل في كل عمل من أعاله منذ أسلم إلى أن تولى الخلافة مؤسساً لهذا البناء الشامخ الذي كان هو أول من قام عليه بعد بانيه. فالدعـــوة

الصريحة إلى الإسلام في السجد بمسمع من قريش ، والهجرة مسع النبي من داره ، وبذل المال في البعوث وغير البعوث ، وتيسير القدوة للمقتدين بإسراعه إلى التلبية والتصديق كلما التبس الأمر واضطربت الأفكار ، ومحاربته قريشا بعلمه واطلاعه على الأنساب كما حاربهم بماله وسلاحه ومشورته ورأيه \_ بلكل ما عمل منذ أسلم إلى أن تولى الخلافة ، فهو في جملته ركن من أركان الدولة الإسلامية يجعله بالحق مؤسسا لها مشاركا في بنائها ، بسلطان العقيدة قبل سلطان الحكومة والكلمة المسموعة .

\* \* \*

ثم كانت البيعة بالخلافة . .

وكانت بعثة أسامة بن زيد ، وكانت حروب الردة ، وكانت بعوث العراق والشام ، فقام على هذه المآثر الثلاث التي لا يقضي حقها من الإكبار كل ما قام بعد ذلك من بناء .

بعثة أسامة وما بعثة أسامة ؟... يستصغرها بعض المؤرخين المحدَّثين ويقولون إنها من نوافل البعثات ، لأنها بدأت وانتهت بغير فتح وبغير رمة وبغير حظ كبير من الغنائم تلجىء إليه ضرورة من الضرورات .

وإنهم لمخطئون .

و إن الصديق لعلى صواب .

ولقد يكون في صوابه إلهام أو تكون فيمه روية وقصد مرسوم ،

ولكنه سداد على كل حال ، ووجهة قويمة هي أدنى الوجهتين إلى النفع والصلاح .

بعثة أسامة كانت العنوان الأول لسياسة عامة في الدولة الإسلامية هي في ذلك الحين خير السياسات .

كان قِوامها كله طاعة ما أمر به رسول الله .

وكانت الطاعة ــ جد الطاعة ــ مناط السلامة وعصمة المتصمين من الخطأ الأكبر في ذلك الحين .

وقد كان التمرد هو الخطر الأكبر في ذلك الحين لا مِراء:

كان النفاق يطلع رأسه في مكة والمدينة ، وكانت القبائل البادية تتسابق إلى الردَّة في أنحاء الجزيرة ، وكان جند أسامة نفسه يود لو استبدل به أميراً غيره ، وكان أسامة أول من يشك في طاعة القوم إياه ويترقب أن يخلفه على البعثة أمير سواه .

تمرد"، أو نذير بتمرد، في كل مكان.

وطاعة واجبة هنا حيث نبع التمرد ، أوْ لا سبيل إلى واجب بعد ذلك يطاع .

طاعة أو لا شيء .

فإن بقيت الطاعة فقد بقي كل شيء.

وهنا تسعف الصدّيق طبيعة هي أعمق الطبأئع فيه ، أو هي العبقرية الصدّيقية في أوانها ، وعلى أحسن حال تكون .

هنا تسعفه القدوة القويمة بالبطل الحبوب.

وهنا يقول وقد خوفه الخطر علىالمدينة والجيش يفارقها :

« والله لا أ'حل عقدة عقدها رسول الله ا ولو أن الطير تخطفتنا ، والسباع من حول المدينة ، ولو أن الكلاب جرت بارجل أمهات المؤمنين لاجهزن جيش أسامة ١ ،

كلمة لو قالها غير أبي بكر لكانت كبيرة ، ولكن الذي يقولها أبو بكر وبنته أعز أمهات المؤمنين .

فلا خطر إذن أكبر من خطر الاجتراء على حق الطاعة في تلـــك الآونة ، ولو جرت الكلاب بارجل البنات والامهات .

ومن الؤرخين المحدثين من قسال ما فحواه: إن بعثة أسامة انما أرسلت ثاراً لأبيه زيد الذي قتل في معركة مؤتة ، وإن قاتله في تلك المعركة قد مات لتو ما أفهاكان إرجاء البعثة من المستطاع وقد أدرك ثار القائد القتيل ؟

ومن المهاجرين والأنصار من كان يرى الرأي في بقاء البعثة بالمدينة بعد موت النبي عليه السلام ، وفي مقدمتهم أسامة .

ومنهم من كان يرى أن يتقدم للقيادة من هو أسن منه وأخبر

بفنون القتال، ومنهم عمر بن الخطاب.

أما أبو بكر فقد رأى العصمة – حق العصمة – في رأي واحد لا رأي قبله ولا بعدها ، وهو الطاعة في غير لي ولا هوادة ولا إبطاء ، ولو لم يكن التمرد هو الآفـة المحذورة في تلك الآونة لقدكان غير الرأي أصوب ، ولكنه كان آفتها التي لا آفة مثلها ، ثم لا خطر إن سلمت الدولة من شرها ، فلتكن الطاعة إذن هي الصواب ، وهي الملاذ.

وقد ضرب المثل الأول في الطاعة التي أرادها. فشيّع البعثة وهو ماش على قدميه وعبد الرحمن بن عوف يقود دابته بجواره. فقال أسامة: يا خليفة رسول الله . والله لتركبن أو لانزلن . فقال : والله لا تنزل ، ووالله لا أركب . وما عليّ أن أغبّر قدمي في سبيل الله ساعة .

ثم استاذن أسامة قائلاً: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، فعاد عمر بإذنه : بإذن القائد الذي هو في مقام الطاعة هناك، حتى على الخليفة وعلى أكبر الصحابة من بعده .

ثم قال لأسامة : اصنع ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله

أفكان المؤرخون المحدثون على صواب في أمر هذه البعثة حين قالوا إنها من النوافل بعدمقتل القاتل لزيد أبي أسامة ؟

إنهم لعلى خطأ في كل تقدير قدروه ولو جاريناهم فحصرنا أغراض البعثة في ذلك الغرض الوحيد، لأن مقتل قائد في معركة ليس بالجريمة

الفردية التي يعاقب عليها القاتل وحده ، وإنما المسألة هنما مسألة الجيش كله ، وهيبة الأمة التي أرسلت ذلك الجيش وتمثلت فيه بقوتها ومناعمة حوثرتها ، فإن لم يقع في روع الأعداء المقاتلين أن ذلك الجيش قوة تهاب وتنال حقها من الثار فقد بطل الغرض كله من القتال .

وفي هذه البعثة بعينها ، ماذا كان يحدث لو أن قبائل غسان وقضاعة استضعفت شان المسلمين وفي أيديها الطريق بين بلاد العرب وبلاد الروم؟

كل شيء جائز أن يكون

واوله إغراء الروم بالهجوم ولهم عون من تلك القبائل ومن يجتمع إليها من المجترئين والمتحفزين ، ولما تقعدهم عن الاجتراء والتحفز هيبة جيوش الإسلام .

ولقد أدرك أناس في عصر أبي بكر صواب الرأي في إنفاذ تلك البعثة بعد إنفاذها وعودتها . فشاع في الجزيرة العربية خبرها ، وروى مؤرخو تلك الفترة أنها كانت لا تمر بقبيل يريدون الارتداد إلا تخوفوا وسكنوا : وقالوا فيا بينهم : لو لم يكن المسلمون على قوة لما خرج من عندهم هؤلاء .

فإذا كان بقاء أسامة بالمدينة جائزاً لدفع خطر ، فإرساله كذلك جائز لدفع خطر مثله ، وفازت الدولة بين هـذا وذاك بدرس الطاعـة ، وهو يومئذ ألزم الدروس . ثم تكرر هذا الدرس في أوسع نطاق لأنه نطاق الدولة الإسلامية كلها في ذلك الحين، وجاءت حروب الردة التي هي مفخرة أبي بكر الكبرى غير مدافع ، أو هي مفخرته الخاصة التي انفرد بها في تاريخ الدعوة الإسلامية بغير شريك . فكان «هو نفسه» كا يقول الغربيون في تعبيراتهم حين يذكرون الأعمال التي تدل على صاحبها بجميع خصائصه و لباب شعوره وتفكيره ، و تبرزه على حقيقته التي لا مماراة فيها ، خلافا لاعمال أخرى قد تكون فيها هذه « الحقيقة ، موضع التباس أو اختلاف .

ففي حروب الردّة كان أبو بكر رضي الله عنه هو أبا بكر على سوائه وجلائه ، ولم يكن موقفه فيها غريباً كما يسبق إلى الذهن للوهلة الأولى حيثًا يخطر للذهن أنه الرجل الوديع الرفيق، وذلك الموقف أولى المواقف بالصلابة الصارمة والبأس الشديد .

غضب الصديق رضي الله عنه في حروب الردة غضبته التي لا بد أن يغضبها و إلا فما هو بغاضب .

أثارته ردة المرتدين لأنها مسته في كل ما يُثيره ، وأصابته في كل ما يُعزره ويغار عليه .

فهنالك الصديق الحب لصديقه ، والمعجب الغيور على ذكرى بطله ، يثيره أن يغدر الغادرون بعهد ذلك الصديق وذكرى ذلك البطل ، ولما تمض له في قبره أيام أو أسابيع . وهنالك المسلم « الصديق » الذي آمن ببشارة النصر ولو كره الكافرون ، كما آمن من قبل بانتصار الروم على الفرس بعد بشارة القرآن فخاطر على ذلك النصر بالمال والميثاق ، ولم يخامره الشك لحظة أنه الرابح لا محالة في ذلك الخطار ، وكذلك غضب في حرب الردة غضبة الواثق من الحق ، الواثق من العاقبة ، لأنه سمع البشارة السماوية لينصرن الله الإسلام على الدين كله ، فإذا حارب في سبيل الإسلام فهو لا محالة على حق وهو لا محالة منصور .

وهنالك الرجل «الدقيق التكوين» يقابل بالاستخفاف في أول خلافته وقد راض نفسه طوال حياته على المروءة والكرامة والوقار، أنفة من الاستخفاف وكراهة للصغر والاستصغار، فإذا بهم يستقبلونه بها أشاح عنه طوال حياته، وإذا بالأمر صريح بالمقال فضلاً عن صراحت بلسان الحال: هم يستكثرون عليه كنيته أبا بكر فيكنونه أبا الفصيل؟ وأعوانه يردون عليهم ذلك الاستهزاء متوعدين: لترو نشه غدا أبا الفحول.

وهنالك الرجل الذي فيه من وثاقة العزم ما قمع به ثورة الحدَّة وهي أصيلة في تركيبه ، ومن كان له ذلك العزم فهو منجده حين يحتاج إليه ، وما كان محتاجا إليه قطلو انه استغنى عنه في فتنة الردة ، وهي نفاجئه بالغضب المثير .

وهنالك الرجل الذي كان مثلاً في الاقتداء بالرسول حيات اسبقت سابقة " يقاس عليها ، وقد سبقت هذه السابقة في فريضة من فرائض

الإسلام وإن لم تكن فريضة الزكاة: سبقت في فريضة الصلاة، وذهب أناس من المثقفين يعرضون على النبي إسلامهم على أن يعفيهم من الصلاة، فقال عليه السلام: ﴿ إنه لا خير في دين لا صلاة فيه ، من الصلاة ، فقال عليه السلام: ﴿ إنه لا خير في دين لا صلاة فيه ، فإذا جاء المرتدون يزعمون أنهم مسلمون يقبلون فرائض الإسلام ولا يقبلون الزكاة فليس أبو بكر بالذي يقبل منهم ما يزعمون .

إنما كان أبو بكر إذن أصدق ما كان لنفسه وسرائر مزاجه يوم قابل الردة بدرس الطاعة التي لا هوادة فيها ، ولم يكن في باطن الأمر غريبا عن المعهود فيه ، وإن لاح في ظاهر الامر أنه جاء بالغريب من رجل وديع رفيق .

ولقد أكثر المؤرخون من الكتابة عن حروب الردة ما لم يكثروا قط في حادث من حوادث صدر الإسلام، وكانوا على حق حين وازنوا بين دعوة الإسلام الأولى في مقاومة الشرك ودعوة الإسلام الثانية في مقاومة الارتداد فإنما كانت الغلبة على فتنة المرتدين فتحا جديدا لهذا الدين الناشيء، كانما استانفت الدعوة إليه من جديد.

ولكنهم لم يكونوا على حق حين حاولوا أن يصبغوا الردة بغير صبغتها وأن يفهموها على غير وجهها ، ولا سيا النقياد المغرضين الذين انخرفوا بها عمداً ليتسللوا منها إلى الطعن في نشأة الإسلام . فقالوا : إن ارتداد الاعراب إنما كان دليلاً على أنهم قد أسلموا مكرهين ، فها عتموا أن وجدوا سبيلاً إلى النكصة على أعقابهم حتى نكصوا مسرعين .

والمسالة أوضح من هذا لو أراد أولئك النقاد طريق الوضوح.

المسالة أقرب شيء إلى طبائع الأمور في أشباه هذه الأطوار من كل دين ومن كل مذهب ومن كل دعوة تتناول الناس عامة وخاصة ، بل من كل فكرة 'تخامر الأذهان والقلوب حتى ما كان من قبيل الحكمة والفلسفة والدراسات العلمية التي يعنى بها خاصة الباحثين ولا تتسرب دعوتها إلى السواد . فهاذا حدث في الحكمة بعد سقراط ؟ وماذا حدث في مذهب النشوء بعد داروين؟ وماذا حدث في علم الأخلاق بعد كانت أو بعد بنتام أو بعد برجسون ؟

فالذي حدث من ردة العرب هو الطبيعي المنظور أن يحدث، والذي تخيَّله النقاد المغرضون واجباً مقرراً هو الغريب الذي لم يحدث قط في دعوة من الدعوات.

و إلا فها هو ذاك الذي كان يتخيله أولئك النقاد المغرضون ؟ . . .

اكانوا يتخيلون أن دينا جديدا يملك النساس جميعا في الجزيرة العربية فيسري إلى كل نفس ، ثم يسري من كل نفس إلى جميع بواطنها وخفاياها فلا يبقي فيها بقية للنكسة والارتداد؟ أكانوا يتخيلون ذلك الدين مقتلعا في مدى تلك السنوات القليلة كل أثر الأطهاع الخليقة الآدمية وكل حنين في قلوب الزعهاء إلى الجاه القديم ، وكل فضلة من فضلات الجاهلية ، وكل باب من أبواب الدسائس التي تنفذ إلى جزيرة العرب من طريق الدول الأجنبية والعصب الداخلية ؟ . . . أكانوا يريدون من الأعراب بعد بضع

سنوات أن يوغلوا في الإسلام أشد من إيغال قبائل نجران أو الغساسنة في الدين المسيحى بعد بضعة قرون ؟

إن تخيلوا ذلك فاللوم على الخيال المضلل وليس على الواقع ولا على العقل السليم ولا على الإسلام .

وما من شيء أحرى أن يدل على النشأة الطبيعية في الإسلام من هذه العوارض الطبيعية التي عرضت له في حياة نبيه وبعد موته ، وأولها حرب الردة وما اقترن بها من عوامل النكسة والاضطراب .

لقد كان النبي مناط الاستقرار في الجزيرة العربية بعد نجاح دعوته ودخول العامة والخاصة في دينه ، أو كان كها قال الشاعر:

فإنك موضع القسطاس منها فتمنع جانبيها أن يميلا وإذا غاب «مناط الاستقرار» أو موضع القسطاس فماذا يكون ؟ بل ماذا يكن أن يكون ؟

يكون نقيض الاستقرار لاجرام.

أو يكون الميل هنا والميل هناك ، ولو كان العارض الذي طرأ قد عرض لأجسام من المادة لا تعرف الدين باختيار ، ولا تعرفه باضطرار .

فلما غاب « مناط الاستقرار » أول مرة حدث ما لابد أن يحدث ، وطرأ التقلقل الذي لا مناص منه في كل بيئة ريثا يزول الأثر الطارى، وترجع الأمور إلى نِصَاب.

فعرض لكل طائفة من الناس تقلقلُ يناسبها ويجري في مجراها .

تقلقل الانصار وهم مسلمون حق مسلمين ، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يبتون بتهم في مصير الخلافة ، لأنه مصير لا بد لهم من البت فيه.

وتقلقل المهاجرون من بايع منهم أبا بكر ومن لم يبايعوه ، ومنهم عِترة النبي وأقربهم إليهأوأعظمهم إيماناً بدينه والغيرة عليه .

وتقلقل في مكة أناس قريبو عهد بالنفاق ، فهموا بالعصيان لولا نذير من ولي السلطان .

أما القبائل فيا وراء ذلك فكان لكل منها نصيب من التقلقل يناسب نصيبها من القرب والبعد والمودة والجفاء .

فاقربهم إلى مهد الإسلام كانوا يخلصون للنبي ويخرجون على من ولي الحكم بعده .

أطعنا رسول الله مذكان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر؟

وأناس منهم آمنوا بالزكاة ولم يؤمنوا بمن يؤدونها إليه ، واحتجوا بآيات من القرآن الكريم حرفوها إلى المعنى الذي أرادوه ، ومنها : اخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ، ... قالوا : فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا ! وأبوا أن يدفعوها وإن علموا أن دفعها فريضة من فرائض الدين ، فهم لم ينكروا الفريضة ولكنهم أنكروا الجباة .

أما الأبعدون من مهد الإسلام فكان لهـم تقلقلهم الذي يعرض لكل بعيد لم يسكن قط إلى قرار ، وإنما هو في اضطراب مستور يتربص أن

يثب إلى الجنهر ما تهيأ له وثوب.

فابناء اليمن كان لهم ملك قديم ، وكانت لهم أسر معرقات في الحكم تتداوله تارة بسلطان الحبشة ، وتارة بسلطان فارس ، وحينا بين هذا وذاك بسلطان أهل البلاد ، وكانت لهم كهانة تمتزج بكل عقيدة من العقائد الكتابية وغير الكتابية . فلما اضطرب بينهم ميزان الأمور برز كل عامل من هذه العوامل في الفتنة باثر من آثاره ، ونجح بينهم الاسود العنسي صاحب النبوة فيهم وهو مسخ مشو ه لان التشويه كان من آلات الكهنة والسحر عندهم ولم يكن من عوائق النجاح في أمثال هذه الدعوات . فكان وفاقا لشروط الكهانة اليمنية على شبه من كاهنهسم العظام بحيث يدرج جسمه كها يدرج الثوب خلا جمجمة رأسه ، وهي مع هذا تمس باليد فيؤثر فيها المس الخفيف لفرط لينها ، رعلى شبه من كاهنهم «شق » الذي سمي بهي المسالخ أعضائه . فكانت حقارة الاسود العنسي آلة من آلات نحافته وانسلاخ أعضائه . فكانت حقارة الاسود العنسي آلة من آلات نجاحه تبطل العجب ولا تدعو إليه ، كلما استعظم أحد أن يظفر مثله غاطفر به من الفوز العاجل في بداية الفتنة اليمنية .

وحيثًا رجعت الفتنة إلى مطامع العنسي وأمثاله من المشعوذين الطامحين إلى الصولة فقد بدأت طلائعها من أيام النبي عليه السلام في أنحاء متفرقات من الجزيرة ، لأن هؤلاء المشعوذين لم يفهموا الإسلام ولم يعقلوا قط أنه دعوة إصلاح لخير الناس ، وكلما عقلوه أنه حيلة كاهن

أفلحت فحق لهم أن يطمعوا في الفلاح لأنهم كهان لا تعوزهم وسائل السحر وحبائل الخديعة . فتطلعت رءوس الفتنة من هنا وهناك والنبي عليه السلام بقيد الحياة ، إلا أنها لم تتفاقم ولم تبلغ مداها من الانتشار في حياته عليه السلام .

ولكنها تجمعت إلى يوم الرجَّة التي ارتجتها الجزيرة العربية بعـــد فراقه هذه الدنيا. وهي رجَّة لا محيص عنهـا. فما كان معقولاً ولا منظوراً أن يحدث هذا الحادث الجلل بغير رجته التي تقترن به لا محالة ، وإذا وقعت الرجة فما كان معقـــولاً ولا منظوراً أن تقع على غير هذا المثال.

وغاية ما يفهم من هذه الرجة التي لا غرابة فيها أنها الأثر المعقول المنظور لمطامع الطامعين وخلائق الأعراب وذوي الجهالة من أهل البادية في كل جيل. فما عرف التاريخ قطأناسا منقطعين للبداوة الأولى إلا عرف منهم الاستعداد لأمثال هـذا الانتقاض كائنا ما كان الدين الذي ينتحلونه والزمن الذي قضوه في انتحاله . وربا مضت مئات السنين على قبيلة من البادية المغرقة في البداوة وهي تدين بالمسيحية أو الإسرائيلية ثم تنقلب مثل انقلاب الردة في رجة من الرجات النفسية أو الاجتاعية التي تشبهها ، ولا يستغرب العالمون بطبائع الناس هذا الانقلاب بعد مئات السنين كما استغرب أناس أن ينقلب بعض أهل البادية على الإسلام أو على دولة الإسلام ، ولما ينقض على دخولهم فيه عشر سنين .

على هذه الحقيقة أن تُفهم فتنة الردة إنصافا للتاريخ إن لم يكن

إنصاف الدعوة المحمدية مما يعنى أولئك المستغربين .

ولإنصاف التاريخ ينبغي أن تفهم هذه الفتنة على أنها أصدق امتحان للدعوة المحمدية خرجت منه دعوة من الدعوات .

فإذا كانت فتنة الردة قد كشفت عن زيغ الزائغين وريبة المرتابين فهي قد كشفت كذلك عن الإيمان المتين والفداء السمح واليقين المبين فحفظت للناس نماذج للصبر والشجاعة والإيثار والحمية تشرق بها صفحات الأديان ، وجاءت الشهادة الأولى على لسان رجل من أصحاب طليَحة سأله: ويلكم ما يهزمكم ؟ فقال له: أنا أحدثك ما يهزمنا . إنه ليس رجل منا الا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله ، وإنا لنلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه ا

وقد امتحنت دعوة الإسلام وامتحنت جميع الدعوات التي نهضت لمنافسته بقوة السلاح وقوة الدهاء وقوة العصبية فقضت له بالبقاء وقضت عليها بالفناء . ولو كان نجاح الدعوة الإسلامية نجاح سلاح أو دهاء أو عصبية لقد كان أصغر متنبىء من أدعياء الردة خليقا أن يطمع في ذلك النجاح ، لانهم بدأوا دعوتهم ومعهم من جموع القبائل التي تعتز بعصبياتها ما لم يتهيا لصاحب الدعوة المحمدية قبل عدة سنين ، وصدقهم أناس كانوا يقولون إن نبياً كاذباً منهم خير من نبي صادق من مضرأو قريش .

وأصدق من هذا كله في امتحان الدعوة المحمدية أنهاخرجت من

فتنة الردة وهي بشهادة الواقع والحق بنشية حية تسير على سَنَن الحياة الصحيحة التي لا زيف فيها ولا اصطناع: يعرض لها الخطر من أسبابه، وتعرض لها السلامة من أسبابها، وتنجو كما تنجو البنية الحية القوية حبثها تجمعت فيها عناصر النجاة.

فليست هي جسما محجبًا بالأوهام كما زعم طليحة الكذاب لجسمه أنه لا يعمل فيه السيف ولا تصيبه السهام. ولكنها جسم صحيح يعمل فيه السيف وله مع ذلك ما يدفع الطعن ويبرىء من الجراح.

ولا شك أن المسلمين لم يواجهوا جوانب الخطر كلها في حروب الردة دون المرتدين الذين أشعلوا الفتنة و صلوا بنارها. فقد كانت حروب الردة فتنة كجميع الفتن التي لا پؤمن خطرها على الفريقين المشتركين فيها فكان فيها جانبها الخطر على أهل الردة كما كان فيها جانبها الخطر على الإسلام وما كان منها خطراً على فريق فقد كان فيه للفريق الآخر أمان.

وقد كان أمانها على الإسلام أن المرتدين متفرقون لا تؤلف بينهم وحدة معلومة المقاصد في السياسة ولا في الدين، وأنهم هددوا المدينة بجموع البادية فاثاروا فيها سليقة الدفاع ووحدوا بين صفوفها وهي موشكة أن تتصدع بين الشيّع والأهواء . فعلم أهل المسدينة كها علم أهل مكة أنهم مهددون بجائحة من البادية لا يطمئنون بعدها إلى مصير، وهبوا يتعاونون ويتكاتفون لاتقاء تلك الجائحة سواء من بايع الخليفة ومن تثاقل عن البيعة في أوائلها. وتقدم على رءوس المدافعين أناس كانوا في يوم البيعة متخلفين،

وجرى القضاء بوقوع أهل الردة في خطأ من أخطاء العجلة كان فيه نفع \_ أي نفع \_ للمسلمين . فهجموا على المدينة مغترين بكثرتهم وقلة المدافعين عنها ، ولم يحسنوا الأهبة للهجوم كها أحسن المتلمون الأهبة للدفاع . فثارت حمية الأنصار والمهاجرين معاللدين الذي آمنوا به ، وثارت حميتهم معا للجوار الذي رُو عوا فيه ، وكانت هذه الهجمة وبالأعلى الردة وفاتحة من فواتح الهزية ، ولو أنهم قنعوا بالبقاء في باديتهم والتوغل في صحرائهم لقد كان ذلك أدنى إلى الحزم من ناحيتهم ، وإن لم يكن حتما لزاما أن يفضي بهم آخر الأمر إلى نجاح .

وزاد في بواعث الطمانينة إلى جانب المسلمين أن عاد جيش أسامة سالماً موفوراً ولمّا ينقض على مبعثه شهران على أرجـــح الأقوال: عاد بالأسلاب والغنائم من تُخوم الروم ولم يُقتل منه أحد ولا بدا عليه عناءأو مشقة مما كان فيه .

ولا تجهل قبائل البادية ما هي دولة الروم التي اجترأ الجيش على تخومها في غير مبالاة. إنهم يعلمون ما هي دولة الروم بالعيان أو يعلمون ما هي دولة الروم بتهويل الساع ، وجيش يذهب إلى تخوم تلك الدولة ثم يعود غير مسحوق ولا منقوص بل يعود بالغنائم والأسلاب ، كيف تستخف به قبيلة هائمة في عرض صحراء ؟وكيف تخفى دلالة هذا الحادث على أناس اشتهروا بتنسم الأخبار كما اشتهروا باستطلاع الدلائل على القوة والضعف وعلى الخطر والأمان ؟

إن جيش أسامة قوة ذات بال في الجزيرة العربيــة، ولكنه فعل

بسمعته ومعناه مالم يفعله بقوته وعدده . فأحجم من المرتدين من أقدم . وتفرق من اجتمع، وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم، وصنعت الهيبة صنيعها قبل أن يصنع الرجال وقبل أن يصنع السلاح .

\*\*\*

تلك فتنة الردة بجملتها ، وبجانِبَي الخطر والسلامة فيها .

قابلها أبو بكر رضي الله عنه بأحزم مــا تقابل به من مبدئها إلى منتهاها ، وعالجها علاجها في كل خطوة من خطواتها وكل ناحية من نواحيها

فبادرها بالحزم من صيحتها الأولى ، وتعقبها بالحزم يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة حتى أسلمت مقادها وثابت إلى قرارها .

وأحزم الحزم في تلك الفتنة عقابه للمرتدين الذين مَرَدوا على العصيان ولم يستجيبوا نصيح الودة ولا استجابوا نذير الجزاء وقد كان العقاب اليق شيء بالوزر الذي اجترموه ومردوا عليه: أناس قد استوهنوا سلطان الدين وبخلوا بالمال فبلغ من شحهم به أنهم أنكروا حقوق الدين كله في سبيل حصة من الزكاة ، فجزاؤهم أن يشهدوا من باس ذلك السلطان ما يعتبرون به ولا ينسونه مدى الحياة ، وأن يفقدوا المال الذي من أجله تبادروا إلى الفتنة واستبقوا إلى العصيان . فاستبيحت ديارهم ومراعيهم ومساقيهم ووهبت عطايا للمجاهدين ، ولأن خالد في بعض المواقع وأبو بكر الوديع الرفيق لا يلين ، ووضع القصاص فيمن المواقع وأبو بكر الوديع الرفيق لا يلين ، ووضع القصاص فيمن

تجاوزوا منع الزكاة إلى قتل المسلمين بين ظهرانيهم ، فلم تأخــــذه فيهم هوادة بعد إصرارهم على العصيان واعتدائهـــم بالقتل وإعراضهم عن النصيح والنذير .

جزاء حق لأنه من جنس العمل.

استهانة يقابلها بأس ، وبخـــل بالمال يقابله ضياع للمال ، ونفس بنفس ، ومجاهدون مخلصون يؤثرون الإيمان على عروض الدنيا أخذا بثارهم من عصاة غادرين يؤثرون عروض الدنيا على الإيمان .

\*\*\*

قال أبو رجاء البصري : • دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلاً يقبّل رأس رجل ويقول له: أنا فداؤك ولولا أنت لهلكنا، قلت : من المقبّل ومن المقبّل؟ قالوا : هو عمر يقبل رأس أبي بكر في قتال أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتو البها صاغرين ،

وأبو رجاء من ثقات الرواة: وكلا الرجلين جدير بما رُوي عنه من مودة وإكبار ، عمر جدير بإكبار أبي بكر ، وأبو بكر جديد بإكبار عمر إياه ، فالخبر صحيح أو هو كالصحيح ، إن لم يكن فهو حري أن يكون. هنالك ولا ريب أعظم رجلين واجها حروب الردة بين عظماء المسلمين في ذلك الحين .

وما كان اثنان قط أقرب منهما في القصد ، ولا كان اثنان قط أبعــد منهما في الرأي بها أشارا أول الامر في شأن أهل الردة. ولا ينتهي العجب في موقفهما هـــذا عند فرط الاقتراب وفرط الابتعاد، ولكنه عجب عاجب من غير ناحية فيه ، فإذا تُدر لهما أن يتفقا مقصداً ويختلفا رأيا فقد كان المظنون أن يتجـــه عمر إلى جانب الشدة ، وأن يتجه أبو بكر إلى جانب اللين ، فجاء اختلافهما يومئذ على غير المظنون .

ومهما يكن من حق الدراسة التاريخية في هذا الموضوع فحق الدراسة النفسية يساويه إن لم يزد عليه ، أو ربما كان حـــق الدراسة التاريخية مطلوباً لما ينتهي إليه من هذه العجيبة النفسية التي هي غاية العلم الذي نصبو إليه . إذ ليس للتاريخ ولا لغيره من العلوم غاية أشرف ولا أنفس من تعريف الإنسان بالإنسان .

كان عمر يقول لصاحبه: يا خليفة رسول الله ؟ تاليَّف النساس وارفُق بهم ا ... كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر ت أن أقاتل الناس حتى يقولو الا إله إلا الله . فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى نفسة ومالة إلا مجقه ؟

وكان أبو بكريقول: ﴿والله لاقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا '' لقاتلتهم على منعها › ... ويلكه الغضب فيصيح بصاحبه : ﴿ يا ابن الخطاب ، رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك ؟ أجبّار في الجاهلية وخوّار في الإسلام ؟ إنه قد انقطع

<sup>(</sup>١) الأنثى من أولاد المعز .

الوحي وتم الدين، أو ينقص وأناحي ، ؟ فكيف اختلف الصاحبان هذا الاختلاف ؟

أما أن يختلفا فلا عجب ، وأما أن يتصارحا بالاختلاف فلا عجب فيه كذلك .

وإنما العجب \_ عندالنظرة الأولى \_ أن يجيء منهما الاختلاف على هذا النحو الذي خالف المنظور كما خالف المعهود من طبائع الرجلين ، وهذا الذي يستوقف النظر في طليعة ما يستوقف الانظار من حروب الردة ، ومن جميع ما أعقب وفاة النبي عليه السلام وقيام الخلافة الأبولى .

وصفوة ما يقال في تفسير هذه العجيبة حقيقتان غير عجيبتين: أولاهما أن المعهود من أخلاق الإنسان ليس هو الإنسان كله ، بل في الإنسان شيء كثير مما ليس يعهده الناسمنه في عامة أحواله . والحقيقة الثانية أن الخلق المعهود قد يفسر على وجوه كثيرة بعضها موافق للمتبادر إلى الذهن وبعضها لا يوافق المتبادر إلى الذهن إلا بعد إنعسام واستقصاء .

فالشدة في أبي بكر موجودة تظهر في مناسباتها

واللين في عمر موجود يظهر في مناسباته

وأولى المواقف أن يظهر فيها هذان الخلقان هو الموقف العصيب، لأنه موقف المراجعة الذي لا يذهب فيه الإنسان مع الخاطرة الأولى . فالموقف العصيب هو الموقف الذي يراجع فيه الإنسان نفسه ويثوب إلى المكنون من أخلاقه فيصل منها إلى القرار الذي يخفى على الناس في عامسة الأحوال ولا يظهر لهم للوهلة الأولى فيشتد الليز أو يبدو كل منهما على الحالين بجميع ما فيه من شدة ولين .

ومن ثمَّ يبدو ما لم يكن بمعهود في عامة الأحوال ..

على أن الموقف الذي وقفه عمر في حرب الردة معهود فيه إذا علمنا أن الحلق الإنساني يفسر نفسه على عدّة وجوه .

فعمر متصرف بالراي وعمر جريء فيما يرى وعمر وثيق الإيمان وعمر عادل متحرج في عدله .

وهل كان موقفه من المرتدين خلواً من خلق من هذه الاخلاق ؟ ألم يكن فيه تصرف حين أراد أن يؤجل أمر الزكاة إلى يوم تتبدل فيه الاحوال ؟

ألم يكن فيه جرأة حين جهر بهذا الرأي ولم يحفل بمداراته ؟ ألم يكن فيه ثقة بأن المصير إلى ثبات الإسلام ، وإن ضل من ضل وزاغ في الطريق من زاغ؟

الم يكن فيه تحرج من قصاص لم يتضح له حقه فيه حتى وضح له ذلك الحق فبطل الحرج ووافق صاحبه في كل ما ارتاه ؟

فهذا هو عمر المعهود ، ولكن بعد إنعام واستقصاء .

أما أبو بكر المعهود فنحسب أننا قد بيناه فيا تقدم، فبينا أن ما صنع من قتال أهل الردة كان أقرب الأعمال إلى «الصديقيات الطبوعة وإن بدا في النظرة الأولى على غير ذلك ، ونحن لا نفهم الإنسان حقا إذا فهمنا أنه يعيش حياته كلها ولا يأتي بشيء يخالف ما عهدناه وانتظرناه. ونحن لا نستغرب الموقفين من أبي بكر وعمر إذا أحضرنا هذه الحقيقة التي هي أقمن شيء بالإحضار في دراسة النفوس الإنسانية ، وبخاصة نفوس العظهاء .

وقد وضح كل الوضوح أن أبا بكر كان على صواب عظيم . ولكن لم يتضح كل الوضوح أن عمر كان على خطأ عظيم .

فنحن يخيل إلينا اليوم، أننا لو كنا في عصر الردة لوضح لنا يومئذ ما يتضح لنا اليوم، ولم نتردد في متابعة أبي بكر إلى القتال على يقين أنه الصواب كل الصواب أو أنه الواجب الذي لا مثنوية فيه.

ولكننا لو حضرنا ذلك العصر لجاز كثيراً أن يميل منا الألوف \_ بل ألوف الألوف \_ إلى القول بالمسالم قالمتاركة حتى حين، وجاز أن يعتقد منا الكثيرون أن التربص بالمرتدين حتى يعود جيش أسامة ويثوبوا إلى الحسنى أسلم وأحزم، فإن لم يثوبوا إلى الحسنى فعُدة القتال يومئذ أوفى وأعظم، وقد يجنح بنا إلى هذا الرأي أن الخطر من نكسة المنافقين في مكة والمدينة غير بعيد، وأن الخطر من غلبة المرتدين غير مستحيل، وأن القبائل إن بقيت في باديتها فامرها مستدرك حتى تعالج

بالهوادة أوبالنذير أو بالقتال آخر الأمر على ثقة من الغلبة فيه .

ذلك جائز واضح الجواز ، وما كان كذلك فالقول به ليس بالخطا العظيم ، وإن بينت الحوادث أن القول بغيره كان صواباً جد صواب.

وإنما الخلاف في أهـل الردة من ضروب الخلاف التي يفضها الفقهاء لأن الرأي وحده لا يكفي ولن يكفي يوما لفض خلاف في مسألة حاسمة من مسائل التاريخ.

وقد شاء القضاء أن يكون أبو بكر بطل الإسلام في حروب الردة غير مدافع. فهو صاحب الشرف الأول بين ذوي الرأي وذوي العمل في تلك الحروب. وكانما عمر قد وضع بشفتيه شفاه المسلمين جميعا على ذلك الرأس الجليل يوم انحنى عليه بالتكريم والتقبيل. وحسب المؤرخ والنفساني عبرة أن يلحظ هذه الثروة النفسية في صدر الدعوة الإسلامية: دعوة فيها لكلموقف أبطال، وفي كل بطل منها أهبة لكل حادث طارىء تختلف فيه الأهب والآراء، وفيهم جميعا التعاون والإخلاص مختلفين ومتفقين.

\* \* \*

وما انتهت حروب الردة حتى بدأت في تاريخ الإسلام مرحلة أخرى أجل وأعظم، تصدى لها الصدّيق بذلك العزم الذي تصدى به لكل ما عقد النيّة عليه وآمن بصوابه: إقدام كأنه لا يعرف المبالاة والتدبير، ومبالاة وتدبير، كأنهما لا يعرفان الإقدام.

كانت المرحلة الأولى تامين الإسلام في ُعقر داره .

وكانت المرحلة الثانية تامين الإسلام في حدوده و تخومه ، ودفع الخطر من هجوم الأعداء عليه.

ونقول تأمين الحدود ولا نزيد ، لأننا نعتقد أن الصديق رضي الله عنه أخذ في تسيير البعوث إلى حدود العراق والشام وهو على هذه النية دون نية الفتح بالسلاح، وأنه رضي الله عنه قد التزم في سياسته الخارجية خطة النبي عليه السلام في تلك السياسة، وهي الخطة التي ظهرت في بعثة تبوك ثم في بعثة أسامة بن زيد، وأصدق ما يقال فيها أنها خطة لا هجوم فيها ولا تهجم ، ولا باعث لها إلا دفع الأذى ، وحماية الطريق ، والتمهيد لنشر الدين بالحسنى والبرهان إن تيسر نشره بالحسنى والبرهان ، فإن قامت العقبة من قوة طاغية تحول دون ذلك فعلى القوة الطاغية حساب تلك العقبة ، حيثا حان أوان الحساب .

ففي غزوة تبوك \_ كا قلنا في عبقرية محمد \_ عاد الجيش الإسلامي آدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال في تلك السنة ، وكان قد سرى إلى النبي نبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية ، فلما عدلوا عدل الجيش الإسلامي عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة في تجهيزه وسفره .

أو كما قلنا في عبقرية عمر إن دولة الروم كانت ترسل البعوث إلى تخوم الجزيرة وتهيج القبائل لحرب المسلمين من عهد النبي عليه السلام، وكان المسلمون يعيشون في فزع دائم من خطر هذه الدولة وأتباعها ، يدل

عليه كلام عمر وهو يتحدث عن أزواج النبي حيث يقول : ... وكنا تحدثنا أن غسان تنتعل النعال لغزونا ، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال : أثم هو ! ففزعت فخرجت إليه ، وقال ، : حدث أمر عظيم ... قلت : مساهو ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا . بل أعظم منه وأطول . طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه! ،

وهو حديث يتبين منه مبلغ الفزع من تهديد الروم للجزيرة العربية بالليل والنهار .

فلما تولى الصديق رضي الله عنه الخلافة أنفذ بعثة أسامة التي يصح أن تسمى بلغة العصر الحاضر بعثة تاديبية لردع القبائل التي تعيث في الطريق بين الحجاز والشام تامينا لتلك الطريق وتوطيداً لهيبة الإسلام في نفوس تلك القبائل. فلم تجاوز البعثة هذا الغرض المحدود ولم تلبث أن قفلت إلى المدينة بعد أربعين يوما في قول بعض المؤرخين وسبعين في قول آخرين.

أما غزوة فارس فقد كانت استطراداً لحروب الردة في اطراف البحرين، فكانت القبائل التي تدين لسلطان فارس توالي الإغارة على أرض المسلمين فيدفعونها ويقتصون منها ويتعقبونها في بلادها، وكان الصديق رضي الله عنه يجهل اسم القائد المقدام الذي كان يتولى الدفاع والتعقيب في تلك الأنحاء، فسأل عنه في شيء من العجب، من هذا الذي تاتينا وقائعه قبل معرفة نسبه عنم فعر فه به قيس بن عاصم قائلاً؛ هذا رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العاد: هذا

## المُثنَّى بن حارثة الشيباني!

فكان هذا الاستطراد في حرب الردة بداءة الاشتباك بفارس ومن والاها من قبائل البحرين والسواد ، ومضت الحوادث شوطا قبل أن تنقلب إلى الحرب الضروس بين العرب وفارس في أوسع نطاق ، فلما أرسل الصديق خالداً لنجدة المثنى أمره أن « يتالف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم » . وتقدم خالد في تامين الطريق فصالح أهل الحيرة وغيرهم على « أن لا يخالفوا ولا يعينوا كافراً على مسلم من العرب ولا من العجم ، ولا يدلوهم على عورات المسلمين ... فإن هم خالفوهم فلا ذمة ولا أمان وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للشعاهد ، وعلى المسلمين المنع لهم ... وأيا رجل منهم ويجد عليه شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك، فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب ... »

فن طلائع الغزوة الفارسية يلوح للمتتبع أنها غزوة فرضتها الحوادث على الخليفة الأول ، فاستجاب لها بما ينبغي أن يستجيب ، و قبيل المناجزة حين لم يكن له من قبولها مناص ولا متحول ، ولم ينس مع هذا أن يتالف الأمم ويسالم الأمراء ويدعوهم إلى السلام والإسلام ، و يُشخيص إليهم من يعلمهم ما هو وصف الدين الذي يدعوهم إليه . فإن أصاخوا إليه فلا حرب ولا عداء ، وإن جردوا له السيف رجع معهم إلى حكمه الذي نزلوا عليه .

وهكذا قدر للخليفة الأول أن تتوطد على يديه دعائم الدولة الإسلامية الناشئة في سياستها الداخلية وسياستها الخارجية ، فما صنعه فقد استمر فيه على خطة النبي عليه السلام ، وما صنعه الذين لحقوا به فإنما هو نتيجة لازمة لما بدأ فيه.

وشاء الله أن يشهدسداد رأيه بعينه وهو حظ لا يتاح للكثيرين ممن أعماله يفتتحون الدول العظام ولاسيا الشيوخ. فشهد سداد رأيه فيا تم من أعماله وفيا هو آخذ في التمام، وفارق الدنيا وهو يعلم أنه قارن التوفيق في حرب فارس كها قارنه في حرب الردة، وليس بينهها تفاوت في الإقدام ولا في ثقة الإمان.

ويحق لن يؤرخ تلك الحوادث ، ولمن يبحث في صفات الصديق ومناقبه ، أن يسال : ما مبلغ تلك الثقة من الإيمار ؟ وما مبلغها من الحساب ؟

إنهسير البعوث لإخضاع الجزيرة العربية وهي ترتجَّ رجَّتها الكبرى وليس معه من الجند إلا قلة محدودة من أهل تلك الجزيرة .

وإنه سير البعوث إلى تخوم فارس والروم وليس معه من قوة غير المسلمين من العرب ، مستثنى منهم في أول الأمر كل من تابوا بعد ردة ، وإنه لتفاوت بين جيش الخليفة وجيوش المرتدين .

أفكانت مجازفة ؟

أفكانت يقيناً لا تصحبه الروية وهي في الدين الإسلامي مطلوبة مع اليقين ؟

لا ريب أن اليقين كان أكبر العُدد التي تقدّم بها الصديـــــق في بعوث الردة وفي بعوث فارس والروم على السواء.

ولا ريب أنه أقصى المسلمين الذين تابوا بعد ردة فلم يلحقهم بالجند الموجهين إلى تخوم الدولتين ، لأنه علم أن العُدة الكبرى في أولئك الجند هي عدة اليقين الذي لا يتزعزع ولا يدركه الوهن والطمع.

ولا ريب أن يقين الصديق بنصرة الإسلام على الدين كله في يوم من الأيام قد كان أقوى يقين سكن في قلب إنسان أو سكن إليه قلب إنسان.

فكل وعد من وعود القرآن قد كان عنده حقيقة عيان ، بل أمكن من حقيقة العيان .

وكل كلمة سمعها من النبي بخبر من أخبار الغد المجهول فهي عنده شاهد على شو اهد الحاضر الملموس باليدين . .

نزل القرآن الكريم بغَلَبة الروم على الفرس في بضع سنين فذهب الصديق إلى مشركي قريش يُكْبتهم بنبا هذا النصر القريب لأنهم كرهوه كراهة منهم في كل أهل كتاب ، وأحبوا نصر فارس حبًّا منهم لكل عابد وثن، وقال لهم : ليظهر ن الروم على فارس ! أخبرنا بذلك نبينا .. فصاح به أُبني بن خلف الجُمحي : كذبت يا أبا فيصل ! قال الصديق : أنت أكذب يا عدو الله ، ودعاه أبي أن يراهنه على عشر قلائص . فعاد اليه يقول : بل على مائسة إلى تسع سنين . لأنه سمع وعد القرآن ، ووعد القرآن حقيقة عيان ، بل أمكن من حقيقة العيان .

ولما تعقب جاسوس المشركين أسراقة بن جعشم ركثب النبي عليمه السلام في الهجرة سمعه الصديق يقول لسُراقة: كيف بك إذا لبست سوارَى كسرى ؟

فها شك الصديق أن الإسلام غالب الأكاسرة في يوم من الأيام ، وأنه منصور على الدين كله كما جاء في الكتاب وفي حديث صديق الرسول الأمين .

ذلك كله لاريب فيه ..

سيُنصر الإسلام على الدين كله في يوم من الأيام . ذلك خبر عيان بل أُمكَن من خبر العيان .

ولكن أي يوم ؟ ومتى يحين الأوان ؟

هنا تبدأ الروية إلى جانب اليقين، بل تجب الروية على ولي الأمر في الإسلام كما يجب اليقين.

ونعتقد نحن أن الخليفة الأول قد أعطى الروية حقهـــا كما أعطى اليقين حقه ، فما كان أبو بكر بالرجل الذي ينسى الحيطة كلما وجبت الحيطة على ولي الأمر ، وهي هنا كاوجب ما تكون .

وحسبنا من ذلك حيطته في حراسة المدينة وتبييت الجند بالمسجد حين تجرد لكفاح أهل الردة ، ثم وصيته لخالد بن الوليد وقد علم حنكته في فنون الحرب وقدرته على قيادة الجيوش في فنون الحرب وقدرته على قيادة الجيوش فلم ينسه هذا العلم

أن يزوده بالنصح حين خرج لحرب المرتدين، فيدير هذا النصح كله على الحيطة اواليقظة كما قال من كلام رصين وجيز: (إذا دخلت أرضالعدو فكن بعيدا عن الحملة فإني لا آمن عليك الجولة، واستظهر بافراد، وسر بالأدلاء، وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل، وسر في أصحابك على تعبئة جيدة واحرص على الموت توهب لك الحياة، ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه، واحترس من البيات فإن في العرب غرة... وإذا لقيت أسدا وغطفان فبعضهم لك، وبعضهم عليك، وبعضهم لا عليك ولا لك، متربص دائرة السوء ينتظر لمن تكون الدبرة فيميل مع من تكون له الغلبة، ولكن الخوف عندي من أهل اليامة، فاستعن بالله على قتالهم، فإنه بلغني أنهم رجعوا باسره، فإن كفاك الله الضاحية فامض إلى أهل اليمامة، سرعلى بركة الله ...

وأدل من هذه الوصية على الحيطة والاحتراس في كفاح الأجانب وصيته ليزيد بن ابي سفيان في فتوح الشام حين يقول: ١٠. وإذا قدم عليك رسل عدوك فاكرمهم وأقلل لبنهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ، ولا تُرَيِّنهم فيروا خللك ويعلموا علمك، وأنزلهم في ثروة عسكرك ، وامنع من قبلك من محادثتهم ، وكن أنت المتولي لكلامهم ، ولا تجعل سرك كملانيتك فيختلط أمرك ... وأكثر حرسك ، وبددهم في عسكرك ، وأكثر مفاجاتهم في محارسهم بغير علم منهم بك ، فمن وجدته غفل عن محترسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط ، وأعقب وجدته غفل عن محترسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط ، وأعقب

بينهم بالليل واجعل النوبة الأولى أطول من الآخيرة فإنها أيسرها لقربها من النهار .. . .

ولم ينس قط ما بين جنده وجند العدو الأجنبي من فروق العدة . فكان يعمل في تدارك هذا الفرق ورأب هذا الصدع ما استطاع . فذهب يوما يتفقد جنده الذين هموا بالخروج لغزو الشام فلم تعجبه عدّتهم وسال من حوله : ما ترون في هؤلاء إن أرسلتهم إلى الشام في هذه العدّة ؟ فقال عمر : ما أرضى هذه العدّة لجموع بني الأصفر ، وقال بقية أصحابه : نحن نرى ما رأى عمر ، فكتب إلى أهل اليمن يستكمل العدّة ويستنهضهم إلى الجهاد ليخفوا إليه بما يسد هذا النقص من جند وسلاح .

فالرجل الذي لا تفوته فائتة من شأن القبائل التي يرسل اليها بعوثه ، والرجل الذي يختار القائد فيحسن اختياره ثم لا ينسى مع ذلك وصيته وتحذيره وإتمام عدته بما يقارب عدة عدوه ، والرجل الذي يقرب ذلك كله بالحيطة في مدينته بما في وسعه ليس هو الرجل الذي يُزجي البعوث إلى تخوم فارس ولم يأخذ للامر مثل هذه الحيطة ولم يعمل فيه مثل هذه الروية ، وليس بالذي يجازف وله مندوحة عن الجازفة من إرجاء أو مسالة إلى حين . وإنما يرجو الغلبة بالقليل على الكثير لانه يعتمد على «عدة الإيمان » ويعلم كما قال ليزيد بن أبي سفيان : «قد نبانا الله ان الفئة القليلة مما تغلب الفئة الكثيرة باذن الله ، وأنا مع ذلك ممدكم بالرجال في أثر الرجال حتى تكتفوا ولا تحتاجوا الى زيادة إنسان » .

وإننا لنعلم اليوم أن الصديق لم يجازف قط بتجريب البعوث الى تخوم فارس والروم ، ونعلم أن عوامل النصر كانت كلها أو معظمها في صفوفه ، وأن عوامل الهزيمة كانت كلها أو معظمها في صفوف أعدائه .

نعلم اليوم أن الفرس قد انهزموا لأنهم كانوا يدفعون العرب عن دولة حطمتها الحروب الخارجية والفتن الداخلية ، وباخت نارها التي تعبدها في قلوب أهلها قبل أن تبوخ في معابدها ومشاعلها ، وشاع فيهم الخوف من الثبات في القتال حتى قيدوا بعضهم الى بعض بالسلاسل ليحولوا بين هارب وهربه ، وقلت الدربة في قادتهم حتى تخيروا أسوأ المواقع وأسوأ الأوقات للهجوم في معارك كثيرة .

ونعلم ان الروم قد انهزموا لأنهم كانوايد فعون العرب عن دولة حطمها ما قد حطم الفرس من الحروب الخارجية والفتن الداخلية، وباخت عقائدها في صدورها لفرط ما أرتثها من الجدل العقيم والمحال الدميم، واستكانت إلى الذلة زمنا حتى رضيت بالجزية تؤديها لبرابرة الهون والأبارة، واشتملت على أمم كثيرة تعاديها و تتربص بها الدوائر كلما طمع الطامعون فيها .

نعلم اليوم ذلك من الواقع الذي وقع وبطل الشك فيه ، ومن التاريخ الذي تفتحت أمامنا صفحاته وقد زال عنها الحجاب.

ولكن الصديق لم يكن قد رأى هذا الذي رأيناه ، ولا تصفّح هذا الذي تصفحناه ، فهل معنى ذلك أنه أقدم بغير علم ، وأنه نسي ما طبع

عليه من الحيطة والحزم ، وأنه سهاعن واجب الروية وقد تهيأ له وأجب المقن ؟!

لا . فإن الذي كان يعلمه الصديق قد كان يكفيه ويغنيه عن هذا الذي علمناه .

كان يعلم أن الفرس قد خسروا قبل الإسلام وقعة ذي قار وهم أقوى صولة والعرب أضعف شأناً من شأنهم بعد الإسلام .

وكان يعلم أن الروم قد صبروا على بعثتين عربيتين بلغتا من بلادهم إلى التخوم وأوغلتا في بعض الأطراف ثم فترت همتهم عن مقابلة ذلك بالقمع والقصاص السريع.

وكان يعلم أن العرب إن طلبوا الدين حاربوا صادقين في القتال ، وإن طلبوا الدنيا حاربوا صادقين في القتال ، وأنهم موعودون بالنصر ومؤمنون بصدق الوعد ومقبلون بنفوس تحب المدوت كا يحب أعداؤها الحياة ، وأنهم خفاف لاتثقلهم العدد، محميون من وراء ظهور هم بالصحراء إن وجبت الرجعة ، مُقدر مون على أرض خبرتها طلائعهم وهو تت عليه خطبهم ، وأبلغته من أخبار فِتنها ومفاسدها ما يملي له في الإيمان بالقدرة عليها .

 وفي أقل من ثلاث سنوات قصار أنجز ما أنجز من تلك المآثر الطوال.. وفي أقل من ثلاث سنوات أنفذ بعثة أسامة وفي سبيلها ما فيه من صعاب ، وقد معالردَّة وحولها ما حولها من خطر ، ووطىء حدود فارس والروم ولها ما لها من هيبة ومنعة : ثلاثة أركان للدولة الإسلامية لم يكن ليقوم لما ركن قبل أن تقوم ، ولو أنها حسبت لثلاثين سنة ولم تحسب لثلاث سنوات قصار - لجليّلتها جميعا بالثناء والفخار .

ولم يتسع الزمن لإقامة نظام للدولة الإسلامية في عهد أبي بكر على مثال النشطم السياسية و الإدارية التي تقام للدول الكبار في حداثة نشاتها . أو لعل المسألة هنا ليست مسألة اتساع الوقت وضيقه في عهد الخلافة الأولى ، ولكنها مسألة الحاجة إلى تلك النظم وقلة الحاجة إليها ، ففي عهد الخليفة الأول بعد النبي عليه السلام لم يطرأ على إدارة الدولة الإسلامية ما يدعو إلى نظام جديد غير النظام الذي كانت تجري عليه في عهده عليه السلام . لأن الجزيرة العربية عادت بعد حروب الردة إلى مشل ما كانت عليه عليه في أيام النبوة ، ولأن الأرجاء الأجنبية التي زحفت عليها بعوث المسلمين لم تزل إلى آخر خلافة الصديق في دور الغزو والفتح ولم تبلغ بعد إلى دور التوطيد والتنظيم ، فكل ما جرى عليه النظام في أيام النبوة فقد كان صالحا للاتباع في أيام الخلافة الأولى ، وههنا تتجلى حكمة النبي عليه السلام في إسناد الخلافة الأولى إلى أصلح الناس لمتابعة العهد النبوي على حاله الذي كان عليه . حتى إذا حان وقت التوسع والتصرف وجد على حاله الذي كان عليه . حتى إذا حان وقت التوسع والتصرف وجد الوقت من هو أصلح وأقدر عليه ، وكانه كان معروفا من قبل موكولاً

إلى حينه الذي يترقبه ويستدعيه ، ولن يكون إلا عمر بن الخطاب كما سماه عليه السلام حيث قال : ﴿ أُرِيتُ فِي المنام أَنِي أَنزع بدلو بكرة على قليب ('' فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا ''' أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً ، والله يغفر له ، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت عَرْباً ، فلم أر عبقريًا يفري فريسه حتى روي الناس وضربوا بعطن ''' .

\* \* \*

وعلى هذا يمكن أن يقال إن الآداة الحكومة \_ أو الإدارية \_ لم تكن في عهد الصديق محتاجة إلى نظام غير النظام الذي اتخذه النبي عليه السلام، واكتفى به في إدارة الشؤون العامة بمكة والمدينة والجزيرة العربية، مع التعديل الذي اقتضاه توزيع العمل و تفرقة العبء الكبير بعد و فاة النبي ، وغياب المرجع الأعلى الذي ترتفع إليه جميع الآمور .

فتولى بيت المال رجل سماه النبي عليه السلام « أمين الأمة » وهو أبو عبيدة بن الجراح ، و تولى القضاء رجل لم يشتهر أحد بالعدل اشتهاره وهو عمر بن الخطاب ، و تولى الكتابة كاتب النبي عليه السلام زيد بن ثابت ، وكانت ولاياتهم أقرب إلى الارتجال والتداول منها إلى التكليف الدائم والعمل المرسوم .

(٢) دلواً (٣) مربط الإبل حول الياء

وكان قادة الجند يفتحون البلدان ويقيمون فيها الولاة والقضاة على النحو الذي ألفوه في الجزيرة العربية، ومن عرضت له مشكلة من مشكلات الإدارة في بلد أجنبي تركها على النحو الذي كان مالوفا في ذلك البلد، إلا ما كان فيه خلاف للدين.

وكل من ولاً ه النبي عليه السلام في حياته عملاً من الأعمال العامة أبقاه الصديق في مكانه ، أو ردَّه إليه إن كان قد تحول عنه ، أو استاذنه في تحويله عنه إن بدا له من مصلحة المسلمين ما أوجب تحويله ، كماكتب إلى عمر و بن العاص ( إني كنت قد رددتك الى العمل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كه مرة وسماه لك أخرى : مبعثك إلى عمان ، إنجازا لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد وليته ثم وليته ، وقد أحببت لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد وليته ثم وليته ، وقد أحببت أبا عبد الله – أن أفر غك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه ، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. ،

وأشار عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد بعد أن قتل مالك بن نويرة على غير بينة قاطعة في رأي عمر ، و تزوج بامرأته في ميدان القتال و هو أمر تكرهه العرب قبل الإسلام و بعد الاسلام . فاختلف الفاروق والصديق اختلافها الذي يرجع من كل منها إلى أصل أصيل في الطباع والنظر الى الأشياء والرجال : والفاروق وديدنه أن يوقع الجزاء بمن يستحقه كائنا من كان ، والصديق وديدنه أن يتالف ويستبقي ولا يبتدىء شيئا بغير سابقة ، وساعده على إبقاء خالدسابقة للنبي عليه السلام معه في

حرب بني جذيمة . فإنه تعجل يومئذ في قتل بعض الأسرى فوداهم النبي عليه السلام حتى رد إليهم مَيْلغَة الكلب ، ورفع يديه يبرأ إلى الله مما صنع خالد ، ولكنه لم يعزله من الإمرة أو القيادة . فكانت هذه السابقة أمام الصديق يوم لام خالداً على ما بدر عنه ثم أبقاه .

وما من شيء يدل على تكافؤ العظمة بين الرجلين كما تدل عليه الحجة التي يعتمد عليها كل منهما حين يختلفان . فما اختلفا قط بحجة تضعف من ناحية وحجة تقوى من الناحية الأخرى ، بل كان لكل منهما حجته الناهضة فيا يجنح إليه ، وإن كانت هذه حجة اقتداء ، وهذه حجة ابتداء .

جاءت الغنائم والأنفال إلى بيت المال لتوزيعها بين من يستحقونها من الرجال والنساء . فكان الفاروق يجنح إلى تمييز الأنصبة على حسب المآثر والأقدار ، وحجته أنه لا يسوي ببن من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله ، وكان الصديق يجنح إلى التسوية بين الأنصبة بغير تمييز ، وحجته أن ( الأعهال شيء ثوابه على الله ، وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة ) .

وما اختلفت حجة الابتداء وحجة الاقتداء \_ أو ترك الابتداء \_ كما اختلفت هاتان الحجتان على مساواة في النهوض والإقناع .

 كان يستقل بالرأي حين تكون التبعة فيه تبعته دون غيره ، كما استقل بالرأي في اختيار الخليفة من بعده ، واستقام له بعد المشاورة والروية أن يعهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب .

فخلاصة ما يقال في سياسة الصديق للدولة الاسلامية على عهده انها كانت سياسة المقتدي المقتدر الفعال الذي يصغي إلى النصح ممن يرون التصرف والتمييز والابتداء ، ولم يكن قط مقتدياً على ضعف وتواكل و إلقاء بالتبعة على غيره ، بل ربما اقتدى ليعمل ما هو أصعب وأعضل وأنهض بالتبعة من أعمال المتصرفين .

\* \* \*

وإذا 'حسبت لأبي بكر بعوث أسامة وبعوث الردة وبعوث فارس والروم ، فلا بد أن يحسب له عمل آخر لا يدخل في باب البعوث ،ولكنه أقوم للدولة الإسلامية من جميع هذه البعوث، لأنه دستور هذه الأمة التي لم تقم لها قائمة بغيره ، وهو جمع القرآن .

وقد كانت سنسته في جمع القرآن سنته الواضحة التي لا تحييد عنها : وهي سنة الاقتداء والإصغاء إلى القويم من الآراء . فلمنا مات من مات من حفاظ القرآن في حروب الردة وخيف على من بقي منهم أن تأتي عليهم حروب فارس والروم كَبُر الامر على عمر فاشار على الخليفة بجمع القرآن . فاحجم بادىء الرأي ، وهو يقول : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله ؟ ثم انشرح صدره لما أشار به عمر فتجرد له بجميع عزمه ، وانقضت خلافته على القول الأشهر والقرآن مجموع مفروغ من كتابته في المصاحف كما نقرؤه الآن .

وكانت الدولة الإسلامية بهذه المثابة أمانة أعنظيم بها من أمانة تنوء بها كو اهل الرجال . يقول من شاء ما شاء في دراسة هذه الفترة الخالدة ، إلا شيئا واحداً لا يقول عارف بما يقول، وهو أن أحداً كان يتلقى تلك الأمانة خيراً من تلقيه أو يسلمها خيراً من إسلامه ، منذ ان تلقاها بيد من النبي عليه السلام حتى أسلمها بيد إلى عمر بن الخطاب .

## الصِّدِّينْ وَالْحُكُومَةُ الْعَصْرِيَّةِ

قلنا في الفصل السابق عن الصديق والدولة الإسلامية إن الحاجــة لم تدع في عهده إلى نظام غير النظام الذي سنه النبي عليه السلام لسياسة الجزيرة العربية ، وإنه \_ رضي الله عنه \_ قد توفي ولما تستقر الأمور في البلاد المفتوحة على حال تدعو إلى اتباع نظام شامل لكل قطر من أقطار الدولة الإسلامية .

إلا أن الصديق كان أول خليفة قام بالحكم الإسلامي بعد عهد النبوة فمن الطبيعي أن نسال عن نوع الحُنكُم الذي توصف به حكومت وحكومة الخلفاء من بعده ، وأن نعرف وجه المشابهة بين تلك الحكومة وحكومة العصر التي قامت على المبادىء الدستورية الحديثة ، فأي حكومة هي حكومة الصديق أو حكومة الإسلام في عهده ؟ وأي العناوين هو أقرب إليها من عناوين الحكم في هذا العصر الحديث ؟

الديمقر اطية \_ ولاريب \_ هي اقرب النظم إلى نظام الحكم في عهد الصديق.

ولكن الديمقراطية أشكال تختلف في العصر الواحد بين أمة وأمة ، ولها قواعد دستورية ومقدمات تاريخية من العسير أن نو ّحد بينها وبين قواعد الخلافة ومقدماتها ، ومن السهل جدًّا مع هذا أن نصدُ ف عن هذا التوحيد دون أن نُغِض من نوع الحكومة في صدر الاسلام .

فليس من المحقق أن حكومة الاسلام يومئذ توصف بالديمقر اطية على المعنى الذي نفهمه من هذه الكلمة في هذه الايام .

ولكن من المحقق أن الحكومة الاسلامية على النحو الذي جميع القرآن الكريم واتفق عليه المسلمون كانت بعيدة كل البعد من جميع أنواع الحكومة المعيبة أو جميع المبادئ التي تستند في تقرير حكم الشعوب على أساس معيب . .

فإذا كانت حكومة الخلافة لم تقرر الديمقراطية على أساسها العصري المعروف بيننا فهي بلا ريب حقد أبعدت مبادى، الاوتوقراطية، ومبادى، الثيوقراطية، ومبادى، الأليجاركية، ومبادى، حكومة الغوغاء، وسائر المبادى، التي لا تستقيم مع حرية الفرد ومع الفطرة السليمة.

فالأتوقر اطية وهي حكومة الفرد المستبد ممنوعة في الاسلام ، لأن القرآن الكريم يامر النبي أن يشاورهم في الأمر وينص على أن • أمرهم شُورَى بينهم . وإذا كان النبي الذي يتلقى الوحي الإلهي لا يَجلِ عن مشاورة أتباعه والرجوع إلى رأيهم في سياسته ، فغيره من ولاة الأمر أولى أن يتقيد بالشورى ويتجنب حكومة الطغيان .

والثيوقراطية وهي الحكومة التي يدعي فيها الحاكمون صفة إلهية ممنوعة كذلك في الإسلمين أن النبي بشر مثلهم و يبطيل الكهانة والوساطة بين الانسان وربه ، وقد نهى النبي ولاته وأمر المجيشه أن يبرموا العهود باسم الله أو باسم رسوله ، فكان يقول لمن ولاه : • . . . لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم إن تخفر وا ذمم ودمم أصحابك أهون من أن تخفر وا ذمة الله و ذمة رسوله » .

ولما قيل للصديق : يا خليفة الله ، أنكر ذلك وقال : إنما أنا خليفة. رسول الله ، وسأل الناس أن يُقلِّوموه ويرشدوه .

والآليجاركية وهي حكومة الفئة القليلة من الأعيان والسروات ممنوعة كذلك من المسلمين ، لأن بيعة الخاصة في الإسلام لا تغني عن بيعة العامة وليس في الاسلام سيادة نسب كها جاء في الحديث الشريف : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة › .

وحكومة الأهواء سواء كانت أهواء الوجوه أو أهواء السواد ممنوعة كما منعت الحكومات التي أسلفناها . فليست أهواء المحكومين مُغنية عن أصول الحق والعدل ودستور الشريعة والنظام ، وفي ذلك يقول القرآن الكريم : ﴿ فَاحْكُمُ بِينَهُم بَمَا أَنْزُلُ اللهُ وَلا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقّ ،

لِكُلْ جَعَلْنا منكم شِرْ عَةٌ ومِنْهَاجًا ٠٠٠٠

وإذا امتنعت كله ــــذه المبادىء المعيبة في حكم الناس فقد صلحت الحكومة بما شئت من الصفات والعناوين . إذ الحكومة على تعدد أنو اعها إنما تنحصر في نوعين اثنين همـــا النوعان اللذان فرق بينهما أرسطو في أصول السياسة : أو هما الحكومة الصالحة لمصلحة المحكومين ، والحكومة الفاسدة لمصلحة الحاكمين . وكل ما عدا ذلك من الصفات والعناوين فهو داخل في أحدهذين النوعين .

فإذا لم تكن حكومة الصديق ديمقر اطية حديثة فالديمقر اطية لا تتوخى من الحكم غاية أفضل من الغياية التي تتوخاها حكومة الخلافة ، ولا تبعيد من المبادىء شيئا غير المبادىء التي أبعدتها الحكومة الاسلامية بما نص عليه القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو اتفاق المسلمين .

\* \* \*

أما الحكومة من حيث علاقتها بشخص الخليفة وخلائق النفسية فخلائق أبي بكرالتي عرفناها دليل عليها: عفة وصدق ودعة وحزم وأناة وكيس، وكل ما يعهده من هذه الخلائق فهو معهود من الخليفة الأول في جميع ما حكم به وتولاه.

ولي الخلافة فاصبح ذات يوم وعلى ساعده أثر اديذهب بها إلى السوق، فلقيه عمر فسأله: أين تريد؟ قال: إلى السوق. قال: تصنع ماذا وقد

وُليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم عيالي ؟ فاشار عليه أن يذهبا إلى أبي عبيدة أمين بيت المال ليفرض له قوته وقوت عياله . ففرضت له ستة آلاف درهم في السنة .

وكان يقيم بالسنح على مقربة من المدينة فتعود أن يحلب للضعفاء أغنامهم كرما منه ورفقاً بهم . فسمع جارية تقول بعد مبايعته بالخلافة: اليوم لا تحلب لنا مفاتح دار . فسمعها فقال : بلى لعمري لأحلبنها لكم . فكان يحلبها وربما سال صاحبتها : يا جارية 1 أتحبين أن أرغي لك أو أصرح ؟ فربها قالت : أرغ ، وربما قالت صرح . فاي ذلك قالته فعل .

ثم تكاثرت أعمال الحكومة فانتقل إلى المدينة ورأى أن يعين نفسه على النفقة بالتجارة حيثما استطاعها . فلما حضرته الوفاة أمر أن يُحصَى ما أخذه من بيت المال فير د من ماله وأرضه وقال لعائشة رضي الله عنها : فإذا أنا مت فردي اليهم صحفتهم وعبدهم ولقحتهم ورحاهم ودثارة ما فوقي اتقيت بها البرد ودثارة ما تحتي اتقيت بها نز الأرض . كان حشوها قطع السعف "

و بما روي عن عفته وزهده أن امرأته اشتهت حلواً واستفضلت من نفقتها في عدة أيام ما تشتريه به ، فلما علم ذلك رد الدريهمات إلى بيت المال وأسقط من نفقته كل يوم ما فضل منها لثمن الحلوى .

وما كان صديق النبي وصفيه ليبيح لنفسه ما لم يبحه النبي وإن استطاع من خاصة ماله ، فضلاً عن بيت مال المسلمين . وكان حكمه إلى الرفق والآناة والكياسة ، غير غافـل عن اليقظـة والحزم حيثًا وجبت يقظة وحزم .

فكان يتقصى أخبار الولاة ويسال الرعية : هل من أحـــد يتشكى ظلامة ؟ فإن وجد ظلامة أنصف المظلوم على سنته التي استنها ، وهي أن الكبير صغير حتى ياخذ الحق منه .

وكان يوصي قائده: « ألا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده ، ولا تتجسس عليهم فتفضحهم ، ولا تكشف الناساس عن أسرارهم واكتف بعلانيتهم . أو يقول: اقبل علانيتهم وكلهم إلى سرائرهم ، ويامره مع مع ذلك ألا يغفل عن استطلاع أمرهم لإصلاح ما فسد منه .

وإلى كياسته يرجع الفضل في تغليب مبدأ مِن أسلم مبادىء القضاء قديمها وحديثها ، أخذ به رجال المسلمين في قضائهم واتبعته الحكومات العصرية جميعا في قضائها ، ونعني به المبدأ الذي يحر م على القاضي أن يحكم بعلمه في إقامة الحدود ، وقد آثره الصديق رضي الله عنه فقال « لو رأيت رجلاً على حدً من حدود الله لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري " .

\* \* \*

وما حفظت له وصية قط إلا ظهر فيها تُخلقاه الغالبان ، الكياسة والصدق ، فإذا حذر الولاة أن يكشفوا عن أسرار الناس لم ينس قط تحذيرهم من إخلاف الوعد والوعيد ، وجماع ذلك قوله لعكرمة : «مهما

قلت إني فاعل فافعله ، ولا تجعل قولك لغوا في عقوبة ولا عفو ، ولا ترج إذا أمنن ولا تخافن إذا 'خو فث ، ولكن انظر ماذا تقول وما تقول، ولا تعدن معصية بأكثر من عقوبتها، فإن فعلت أثمت وإن تركت كذبت،.

جرى حكمه كله على هذه السنة من الرفق والصدق ومن اليقظية والحزم، ومن الكيس والفطنة، لم تؤخذ عليه إلا بادرة واحدة هي إحراقه الفجاءة في ساعة منساعات الحدة التي كان يغالبها جهده، حتى غلبته مرة في عقاب هذا اللص الخاتل السفاح.

وكان الفُجاءة هذا \_ أو إياس بن عبد يا ليل \_ قد جاء الصديق فاستعانه بالسلاح لقتال المرتدين، فلما أعطاه السلاح أخذه ليقطع الطريق ويعيث في الأرض ويثخن فيمن صادفه قتلا ونهبا من المسلمين كان أو المرتدين ، وتفاقم شره وعظم بغيه حتى وقع في الأسر وجيء بـــه إلى الخليفة وهو يرى أنه قد استحق جزاء أكبر من جزاء القتل لأن جرمه أكبر من جرم قاتل . وقد استثاره هذا الرجل بكل ما يثيره وينهب بحلمه ورفقه: استثاره بكذبه عليه وهو يقت الكذب، واستثاره بخداعه إياه وهو يكره أن يعبث به أحد، واستثاره بتسخيره في قتل المسلمين بها أعطاه من سلاح وعدة ، فاكبر جرمه بقدار ما يكبر عنده الصدق والكرامة والغيرة على دماء المسلمين ، وأمر به أن يلقى في نار توقد له في مصلى البقيع .

خطأ ولا ريب ..

ولكنه خطأ له عذره ، وخطأ في رأي أبي بكر نفسه قد ندم عليه بعد

فورة الغضب التي ذهبت بحلمه ورفقه ، وقد ظل يذكر هذا الخطا وياسف له إلى أن قال وهو يجود بنفسه : ﴿ وددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السُّلمي وأنى كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً ... › .

ومها يكن من رأي الأقدمين أو الحدثين في هذا الحادث فالخطأ الذي لا جدال فيه أن ندين به الإسلام كله أو ندين به أبا بكر كله في جميع حالاته . ففي كل عصر تقع الحوادث من اشباه هذا الحادث المفرد ولاتحسب على دين او دولة سواء في العصر القديم او العصر الحديث . . إنما يحسب على الإسلام ما هو قاعدة من قواعده ، ويحسب على أبي بكر ما هو سنة مطردة في حكومته ، وما عدا ذلك فهو نَبُوة عارضة عذره فيها فداحة الجرم وشفيعه فيها طول الندم ، فمن غلا في المؤاخذة حتى فتح من هذا الحادث المفرد بابا للمقارنة بين عصر وعصر ، وبين حاكم وحاكم فقد أضاف إلى سوء النية جهله بالعصر الحديث .

وعلى هذا يثبت من شاء هذا الحادث لحكومة أبي بكر ويحذفه من شاء منها ، فلا تزال على الحالين قدوة لأصلح الحكومات العصرية في مزيتين جامعتين: إحداهما إبطال المبادىء الضارة التي تفسد الحكومة على اختلاف صفاتها وعناوينها ودعاواها ، والثانية تقرير الغاية التي لا تفضلها غايـــة لحكومة إنسانية : وهي حرية الفرد ومصلحة المحكومين .

## الصِّدِيق وَالنَّي ُ وصَيْهُ

سئل النبي عليه السلام: يا رسول الله 1 أي الناس أحب إليك؟

قال: عائشة.

قالوا: إنما نعني من الرجال..

قال: أبوها .

وكان عليه السلام يقول: ما لأحد عندنا يد ُ إلا وقدكافيناه بها ماخلا أبا بكر ، فان له يدا يكافيه الله بها يوم القيامة .

ويفسر ذلك قوله عليه السلام: ما أحد أعظم عندي يدامن أبى بكر: واساني بنفسه وماله ، وأنكحني ابنته .

وكان عمر بن الخطاب يقول: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذه حقيقة لو لم يؤيدها لسان المقال لأيدها ما يسمونه بلسان الحال. فإن أبا بكر كان ألزم الناس للنبي وأعرفهم بسره وجهسره وأقربهم إلى ثقته وحسن رأيه ، وكان النبي عليه السلام يسمر عنده في شئون المسلمين ويركن إلى مشورته في كثير من الآحايين ، وإذا بلغ من شأن رجل أن يكون أحب الناس إلى النبي عليه السلام فهو أهل لحبه وأهل لثقته لا مراء ، لأن هذا الحب في النفوس العظيمة قرين الثقة والتقدير لا يخلو منها ولا ينفصل عنها — فمن استحق منها الحب الراجح فقد استحق عندها الثقة الراجحة في آن .

فلم يكن حب النبي أبا بكر حب الرجل يجزي به من يحبه و يخلص له ويوليه الجيل من ذات نفسه وماله ثم لا مزيد . ولكنه كان كذلك حب الرجل من يستحق منه الحب لفضيلته وكفايته واقتداره على معونته فيا تجرد له من عمل عظيم لا يضطلع به كل معين .

وحين قدمه الإمامة من بعده لم تكن وسيلته إليها حب الإخسلاص والجزاء ، بل كانت وسيلته إليها حب الثقة والروية وحب الدعوة التي تجرد لها وحب المسلمين الذين آمنوا بتلك الدعوة . فإن نبياً كمحمد عليه السلام لا يجعل مستقبل دينه مكافأة لصداقة إنسان ، وإنما يكيل هذا المستقبل لمن هو أهل لأمانته وأقدر على صيانته ، وهومن أجل ذلك أهل للحب وأهل للبُقيا والادخار .

أما حب أبي بكر ممداً فهو كها قدمناه حب الإيمان والإعجباب والولاء، وهوالحب الذي تهون فيه على المرء نفسه و ماله وذووه، وينزعه من ماضيه ليستولي على حاضره كله وما هو أعز عليـه من الحاضر وما

فيه ، وهو الأمل فيما يشهد والأمل فيما وراء الغيب ، بل الأمل في حياة لن تبيد .

فمنذ اللحظة التي انعقدت فيها الصداقة بينها رضي الصديق الأمين أن يسخو في سبيل هذه الصداقة بكل نفيس عنده وكل أثير لديه وأنفق ماله وفارق وطنه وأبناءه وهاجر من مكة مخاطراً بحياته ، فما همه وهو محفوف بالخطر في طريقه إلا صاحبه الذي معه يفديه بما وسعه من فداء : ليسبقه تارة ويخلفه تارة أخرى ليدرأ عنه الشر من حيثا توقعه واتقاه ، ثم يقيم على هــــذا العهد ما أقام في دنياه ، غير باخل بعزيز ، ولا ناكص عن محذور ولا نادم على مبذول أو مفقود .

ومن فضول القول أن يقال إنه أقام على عهده هذا بعدموت النبي ، كما أقام عليه طوال حياته ، فكل حركة تحركها وكل كلمة قالها شهيد بذلك له عند من ينصف ويعقل ، بل عند من يعقل ولو لم يكن من المنصفين .

إذ ليس من العقل أن يقدح قادح في ولاء الصديق للنبي بما حرّم فاطمة رضي الله عنهامن ميراث أبيها . فلتن حرمها لقد حرم عائشة مثلها، لان الأنبياء في شرعة محمد لا يورثون ، وما أراد أبو بكر أن يضن بميراث محمد على وارثيه ومنهم بنته وأحب الناس إليه ، ولكنه أراد أن يضن بدينه ويضن بوصاياه ، وهي أولى أن تصان من المال ومن البنين ، كذلك بدينه ويض عليًا رضي الله عنه حقاً في الخلافة ، فما كان في وسعه أن يحرمه شيئاً لوكان عليه السلام قد وصتى له بشيء، وما كانت فاطمة بغائبة

عن سرير أبيها في مرض موته فيقال إنهم قد كتموا عن النبي بعض ما قال، ولا كان علي بالذي يعوزه المنطق لو أنه أراد البرهان من القرآن الكريم أو أراد الحجة من الحديث الشريف . ومن أين لا بي بكر تلك القوة التي ينتزع بها الخلافة انتزاعاً من آل النبي ومن الأنصار والمهاجرين بغير حجة وبغير برهان ? لئن استطاع ذلك غير محتال ولا مغتال ولا سافك دم لكفى بذلك آية له أنه أحق المسلمين بولاية أمر الإسلام وأقدرهم عليها. وما استطاعه بعد ذلك من تثبيت الدين وقمع الفتنة وافتتاح الدولة لهو الآية بعد الآية والتمكين فوق التمكين .

لقد حدث بعد النبي ما لا بد أن يحدث ، وما ليس بكثير أن يحدث في موقف مقتضب لم يمهد له بسابق متبوع ولا بقدوة مامومة ، فتاخر على على على المبايعة أشهرا وقيل إنه لم يتاخر غير أيام بل ساعات ، فلا هو ولا أبو بكر صنعا ما يعاب في هذه الفترة طالت أو قصرت ، لأن أبابكر كان بندب علياً للمهات في حراسة المدينة وعلي كان يلبي ندبة أبي بكر تلبية الصدق والنجدة . ولو صح أن أبا بكر أخفى حقاً يشينه إخفاؤه لما أقر على له ببيعة ، ولا رضي له ولا لمن بعده بصحبة ، فكيف لو صح ما تهو س به بعض المتهوسين من إخفاء آيات من القسرآن أو كلمات من الحديث ؟

جهد ما يقال في أحداث تلك الفترة أنها مدعاة أسف لا يؤسى عليه ، لانها أقل ما يؤسف له إلى جانب الغبطة التي يغتبط بها من أحاط بالموقف وأحاط بدواعي الخطر فيه ودواعي السلامة منه .

أما عهده لعمر من بعده فلا محل هنا للموازنة بين استخلاف عمر واستخلاف علي في تلك الآونة ، ولكننا نقول إن الصديق قد جهد في مسالة العهد جهد رأيه ، وإنه كان يود أن يكل الأمر الى المسلمين يختارون من يشاءون ، فجمع إليه نخبة من أهل الرأي وقال لهم فيا قال : ( ... قد أطلق الله أيمانكم من بيعتي ، وحل عنكم عقدتي ، ورد عليكم أمركم ، فا مروا عليكم من أحببتم ، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدى . .

فلم يستقم لهم أمركما جاء في رواية الحسن البصري ، ورجعوا اليه يقولون : ﴿ إِنَّ الرَّايِ يَا خَلَيْفَةَ رَسُولَ اللهُ رَأَيْكَ ﴾ فاستمهلهم حتى ﴿ ينظر لله ولدينه ولعياده ﴾ .

ثم استقر رأيه على استخلاف عمر بعد مشاورة عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير .

وسال عليًّا فقال: • عمر عندظنك به ورأيك فيه ، إن وليته مع أنه كان واليا معك مع غظى برأيه وناخذ منه، فامض لما تريد، ودع مخاطبة الرجل، فان يكن على ما ظننت إن شاء الله فله عمدت، وإن يكن ما لا تظن لم ترد إلا الخير،

وأملى أبو بكركتاب العهد على عثمان بن عفان فكتبه وختمه وخرج به مختوماً ونادى في الناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب ٢٠٠٠. وقيل إن

أبا بكر أشرف من كُوَّته فقال : ﴿ يَايِهَا النَّاسِ ! إِنِي قَدَّ عَهِدَا النَّاسِ ! إِنِي قَدَّ عَهِدَا أَفْترضونه ؟ ﴿ فقالُوا : رضينا يا خليفة رسول الله . وقام عليُّ فقال : لا نرضى إلا أن يكون عمر .

ثم كانت البيعة التي أجمع عليها المسلمون.

\* \* \*

فالمسالتان اللتان حسبتا من قبيل الخلاف بين الصديق وعِترَة النبي عليه السلام هما هاتان المسالتان : الميراث والخلافة .

ففي مسالة الميراث ما كان له أن يُبرم فيها غير ما أبرم وقد علم أن النبي لا يورث كما قال عليه السلام ، وكان حكم عائشة في هذا كحكم فاطمة رضي الله عنهما ، وقد حضرته الوفاة وهو يوصي عائشة أن تنزل للمسلمين عما وهب لها من ماله ، وإنه لحل لها بالهبة والميراث .

وفي مسالة الخلافة لا تحمد المجاملة حيث تكون المجاملة إخلالاً بالذمة التي بينه وبين ربه ، وإخلالاً بالوحدة الإسلامية ومصالح المسلمين .

وفيها عدا هاتين المسالتين لم يكن من أبي بكر في حق فاطمة إلا أحسن المجاملة والإجهال ، ولم يكن منه تقصير قط في تعهد البيت النبوي عا يصون وقاره ، ويحمي جواره ، بل كان منه في حق أهل البيت كل ما أيرضي ويريح .

\*\*\*

وجرى أبو بكر في معاملته لصحابة النبي على طبعه الذي فطر عليه، وهو الرفق والمروءة والحياء . فاحسن صحبتهم وأثبت لهم ما أثبته النبي لهم في حياته ، ولم يكن منه في حقهم ما يشكونه إلا ما شكا منه بعضهم حين التسوية بينهم وبين العبيد والنساء في حصة بيت المال ، وذلك رأي له قدمنا حجته فيه ، فاقدارهم عند الله يجزيهم عليها الله ، وهذا معاش تحسن فيه المساواة بن الناس .

وكان أقربهم اليه وأجمعهم لثقته وحسن ظنه عمر بن الخطاب: عرفه على حقيقته التي جهلها بعض الصحابة ، وعرف ما في باطن نفسه من رحمة تخفيها خشونة ملمسه وشدته في عمله . فلما سأل عنه عبد الرحمن ابن عوف أجابه : « إنه أفضل من رأيك فيه ، ولكن فيه غلظة ، فقال عن خبرة به : « هو كذلك لأنه يراني رقيقا ، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو فيه » .

وقد آثر أبو بكر أن يبقي عنده نخبة الصحابة في المدينة فلا يقصيهم في الولايات ولا يفرقهم بين الأقطار ، لأنهم أحق الناس ان يستشيرهم ويرجع إليهم ويشركهم معه في رقابة العمال والولاة ، وسئل في أهل بدر: لم لا يوليهم عملاً فقال : أكره ان أدنسهم بالدنيا ، ولعله يريد بالتدنيس تعريضهم لفتنة الدنيا وشهوة الحكم وغواية المال والمتاع .

ولا ندري على التحقيق أي الصاحبين كان صاحب الفكرة الأولى في هذه السياسة التي اتفقا عليها ولم ينحرفا عنها قط في عهديها إلا لضرورة

نادرة. ونعنى بها سياسة الإقلال من إسناد الأعمال إلى كبار الصحابة .

فعمر كان مشتدًا في اتباع هذه السياسة حتى ليخطر على البال أنه هو صاحب الفكرة السابقة فيها ، وكان ابو بكر يخالفها حيناً فيحاول عمر ان يرده اليها ، قال ( لما خرج معاذ بن جبل إلى الشام أخلَّ خروجه بالمدينة واهلها في الفقه وما كان يفتيهم به ، ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه الله أن يحبسه لحاجة الناس إليه ، فأبي علي ، وقال : رجل أراد جهاداً يريد الشهادة فلا أحبسه ، فقلت : والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه ،

إلا أن أبا بكر كان يحاذر انطلاق بعض الصحابة محاذرة الرجل الذي امتلاً بيقين رأيه ولم يستمده من مشورة غيره . فلم ينس ان يحذر عمر هذا التحذير في وصيته إياه بعد استخلافه حيث قال :

« واحذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين انتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم وأحب كل امرىء منهم لنفسه، وإن منهم لحيرة عند زلة واحد منهم ، فإياك أن تكونه ، واعلم أنهم لن يزالوا منك خائفين ما خفت الله ... »

وفاض هذا الرأي من لسانه حين أحس من بعض المهاجرين طمعافي الاستخلاف دون عمر بن الخطاب، فقال لعبد الرحمن بن عوف وقد دخل عليه يعوده:

د...ما لقيت منكم أيها المهاجرون أشد علي من وجعي، إني وليت

أمركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنف أن يكون له الأمر دونه ، ورأيتم الدنيا قد أقبلت ، ولما تقبل ، وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج وحتى يألم أحدكم بالاضطجاع على الصوف الأذربي (1) كما يألم أحدكم إذا نام على حسك السعدان . والذي نفسي بيده لأن يقدم احدكم فيضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا . ثم أنتم غدا أول ضال بالناس يمينا وشمالا، لا تضيعوهم عن الطريق . يا هادي الطريق بحرث آ . .

فهذا كلام رجل ممتلىء النفس باليقين مما يقول ، فليس هو برأي انتقل إليه من غيره استحسنه و ارتضاه ، ولكنه \_ فيا نرجح \_ رأي اتفقاعليه وقلباه بينهما فاز داد كل منهما يقينا به فوق يقين .

\* \* \*

على أن هذه النصائح القوية بين يدي الموت تكشف من حياة أبي بكر ما ليست تكشفه الأخبار المطولة والأقوال المستفيضة ، فهي تشهد له أنه قد سار في حياته تلك السيرة التي يريدها من الصحابة ويحث عليها أناسا في منزلة عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب ، وان تلك السيرة كانت من البدائه المعروفة التي يصدر عن صاحبها النصح فيسمعه أمثال هؤلاء الصحابيين الكبيرين . وقد كانت هذه في الواقع منزلة ابي بكر بين الصحابة عامة وخاصة : استحقها بينهم بسابق إسلامه وقديم صحبته بين الصحابة عامة وخاصة :

<sup>(</sup>١) منسوب إلى أذربيجان .

للنبي صلوات الله عليه ، واستحقها برياضة نفسه على الكرامة والوقار حتى امتلات النفوس حوله بكرامت و ووقاره ، ولم يكن أحد غير أبي بكر يسكت عمر بن الخطاب وقد ثار ثورته بعد موت النبي ، او يسكته وقد نهض للكلام أول مرة في سقيفة بني ساعدة ، وما أسكته يومئذ لأنه خليفة فما كان يومئذ بالخليفة ولا كان عمر بالذي تسكته هيبة منصب او سطوة سلطان ، ولكنه رجل وقور يستمع له رجل حق. وناهيك بمن يهابه عمر ابن الخطاب ! إنه لأحق امرىء بين الصحابة أن يهاب .



## ثقت افته

تعرف ثقافة الرجل المثقف بعلامات كثيرة ، ولو لم تكن لها بالفكر والاطلاع صلة ظاهرة .

وندَر أن يظهر من الإنسان أثر محسوس إلا كان فيه علامـــة من العلامات على نصيبه من ثقافة زمانه .

على أن هذه العلامات تتفاوت في الدلالة كما تتفاوت في القيمة ، وأدلها وأقومها \_ فيما نرى \_ كلام الإنسان ورأيه في كلام غيره . لأن الكلام صورة نفسية وقدرة عقلية في وقت واحد . فهو يكشف عن نفس قائله كما يكشف عنقدرة عقله ومبلغ عرفانه بتصوير خلجات قلبه وخطرات ذهنه ، فتقديره لكلامه وكلام الناس ميزان صادق لتقدير الرجل في جملة أحواله وأفعاله ، وعلامة على الثقافة الروحية والفكرية قلما تضارعها علامة أخرى .

وتقدير الكلام من أصدق العلامات على ثقافة الصدّيق ، سواء نظرنا

في وزنه لكلامه أو في وزنه لكلام غيره ، أو في وزنه للكلام عامة من حيث هو جزء من «الشخصية الانسانية ، يحرص عليه المرء كما يحرص على مقومات نفسه .

فالصديق كان أحرص الناس على كلام يبدر من لسانه ، وكان أعلم الناس بموضع كلام الرجل من مروءته وشرفه، فكان قوله نزراً، ووصيته بالإقلال من المقال أسبق وصاياه إلى ولاته وعماله . قال لخالد بن الوليد : وأقل من الكلام فإنما لك ما وعي عنك ، وقال ليزيد بن أبي سفيان : إذا وعظتهم فاوجز ، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا ، وكان يقول : (إن البلاء موكل بالمنطق ، ويجتنب التزيد في المقال كما يجتنب التورض للبلاء .

كان أقرب الصحابة إلى النبي عليه السلام وألزمهم له في نهاره وليله ، ولكنه علىهذه الملازمة لم يرو من الأحاديث النبوية إلا نيفا ومائة وأربعين حديثاً لم يتجاوز ما أثبته البخاري ومسلم نحو سبعها . وقيل في تعليل ذلك إنه رضي الله عنه مات قبل تدوين الأحاديث، وهو تعليل يرد عليه أن كثيراً من سمعوا الاحاديث النبوية ماتواكذلك قبل الاشتغال بتدوينها، وإنما هي قلة كلامه فيا نرى أقلت ما سمع الناس عنه فحرروه و نقلوه .

ذلك وزنه للكلام عامة من حيث هو ملكة نفسية وجـــزم من الشخصية الإنسانية .

أما كلامه هو فمن أرجح ما قيل في موازين الكلام ، سواء في ذلك موازين البلاغة أو موازين الخلق والحكمة ، وله من جوامع الكلم أمثلة

نادرة تدل الواحدة منها على ملكة صاحبها فيغني القليل منها عن الكثير كما تغني السنبلة الواحدة عن الجرين الحافل، حين تكون المسالة مسالة الدلالة على المنبث والنبات.

فحسبك أن تعلم معدن القول من نفسه وفكره حين تسمع كلمة كقوله: « احرص على الموت توهب لك الحياة » ، أو قوله : « أصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة » ، أو قـــوله: « خير الخصلتين أبغضها إليك » ، أو قوله « الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله » أو قوله : « إذا فاتك خير فأدر كه وإن أدر كك فاسبقه » ، أو قوله : « لا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك » أو قوله : « ليست مع العزاء مصيبة » فهي وما أثر عنه من أمثالها كلمات تتسم بالقصد والسداد ، كما تتسم بالبلاغة وحسن التعبير ، وتنبىء عن المعدن الذي نجمت منه فتغني عن علامات التثقيف التي يستكثر منها المستكثرون ، لأن هذا الفهم فتغني عن علامات التثقيف التي يستكثر منها المستكثرون ، لأن هذا الفهم الأصيل هو اللنباب المقصود من التثقيف .

وكانت له ــ رضي الله عنه ــ لباقة في الخطاب إلىجانب هذه البلاغة في الكلام ، وهذا الجد في وزن المقال .

عزى عمر في طفل احتسبه فقال له : « عوضك الله منه ما عوضه منك » وسأل رجلاً يحمل ثوباً : أتبيع هذا الثوب ؟ فأجـــابه : لا ... عافاك الله ! قال : هلا قلت لا وعافاك الله !

وهذا تمام البصر بالكلام ، قصد في العبارة ، ووزن للكلام ، وذوق في الخطاب ، ولا تتعرف النفس المثقفة إلى الناس بآية هي أقرب من هذه الآية وأحق منها بالتصديق .

ومن السهل على من يملك هذا البيان في كلامه أن يتتبع شواهد البيان في كلام الآخرين . ولعل الصديق قد ملك هذا البيان لأنه طبع عليه في كلام الآخرين . ولعل الصديق قد ملك هذا البيان لأنه طبع عليه وطبع على حبه فتتبعه في كلام البلغاء من الخطباء والشعراء . فكان يروي الشعر ويحفظ الأمثال ويراجع النبي عليه السلام في الأبيات التي يبدل مواضع كلهاتها ليخرجها عن وزنها ، ومنه للاريب قبست السيدة عائشة ذلك القبس من ما ثورات الشعر والخطب فيما كانت تتمثله وترويه ، واليه ترجع السليقة التي ظهرت في ذريته ومنهم ولداه عبدالله وعبدالرحن وكانا ينظمان الأبيات بعد الأبيات . وهو نفسه لم ينظم الشعر فيما أجمع عليه الثقات ، ولكنه وإن لم ينظم قريب السليقة الشعر فيما ولوه والحفظ والرواية .

ولهذه الثقافة مراجعها التي ترجع إليها أفضل ثقافات زمانه في الجزيرة العربية: طبع سليم وملاحظة صادقة وخبرة بالدنيا من طريق المعاملة والسياحة، وإصغاء إلى الحسن من القول، والوثيق من الأخبار، وعلم بالانساب والتواريخ مشهور بين المشهورين من أربابه، واستيعاب للقرآن كله ولفقه الدين كله، ودراية بما استوعب من معانيه عن فهم وعن سماع من نزل عليه القرآن الكريم صلوات الله عليه.

قرأ يوما: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مُنْ ضَــلٌ إِذَا اهْتَدَيْتُم وقال: إِن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها ، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ إِن القوم اذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يديه ، والمنكر فلم يغيروه ، عمهم الله بعقابه › .

وسال أصحابه يوما : ما تقولون في هاتين الآيتين : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُونَ ﴾ و ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وُلُمْ يُلْبِسُوا إِيَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ ؟ قالوا : لم يلبسوا إيمانهم بظلم الخطيئة . فقال : لقد حملتموها على غير المحمل : استقاموا فلم يلبسوا إيمانهم بشرك .

وإن فقه القرآن لينبوع يستمد منه الصديق في سلامة طبعه وصفاء ذهنه مدداً يرجع بأمداد .

فثقافته في زمانه هي ثقافة الفقيه الأديب المؤرخ بما اصطلحوا عليه من معنى التاريخ في ذلك الزمان..

ولا يتشابه معنى التاريخ عندهم ومعنى التاريخ عندنا كها نتوسع فيه اليوم ، ولكن النسب الذي كان يعلمه الصديق كان هو النسب الحيط بالمحامد و المثالب في القبائل العربية كافة ، وهو أنفع ما في علم التاريخ حين يراد بعلمه الطموح إلى منزلة الحمد والسمعة الرفيعة والتنزه عن معارض الذم و قالة السوء ، وكذلك كان علم الصديق بانساب العرب أجمعين . .

لما خرج النبي عليه السلام ليتعرض نفسه على القبائل في أول الدعوة الإسلامية كان معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب أسبق النساس إلى الإسلام.

قال علي رضي الله عنه: ‹ فرفعنا إلى مجلس من مجالس العرب ، فتقدم أبو بكر فسلم ، وكان مقدما في كل خير، وكان رجلا نسابة فقال: من القوم: قالوا: من ربيعة ، قال: وأي "ربيعة أنتم ؟ أمن هاماتها أو من لهاز مها ؟ قالوا: من هاماتها العظمى . قال: وأي هاماتها العظمى من لهاز مها ؟ قالوا: من هاماتها العظمى أنتم ؟ قالوا من ذُهل الأكبر . قال: فمنكم عوف بن محلم الذي يقال فيه : لا حر "بوادي عوف ؟ قالوا: لا . قال: فمنكم المزدلف الحر صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا: لا . قال: فمنكم بسطام بن قيس أبوالقرى ومنتهى الأحياء ؟ قالوا: لا . قال: فمنكم أخوفزان قاتل الملوك وسالب أنفسها . الجار ؟ قالوا: لا . قال: فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالب أنفسها . قالوا: لا . قال: فمنكم أصهار الملوك من خم ؟ قالوا: لا . قال الموكمن كندة ؟ قالوا: لا . قال : فمنكم أصهار الملوك من خم ؟ قالوا: لا . قال ابو بكر : فلستم ذهلاً

وكان هذا علمته بانساب كل قبيلة ومحامد السابقين منها ومثالبهم ولا سيا قريش ومن جاورها . ولهذا كانوا يقولون كلما سمعوا أبياتا من الشعراء المسلمين يردون بها الهجاء على الشركين : هذا تلقين ابن أبي قحافة وما عداه ، لأنه كان في هذا العلم بين قريش عامة بغير نظير .

ونحن لا ننتظر بداهة من كل رجل تيسرت له هذه المراجع ان يبلغ من الثقافة مبلغ ابي بكر الذي تدل عليه اقواله واعماله وخلائقه وسجاياه. ولكننا إذا علمنا أن تلك مراجعه وأن ذلك مبلغه فقد علمنا شيئا آخر نقصده ونتحراه، وهو أنه رجل خلق من معدن العظمة والامتياز، ولم يخلق رجلاً كسائر الرجال.

stotok

## الصِّدِين فِي بَيْتِه

من السهل بعد مراجعة يسيرة لحياة الصديق في جملتها أن نعلم أنه «رجل بيت» أو «رجل أسيرة» وأن أواصره البيتية لا تستند إلى الشعور بالواجب وحده ، ولكنها تستند مع الشعور بالواجب إلى الشعور بغبطة القرابة ومودة الرحم ونعمة الألفة والمصاحبة ، فلم يكن ولدا باراً لأن البر بالآباء واجب وكفى ، ولا أبا رحيما لأن الرحمة بالأبناء غريزة وكفى ، ولا زوجا وفيًا لأن الوفاء للأهل واجب وكفى ، ولكنه كان كذلك كاكان في جميع أواصره وعلاقاته : رجللا يشعر بالغبطة في جوار أبناء جنسه ، ويأنس للصحبة في جو الشعراء والاصدقاء ، ويتجلى فيه خلق الإنسان « الاجتاعى بطبعه » على أخلصه وأوفاه .

تُعرف بره بابويه في الجاهلية ، فلما أسلم وصاحب النبي عليه السلام جمع بين بر الفطرة والحنان وبر الواجب والفريضة ، واطمأن إلى هذا البركا يطمئن صاحب الخير الذي لا جزاء عليه أن يصبح وله من الحظوة الإلهية أجمل جزاء .

وعرف عطفه على أبنائه طوال حياته ، فما داخلته في عطفه عليهم قسوة أو شدة إلا أن يكون ذلك بدافع من العقيدة أو وازع من التأديب.

قال له بعض أبنائه \_ وقد كان يقاتل مع المشركين \_ إنني كنتأراك فاتحاماك . فقال له : لكنني لو رأيتك لما تحاميتك .

وكان بين عائشة والنبي كلام. فسالها: من ترضين أن يكون بيني وبينك ؟ أترضين بابي عبيدة بن الجراح ! قالت : لا. ذلك رجل هين لين يقضى لك. قال أترضين بأبيك ؟ قالت : نعم.

فلما جاء أبو بكر قال رسول الله : اقصصي ا

فقالت : بل اقصص أنت .

فاخذ رسول الله في إعادة ما جرى بينها من كلام ، وبدرت من عائشة كلمة لا تعنيها فقالت : اقصد ، أي التزم القصد ولا تزد في الرواية ، فرفع أبو بكر يده فلطمها وانتهرها مغضبا : تقولين يا بنت أم رومان اقصد ! من يقصد إذا لم يقصد رسول الله ! وجعل الدم يسيل من أنفها ورسول الله يحجز بينها ويقول لصديقه : إنا لم نرد هذا . حتى انصرف برضى رسول الله . فقال لها ما معناه : رأيت كيف أبعدك الله منه ! أو قال لمثل هذه المناسبة : « رأيت كيف أنقذتك من الرجل ! » .

ففي هذا وأمثاله يشتد ابو بكر على بنيه وهي شدة قد تقترن بالرحمة ولا تحجبها إلا إلى حين .

وكان لصدق شعوره بالأبوة يحس مايحتاج إليه الوليدفي نشأة الطفولة ويزور ده بتلك الحاجة ولو أغضب الآباء وهم عنده أصدق الاصدقاء.

فلما أخذ عمر بن الخطاب ابنه عاصماً من أمه المطلقة تخاصما إليه فقضى بالوليد لامه وقال لعمر : « ريحها وشمها ولطفها خير له منك » . فكان غاية الرحمة وغاية العدل في آن ، وإن رجلا يعدل حين يهم بالجور عمر لهو من العدل بمكان لا يسامى .

وكادت الصداقة عنده أن تكون أخو "ة أو بنو "ة . فكان يتحدث عن عمر يوما فإذا هو يقول كانما يتحدث إلى نفسه : « والله إن عمر الأحب الناس إلى "... » ثم خشي أن يكون في قول هما يمس الصدق الذي فطر عليه فسأل من معه وفيهم عائشة : كيف قلت ؟ فاعادت له عائشة ما جرى به لسانه ، فاستدرك قائلا ": اللهمم أعز والولد ألوط ، أي ألصق بالقلب وأدنى .

#### \*\*\*

وقد بنى أبو بكر بزوجتين في الجاهلية وزوجتين في الإسلام، منهن أم رومان وهي أم ولديه عبدالرحمن وعائشة رضي الله عنهما ، ومنهس حبيبة بنت خارجة التي مات عنها وهي حامل ، فولدت بعد موته أم كلثوم .

ومن أولاده غير عبدالرحمن وعائشة \_ عبدالله الذيكان يأتيه بأخبار قريش حين هاجر مع النبي إلى المدينة . وقد جرح بالطائف ومات بجرحه بعد انتقاضه . وكانت فيه شجاعة وأدب ورقة ، وله شعر حسن يروي بعضه في زوجته المطلقة عاتكة بنت زيد وقصته معها من أدل اخبار هذه الاسرة على شعور أبي بكر بالابوة والزوجية والواجب في وقت واحد ، وأن المغالبة بين الرحمة والواجب في نفسه كانت مغالبة سجال .

وقد كانت عاتكة من أشهر نساء عصرها بالجمال والعقل والفطنة ، ففتن بها عبدالله وشغل بها عن مصالحه وشئونه ، فنصح له أبوه بطلاقها فطلقها ، فها زال حتى ندم وألح به الندم على فراقها ، وقال من شعره فيها :

أعاتك ، لا أنساك ما ذر شارق وما لاح نجم في الساء محلق أعاتك ، قلبي كل يوم وليلة لديك بما تخفي النفوس معلق لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في ألحياء مصدق ولم أر مثلى طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء تطلق

فرحمه أبوه وأمره بمراجعتها ، فراجعها . فكان أبو بكر في هذا نموذجا مقابلاً لنموذج عمر في هذه الناحية من الخلائق والوشائج القلبية ، كاكان نموذجا مقابلاً له في خلائل شتى ووشائج أخرى . إذ كان عمر ينعي على ولده أنه عجز عن طلاق امرأته ، ويعد ذلك من مآخذه حين رشحه بعضهم للخلافة بعده .

ولم يكن لزوجات أبي بكر ما يشتكينه منه غير الإقلال من النفقة

والقصد في المعيشة ، ففي اليوم الذي اجتمعت فيه نساء النبي عليه السلام يطالبنه بالمزيد من النفقة كانت بنت خارجة زوجة أبي بكر تطالبه هذه المطالبة ، فيغضب منها ، ويلوي عنقها ، ويذهب إلى النبي فيحدثه بحديثها ليسري عنه وقد رآه بين أمهات المسلمين على مثل تلك الحالة . فكانما كن جميعاً على ميعاد .

ولم يكن أبو بكر مقلاً من المال ، ولاعاجزاً عن كسبه قبل الخلافة ولا بعدها ، فقد أنفق في سبيل الإسلام أربعين ألف درهم ، وما زال ينفق من ماله في شراء الأكسية والأطعمة وتوزيعها على الفقراء ولاسيا في الشتاء ، ولكنه آثر متاع روحه على متاع جسده وكره أن يعيش في بيته خيراً من نبيه وصفيه ، وكان يبغض السرف فيقول : (إني لابغض أهــل البيت ينفقون رزق الأيام في يوم ، . . . فلو بقي له من المال ما يجاوز به حظه من النفقة لما جاوزه وهو يرى أمامه مثل النبي ويجب أن يكون مثــلاً لن معه ومن بعده من خلفاء الإسلام وعامة أتباعه .

وقد تعددت الروايات عما قسم له من الرزق بعد الخلافة وكيف قسم بمشورة من حضرمن جلّة الصحابة ومنهم عمر وعثمان وعلي وأبوعبيدة . ولكن الروايات متفقة على قصده في بيته واجتنابه للسرف في معيشته ، وأنه كما قال : « لم يعد سد الجوعة وورثي العورة وقواتّة القوام » . ومات وليس عنده مدخر يذكر . فقال عمر : « رحمه الله . لقد أتعب من بعده » . يريد أنه ألزمهم قدوة تتعب ولا تريح.

ونحسب أن النشاة في حياة أبي بكر البيتية لا تتمثل في شيء كها تتمثل في نشأة بنتيه عائشة وأسماء رضي الله عنهها . فأما عائشة فقد فارقت بيت أبيها وهي في نحو العاشرة أو اكبر من ذلك بقليل كها استخلص بعض المؤرخين من مراجعة التواريخ الكثيرة ، فإذا هي في تلك السن قد وعت ما وعته من الشعر البليغ والامثال السائرة والاخبار النادرة، وقد نضجت لمصاحبة النبي والوعي عنه والدراية بالماثور من كلامه ، وكانت بعد ذلك مرجعاً من مراجع الفقه والسنة خليقاً باعتاد الثقات الاجلاء .

ومن الناس من تعود أن يتخيل عائشة رضي الله عنها جارية صغيرة حظيت عند زوجها عليه السلام لجمالها وصغرها وصداقة أبيها ، ولكنها و لا ريب \_ لم تبلغ هذه الحظوة عنده صلوات الله عليه إلا لأنها الزوجة الكفء لبلوغها والمحافظة عليها ، وكانت تعرف من أدب الزواج ما يجمل بمكانها ، وتعرف من ملاطفة الزوج مداخل قلبه ومواطن رضاه ، وربها دللت زوجها ولم تترك له وحده مسرة تدليله\_ . فمن ذلك في روايات تختلف في النقل وتتفق في هذا المعنى أنه كان عليه السلام يصلح نعله في يوم قائظ فتندى جبينه وتحدر العرق على خده ، وهي تلحظه من قريب وكان عها وجداً علمه . فسالها :

ما لك ميت ؟

فقالت : لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق يقوله .

فعاد يسالها: أي قوله ؟

فاجابته :حين يقول:

ومبر ً إ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء معيل وإذا نظرت إلى أسر ة وجهه برقت بروق العارض المتهلل

فقام النبي إليها يقبل ما بين عينيها ، ويقول لها : سررتني يا عائشة سرك الله .

فهي أبعد شيء عما يتصوره النقاد الأوربيون حين يصورونها القرائهم لعبة صغيرة بين يدي رجل كبير يدللها ولا تفاهم بينه وبينها ولكنها الزوجة التي تكافىء الزوج في حياته المنزلية ، والمرأة التي تبادل الرجل ما عنده من شعور ، والتلميذة التي تتلقى عن أستاذ عظيم فتحسن التلقى عنه ، وهي من جميع هذه الجوانب مثل صالح للنشاة البيتية في أسرة الصديق .

### \*\*\*

أما أسماء ــ ذات النطاقين ــ فما حمد الناس فضيلة للمرأة بنتاً وزوجاً ووالدة إلا كانت فيها على أجملها وأسماها وأحقها بالتمجيد والإكبار .

أسلمت مع أبيها ، وكانت تخاطر بنفسها لإخفاء هجرته مع رسول الله و تزويدهما بالطعام والميرة في تلك الهجرة ، ولم تجد ما تشد به طعامها فشقت نطاقها و شدته به ، فسميت لذلك ذات النطاقين .

و تزوجت الزبير بن العوام وليس له مال ولا مورد ، فكانت تعلف فرسه و تدق النوى لناضحه (۱) و تستقى له الماء و تخرز (۲) له غربه (۳) و تنقل

<sup>(</sup>١) البعيرالذي يستقى عليه الماء .

<sup>(</sup>٢) تخرر : تثقب .

<sup>(</sup>٣) الدلو من الجلد .

النوى على رأسها من الأرض التي أقطعه إياها رسول الله على مسيرة ميلين . وما زالت كذلك حتى علم أبوها بمشقتها في خدمة زوجها اتفاقاً فأعانها بخادمة ، بعد أن قضت زمنا تخدم بيتها وهي بنت أبي بكر وزوج الزبير وأم عبد الله من أعظم أبطال الإسلام .

وحوصر ابنها عبد الله في مكة فخذله الناس حتى أهله وولده ، وعرض عليه بنو أمية الأمان والولاية والمال . فذهب إليها يعرض عليها أمره ، وهو يقول : • ... لم يبق معي إلا اليسير ومن لا دفع عنده أكثر من صبر ساعة من النهار ، وقد أعطائي القوم ما أردت من الدنيا فما رأيك؟ فما ضعفت من الهول ضعف النساء ، ولاضعف الأمهات ، وإن الأبطال الصناديد ليضعفون في مكانها ، فلا يعدمون المسندة الناهضة والشفاعة المقبولة ، بل ملكت جأشها وملكته جأشه وأقبلت عليه تقول: فيا ولدي ؟ إن كنت على حق تدعو إليه فامض عليه ، فقد قتل عليه أصحابك ، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيتلعبوا بك ، وإن قلم قلت إني كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا فعل قلت إني كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا فعل من فيسه خير . كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن ما يقنع به يا بن الزبير . والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل » .

والتفتت تدعو الله كانما تناجي نفسها: « اللهم ارحم طول ذاك النحيب والظما في هواجر المدينة ومكة ، وبرهبامه ا اللهم إني قد سلمت فيه لامرك ، ورضيت فيه بقضائك ، فاثبني في عبد الله ثواب الشاكرين ».

مقالة أم جاوزت المائة واصطلحت عليها الملهات وكف بصرها من الحزن ويئست من نصرة ابنها ومن حياته في جهاده ، فناهضت من السن والمرض والخوف والثكل في أحرج الساعات ما تنوء به عزائم الاقيال وتنهد له أركان الجبال .

ثم غلب القوم ابنها المقدام فصلبوه ورفعوا جثته للتمثيل والتشهير، فآلمها أن يصاب في كرامة موته كها آلمها من قبل أن يصاب في كرامة حياته. وذهبت إلى الحجاج تساله في ذلك سؤال الأعزاء، فقادها الدليل إليه حتى وقفت على مقربة منه تقول: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ قال في غير رفق ولا حياء: المنافق؟ فها همها وهو صاحب طلبتها أن يجيبها أو لا يحيبها ، وإنما همها ان تدفع عن ولدها وان تجزي الشاتم بشتمه ، وقالت مغضبة: والله ما كان منافقاً ، والله ما

فعاجلها مغيظا من ردها عليه: اذهبي فإنك عجوز قد خرفت ... قالت: لا والله! ما خرفت. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير (١١). فاما الكذاب فرأيناه ، وأما المبير فانت هو .

وهذه هي الأمالتي يشرف بها الأبناء والآباء ، وتشرف بها سلالة آدم وحواء ..

١ - مبير : مهلك ،

هذه أسماء بنت أبي بكر .

وتلك عائشة بنت أبي بكر .

فها عسى أن يقول القائل وان يثني المثني على بيت ينجب هاتين العقيلتين الكريمتين ؟

لقد كان لأبي بكر أبناء من خيرة الرجال.

ولكن البيت تدل عليه بناته قبل أن يدل عليه أبناؤه ، لأن الفضل في نشاتهن كلها للبيت ، من حيث يحسب لغير البيت الفضل في نشاة الأبناء .

وذلك هو بيت الصديق، أكرم به من بيت بين ما حملت الأرضكلها من بيوت .

# صُورَة مجُ عُلَهُ

قالت السيدة عائشة في وصف أبيها وقد تناوله بعضهم بها أغضبها :

د . . . سبق إذ ونيتم سبق الجواد إذا استولى على الأمد ، فتى قريش ناشئا وكهفها كهلا ، يفك عانيها ويريش مملقها ، ويرأب شعبها ويلم شعثها ، حتى حلته قلوبها ، ثم استشرى في دين الله فها برحت شكيمته في ذات الله عز وجل . . . ، ،

وكان نفر من المهاجرين والأنصار يتذاكرون فضائل أهل الفضل عند باب النبي عليه السلام، فخرج عليهم النبي فسألهم: فيم أنتم ؟ قالوا: نتذاكر الفضائل ... فقال: « لا تقدموا على أبي بكر أحداً فإنه أفضلكم في الدنيا والآخرة » .

ومن قوله فيه عليه السلام: ﴿ أبوبكرخيرالناس إلا أن يكون نبي ... وقال علي رضي الله عنه في تابينه : ﴿ ... كنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف : كنت كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويّا في أمر الله ، متواضعا في نفسك عظيما

عند الله ، جليلاً في الأرض كبيراً عند المؤمنين ، ولم يكن لأحد عندك مطمع ، ولا لاحد عندك هوادة ، فالقوي عندك ضعيف حتى تاخذ الحق منه ، والضعيف عندك قوي حتى تاخذ الحق له ، فلا حرمنا الله أجرك ، ولا أضلنا بعدك ... ،

وفي هذا الثناء كفاية إذا عمدنا إلى الثناء الذي قاله فيه عار فوه.

ولكننا في أمر أبي بكر وأمثاله نستطيع أن نتجاوز الثناء إلى مقالة الأعداء الألداء ، ونحن آمنون أن نسمع فيه ما يغض من فضله وينقص شيئا من حقه . إذ ليس على عظيم من العظهاء غضاضة أن يختلف فيه مختلفون ، وأن يتأول أعماله متأولون ، فكل عظيم من عظهاء الدنيا قيل له وقيل عليه ، وحسنت نيات قوم نحوه وساءت نيات آخرين ، فليس هذا بضائره ، وليس هذا بعجيب ، وإنما الميزان العادل في الحكم له أو عليه دليل القائل وليس مقال القائل . فلمن شاء أن يزعم ما يشاء فيمن يشاء ، ولكنه لا يوضع في الميزان إلا بدليل تؤيده الوقائع والأعمال . فهذا الذي يحسب من مقال القائلين ومن خلاف المختلفين .

فليست فضيلة أبي بكر أنه ظفر من الناس جميعاً بالثناء الذي لا معقب عليه ، إذ ليس هذا بمكن وليس هذا بمعقول ولا بمطلوب ..

وإنما فضيلته أنه قد ظفر بالثناء بمن في ثنائه صدق ولثنائه قيمة وأن خلاف المخالفين لم يقم قط على دليل ولم يات قط من أناس يحسنـــون ما يقولون.

وكلحكم على أبي بكر مؤيد بدليل معتمد على واقع ، فهو مصور له

في صورة عامة واحدة لا شك فيها ، وهي صورة أمين ، وأكثر من أمين، لانه لم يتهم قط بخيانة في الجاهلية أو في الإسلام .

وأكثر من الأمين ، لأن الأمين هو الذي يعطي حق غيره ، فأما الذي يعطي الأمانة ويزيد عليها ، أو يعطي حق غيره ويعطي من حقه الذي لا يطلب منه ، فذلك هو المفضل الذي جاوز قدر الأمانة ، فهو أكثر من أمن .

وكان أبو بكر يؤدي الأمانات في الجاهلية ويزيد عليها من عنـــده فضل المفضل وإحسان المحسن وإغاثة المغيث .

ثم تسلم الأمانة الكبرى بعد الخلافـــة فترك الدنيا وقد أداها كما هي وزاد عليها .

ولسنا غالين في المجاز حين نقول إنه صنع مثل ذلك في أمانة الخلق أو أمانة الحلق أو أمانة الحياة ، فهات خيراً مما ولد ، ونشأ ضعيفاً في بدنه كها قال رسول الله ، فإذا هو يستمد من قوة باطنه لقوة ظاهره ، ويلقي من مروءته على مرآه ، حتى أنشأ من نفسه ما لم ينشأ من بدنه ، وبلغ من المهابة بالقوة التي زادها على تكوينه الظاهر فوق ما يؤتاه أمثاله في أمثال هذا التكوين.

للناس أن يعطوه وهم على ثقة ان يستردوا ما أعطوه وزيادة، وللحياة أن تعطيه وهي على ثقة ألا ينقص عطاؤها وألا يزال معه في ازدياد ،وعلى كل أمانة عنده كائناً ما كان معطيها حق مصون ، ومزيد مضمون .

صورته المجملة أنه الامين وأكثر من الامين . .

الأمين في الصداقة ، والأمين في الحكومة ، والأمين في الســــــيرة ،

والأمين في المال ، والأمين في الإيمان ، ثم هو في كل أولئك أكثر من الأمين. عصمته العواصم من فتنة الغواية فولد كريما تعنيه العزة بين الاقوياء، ولا يعنيه الطغيان على الضعفاء .

وكبر وليس له مارب في سيادة باغية ، ولا في صولة دائمة على من لا يريدها ولا يطمئن إليها .

وكبر في تكوينه حدة الشعور وحماسة اليقين ، وسليقة الإعجاب ، وعصمة المروءة والوقار .

وكبر وكل فضيلة فيه تكبر إلى آمادها ، فلما مات كان أكبر ما كان ، وأكبر ما يتأتى أن يكون ..

مات وهو صاحب الدعوة الثانية في الإسلام، مكان الثاني حقّا بعد النبي عليه السلام في كل شيء ، من قبول الإسلام إلى ولاية أمر الإسلام إلى تجديد دعوة الإسلام ، بعد أن نقضت الردة دعوته الأولى وأوشكت أن ترجع بها إلى الجاهلية الجهلاء .

ثاني اثنين ، وأول مقتد وأول مجيب ..

ذلك موضعه في تلك الدعوة الإنسانية التي نشأت في أمة واحدة ثم غيرت ما بعدها في جميع الامم ، سواء منها من علم بها ومن لم يعلم ، وهي دعوة صديقه وصفيه ونبيه محمد صلوات الله عليه .

\*\*\*

قيل إنه مات بالسم في أكلة أكلها قبل عام من وفاته ، وليس لهذا - ١٤٠١ - ١٤٠١ - ١٤٠١

القول مرجع يميل الباحث إلى تصديقه .

وقيل إنه مات بالجمى لأنه استحم في يوم بارد ، وقد مات في شهر قائظ كما يظهر من مضاهاة الشهور العربية على الشهور الشمسية ، فليس لهذا القول سندصحيح .

وأغلب الظن أنها حمى الستنقعات ( الملاريا ) التي أصيب بها بعد الهجرة إلى المدينة ، ثم عاودته في أو أنها مرة أخرى وهو شيخ ضعيف ، فجددت الإصابة الثانية عقابيل الإصابة الأولى ، وانتهت حياة بلغت نهايتها في حيز الجسد ، وفي حيز المجد ، وفي حيز التاريخ .

\*\*\*

# عَبَاسُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال



دارالكتاباللبناني ـ بيروت

## مقدمت

تم ً تأليف هذا الكتاب فى أحوال عجيبة هى أحوال بأس وخطر . فللا غرابة بينها وبين موضوع الكتاب الذى أدرته عليه ، لأننا لانتكلم عن عمر بن الخطاب إلا وجدنا أننا على مقربة من البأس ومن الخطر فى آن .

فما شرعت فى تحضيره وبدأت فى الصفحات الأولى منه حتى رأيتنى على سفر بغير أهبة إلى السودان . فوصلت إليه وليس معى من مراجع الكتاب إلا القليل ، وكانت الصفحات الأولى التى كتبتها فى القاهرة مما تركته مع المراجع الكثيرة فيها . فأعدت كتابتها فى الخرطوم ومضيت فيه هنالك حتى انتهيت من أكبر شطريه . واستغنيت بمراجع الخرطوم عن المراجع التى أعجلنى السفر عن نقلها . لأن أدباء السودان وفضلاءه يدخرون جملة صالحة من هذه المراجع ، ويجودون بها أسخياء مبادرين إلى الجود ، فلا أذكر أننى طلبت كتابا فى المساء الا كان عندى فى بكرة الصباح .

وإنى لأتوفر على كتابته وأحسبنى منتهيا منه فى السودان إذ رأيتنى مرة أخرى على سفر بغير أهبة إلى القاهرة ، فعدت إليها بالطائرة ألتمسُ العلاج السريع ، لأن يدى وشكتا أن تعجزا عن تناول القلم بما عراهما من ثاليل « الخريف »

فعدت وما يشغلنى عن إتمامه شاغل فى السفر والمقام ، ولم أحسب هذا البأس فى الحالتين من موانعه وعراقيله ، لأننى ألفت بعض كتبى الكبار فى أحوال تشبه هذه الأحوال . فألفت كتابى عن « ابن الرومى » بين السجن ونذره ومقدماته ، وألفت كتابى عن « سعد زغلول » وأنا غير مستريح من كفاحه ، وكلاهما من آثر الكتب عندى وأكبرها فى الموضوع وفى عدد الصفحات .

انما حسبت هذا الباس من مطابقاته وموافقاته ، ومن وضع الشيء فى موضعه على نحو من الأنحاء ، ولم أعدده من حرج التأليف كما عددته من مهيآت جوه ، ولاسيما حين ألفيتنى ادرس آثار الحركة المهدية وأتقلب بين مشاهدها وميادينها ، وأستخرج العبرة من القتال بين الراجلين والفيلة فى مواقع فارس ، ومن القتال بين الراجلين والسفن المسلحة فى مواقع الخرطوم وأم درمان . فهذه عقيدة وتلك عقيدة ، ولكن العقيدة التى فشلت على وفاق مع الغد ولا مع الأمل .

ولكن ً الحرج كل الحرج في التأليف انما كان في محاسبة عمر بن الخطاب أو ليس الحرج في الحساب أيضا من العمريات المأثورات ؟!

فالناس قد تعودوا من يسمونهم بالكتتاب المنصفين أن يحبذوا وينقدوا وأن يقرنوا بين الثناء والملام ، وأن يسترسلوا فى الحسنات بقدر لينقلبوا من كل حسنة الى عيب يكافئها ويشفعوا كل فضيلة ننقيصة تعادلها ، فان لم يفعلوا ذلك فهم اذن مظنة المغالاة والاعجاب المتحيز ، وهم اذن أقل من الكتاب المنصفين الذين يمدحون ويقدحون ، ولا يعجبون الا وهم متحفزون لملام .

عرض لى هذا الخاطر فذكرت قصة العاهل الذى تحاكم الى قاضيه مع بعض السوقة فى عقار يختلفان على ملكه فحكم القاضى للسوقة بغير الحق ليغنم سمعة العدل فى محاسبة الملوك ، وعزله العاهل لأنه ظلم وهو يبتغى الرياء بظلمه . فكان أعدل عادل حين بدا كأنه يحرص على مال مغصوب ويجور على تابع جسور .. لأنه أنصف وهو مستهد ف لتهمة الظلم ، وقاضيه قد ظلم وهو يتراءى بالانصاف .

قلت لنفسى : ان كنت قد أفدت شيئا من مصاحبة عمر بن الحطاب فى سيرته وأخباره فلا يحرجنك أن تزكى عملا له كلما رأيته أهلا للتزكية ، وأن زعم زاعم أنها المغالاة ، وأنه فرط الاعجاب .

وهذه هي الأسوة العمرية في الحساب .

فالحق أننى ما عرضت لمسألة من مسائله التى لفط بها الناقدون الا وجدته على حجة ناهضة فيها ، ولو أخطأه الصواب .

وان أعسر شيء أن تحاسب رجلا كان أشد أعدائه لايبلغون من عسر محاسبته بعض ما كان يبلغه هو في محاسبة نفسه ، وأحب الناس اليه .

ذلك رجل قل أن يجور عن القصد وهو عالم بجوره ، وقل أن يتيح لأحد أن يكسب دعوى الانصاف على حسابه ، الا أن يكسبها أيضا على حساب الحق والنقد الأمين .

فاذا عرفت منحاه من الخلق والرأى ، وسلمت له مزاجه ووجهة تفكيره ، فكن على يقين أنه لن يتجافى عن النهج السوى ولن يتعلق بأمر يعدوه الصلاح ويشويه السوء .

وذاله أحرج الحرج الذي عانيته في نقد هذا الرجل العظيم ، وتلك حريطة معه أن لم يستفدها الكاتب وهو مشغول بعمر ونهج عمر فشغله عبث ذاهب في الهواء.

وعلم الله لو وجدت شططا فى أعماله الكبار لكان أحب شىء انى أن أحصيه وأطنب فيه وأنا ضامن بذلك أن أرضى الأثرة وأرضى الحقيقة ، ولكنى أقولها بعد تمحيص لا مزيد عليه فى مقدورى : ان هذا الرجل العظيم أصعب من عرفت من عظماء الرجال نقدا ومؤاخذة ، ومن فريد مزاياه أن فرط التمحيص وفرط الاعجاب فى الحكم له أو عليه يلتقيان .

وكتابى هذا ليس بسيرة لعمر ولا بتاريخ لعصره على نمط التواريخ التي تقصد بها الحوادث والأنباء ، ولكنه وصف له ودراسة ولأطواره ودلالة على خصائص عظمته واستفادة من هذه الخصائص لعلم النفس وعلم الأخلاق وحقائق الحياة ، فلا قيمة للحادث التاريخي جل أو دق الا من حيث أفاد في هذه الدراسة ، ولا يمنعني صغير الحادث أن أقد مه بالاهتمام والتنويه على أضخم الحوادث ، ان كان أوفى تعريفا بعمر وأصدق دلالة عليه .

وعمر بعد رجل المناسبة الحاضرة فى العصر الذى نحن فيه ، لأنه العصر الذى شاعت فيه عبادة القوَّة الطاغية وزعم الهاتفون بدينها أن الباس والحق نقيضان . فاذا فهمنا عظيما واحدا كعمر بن الخطاب فقد هدمنا دين القوَّة الطاغية من أساسه ، لأننا سنفهم رجلا كان غاية فى الباس وغاية فى العدل وغاية فى الرحمة .. وفى هذا الفهم ترياق من داء العصر يشفى به من ليس بميئوس الشفاء .

وانه لجهاد جدید لعمر بن الخطاب ، یطیب لنا أن نوجزه فی کتاب .

## عَبْق َ رِيِّ

« ... لم أر عبقريا يَنفري فكريَّك (١) ... »

كلمة قالها النبي عليه السلام في عمر رضى الله عنه ، وهي كلمة لايقولها الا عظيم عظماء ، خالق لسياسة الأمم وقيادة الرجال

فمن علامات العظمة التى تتحيى متوات الأمم أن تختص بقدرتين الاتعنهدان فى غيرها ، أولاهما أن تبتعث كوامن الحياة ودوافع العمل فى الأمّة بأسرها وفى رجالها الصالحين لحدمتها ، والأخرى أن تنفذ ببصيرتها الى أعماق النفوس فتعرف بالبديهة الصائبة والوحى الصادق فيم تكون عظمة العظيم ، ولأى المواقف يصلح ، وبأى الأعمال يضطلع ، ومتى يحين أوانه وتجب نكبت () ومتى ينبغى التريث فى أمره الى حين وكتا القدرتين كان لهما الحظ الوافر فى سيرة عمر بن الحطاب

فأين \_ لولا الدعوة المحمدية التي بعثت كوامن العظمة في أمة العرب \_ كنا نسمع بابن الحطاب ؟ وأى موضع له كان من مواضع هذا التاريخ العالمي الذي يزخر بكبار الأسماء ؟

انه الآن اسم يقترن بدولة الاسلام ودولة الفرس ودولة الروم وكل دولة لها نصيب فى التاريخ . فأين كنا نسم عاسم عمر لولا البعثة المحمدية ؟

لقد كان ولا ريب خليقا أن يستوى على مكان الزعامة بين بنى عدى الله الأقربين ، أو بين قريش قبيلته الكبرى ، ثم ينتهى شأثه هناك كما انتهى شأن زعماء آخرين لم نسمع لهم بخبر . لأنهم عظموا أو لم يعظموا ، يعطون البيئة كيفاء ماتطلب من جهد ودراية ، وهى تطلب منهم ما يُذكرون

 <sup>(</sup>١) قرى الجلد : نطعه ليصلحه ، وقرى النرى اتى بالعجب ، والمعنى أن عمر عبقرى منفرد فى عمله فلا يقدر احد على أن يصنع مثل صنيعه ،
 (١) اسم من ندبه الامر أى دعاه ،

به فى بيئتهم ، ولكنها لاتطلب منهم مايذكرون به فى أقطار العالم البعيد . وقد كان عمر قوى النفس بالغا فى القو النفسية ، ولكنه على قو ته البالغة لم يكن من أصحاب الطمع والاقتحام ، ولم يكن ممن يندفعون الى الغلبة والتوسع فى الجاه والسلطان بعير دافع يحفر ه اليه وهو كاره . لأنه كان مفطورا على العدل واعطاء الحقوق والتزام الحر مات ما التزمها الناس من حوله . وكان من الجائز أن يهيجه خطر على قبيلته أو على الحجاز ومحارمه المقد سة فى الجاهلية فينبرى لدفعه ويُسلى فى أدك بلاء يتسامع به العرب فى جيله وبعد جيله ، ولكنه لايعدو ذاك النطاق ، ولا هو يبالى أن يمعن فى بلائه حتى يعدو م .

بل كان من الجائز غير هذا وعلى نقيضه .

كان من الجائز أن تنفستُد تلك القواة بمعاقرة الخمر والانصراف اليها . فانه كان فى الجاهلية كما قال « صاحب خمر يشربها ويحبها » وهى موبقة (١) لا تؤمن حتى على الأقوياء اذا أدمنوها ولم يجدوا من زواجر الدين أو الحوادث ما يصر فتهم عنها ، ويكفتهم عن الافراط فى معاطاتها . فعمر بن الخطاب الذي عرفه تاريخ العالم وليد الدعوة المحمدية دون سواها . بها عرف وبغيرها لم يكن ليشعنون كى غير الحجاز أو الجزيرة العربية .

أما القدرة الأخرى التي يمتاز بها العظيم الذي خليق لتوجيه العظماء فقد أبان عنها النبي عليه السلام في كل علاقة بينه وبين عمر من اللحظة الأولى ، أي من اللحظة التي سأل الله فيها أن يتعيز به الاسلام ، الى اللحظة التي نكرب فيها أبا بكر للصلاة بالناس وهو عليه السلام لى مرض الوفاة .

سبكر عُنُو ْرَاهُ واستُتَكَنْنَهُ عظمته ، وعرافه فى أصلح مواقفه فعرف الموقف الذى هو أولى بتقديم غيره عليه .

۱۱) مربقة : مهلكة ٠

وليست هى مفاضلة بين رجلين ولا موازنة بين قدرتين .. ولكنها مسألة التوفيق بين الرجل والموضع الذى ينبغى أن يوضع فيه ، والمهمة الني ينبغى أن يُنندَبُ لها ، والوقت الذي يحين فيه أوانه .

وربما رأيناً فى زماننا هذا رئيسا يوصى لنصير من أنصاره بالوزارة ويوصى لغيره بقيادة الجيش ، فلا نقول انه يفاضل بين النصيرين أو أنه يرجيّح أحد همما على الآخر فى ميزان الكفاءة . وانما يختار كلا منهما لموضعه فى الوقت الذى يحتاج اليه ، ولا غضاضة على أحد منهما فى هذا الاختيار .

فالنبى عليه السلام كان يعلم من هو أبو بكر ومن هو عمر . وقد عادن بينهما أجل معادلة حين قال : ( ان الله عز وجل ليكيكين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين ، وان الله ليك كد تلوب رجال فيه حتى تكون أسد من الحجارة ، وان مككك يا أبا بكر مكك أبراهيم قال : « من تبعنى فانه منى ، ومن عصانى فانك غفور وحيم ، ابراهيم قال : « ان تعذ بهم فانه عباد ك وان تغفر لهم فانك أبا بكر مثل عيسى قال : « ان تعذ بهم فانه عباد ك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » ومثلك يا عمر مثل نوح قال : « رب لا تكذر على الأرض من الكافرين د يارا » ومثلك كمثل موسى قال : « ربنا اطمس على أموالهم واشد د على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يكر و العذاب الأليم » )

كان النبى عليه السلام يعلم حكما قال حان عمر أشد المسلمين في الله ، ويعلم أن في أبى بكر لينا وهموادة . فجمع للإسلام المزيئتين حين اختار آبا بكر للصلاة وضمئن هذا الاختيار معنى من معانى الاستخلاف .. أو كما جاء في بعض الروايات أنه نص على استخلاف أبى بكر بالقول الصريح .

فتعزيز الاسلام بعد نبيه كان فى حاجة الى كثير من الهكوادة والمجاوزة وكان كذلك فى حاجة الى كثير من الشدة والصرامة . ولن تذهب شدة عمر

اذا احتاج اليها أبو بكر فى محنة يشتد فيها اللين الوديع . انما الخوف من أن يلين عسر وأبو بكر شديد . فان الموقف اذا استنفد حجج الرحمة حتى يلجأ فيه أبو بكر الى البأس ريصر عليه فأقرب شىء أن يعدل عمر عن لينه وأن يثوب الى المعهود من صرامته ولكد در ه (١)

وكان النبى عليه السلام يعلم أن احتمال التبعة أو « المسئولية » خليق أن يبدل أطوار النفوس فى بعض المواقف والأزمات ، فيجنح الليسِّنُ الى الشديّة ويجنح الشديد الى اللين . لأننا اذا قلنا أن رئيسا أصبح يشعر بالمسئولية فمعنى ذلك أنه أصبح يراجع رأيه فلا يستسلم لأول عارض يمليه عليه طبعته ، ولا يقنع باللين أول وهلة اذا كان من دأبه اللين ، ولا بالشدَّة أول وهلة اذا كان من دأبه اللين ، ولا بالشدَّة أول وهلة اذا كان من دأبه الشدَّة . ومن هنا ينشأ الاختلاف بين موقف الرجل وهو مسئول وموقفه وهو غير مسئول .

وهذا الذي ظهر أعجب ظهور في موقفي الصاحبين من حرب الردية. فان عمر الشديد قد آثر الهتواد وأبا بكر الرفيق قد آثر القتال وأصر عليه . وكان عمر يقول : « ان رسول الله كان يقاتل العرب بالوحي والملائكة يتمد ه الله بهم وقد انقطع ذلك اليوم » ، ثم يقول للخليفة : « الزم "بيتك ومسجد ك فانه لا طاقة لك بقتال العرب » . وكان أبوبكر يقول متسائلا : « أئن كُثر أعداؤكم وقل عددكم ركب الشيطان منكم هذا المركب ؟ والله ليظهر ن الله هذا الدين على الأديان كلنها ولو كره المشركون ، قوله الحق ووعده الصدق ، « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » . . « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » . والله أيها الناس لو منعوني عقالا الذن الله والله ما عليه واستعنت عليهم بالله وهو خير معين ! »

هُنالك بلغت التبصرة بوجوه الرأى المختلفات غاية مداها ، وجاء عمر بقتصارى ماعنده من حُجَج الرأى الآخر حتى وضحت المناهج

<sup>(</sup>١) اللدد : شدة الخصومة ٠

واستقرَّ العزمُ والتقى الصاحبان عليه ، فكانت شـدَّتهما في الحق شدَّتين .

وهنب الأمر مع هذا قد اختلف فى موقف الصاحبين فمال أبو بكر الى السلم والمسامحة ، فاين كانت شد م عمر ذاهبة عنه فى هذه الحال ؟ أغلب الظن إنه هو الذى كان يتولى يومئذ أن يبسئط وجه الشد ق معاملة المرتدين . لأنه يعلم أنه المسئول عن بسط هذا الوجه دون غيره ، فلا تفوت الاسلام مزية من مزايا الصاحبين .

ان محمدا عليه السلام قد عرف من هم رجاله وماهو الموقف الذي هم مقبلون عليه بعد وفاته . فعرف الموضع الذي يضع فيه كلا منهم والعمل الذي يتولاه خير ولاية في ذلك الموضع . ولم يفته أن يحسب حساب التبعة وما في احتمالها من ضمان للأخلاق الصالحة والعقول الراجحة ، وأبو بكر وعمر من خيرة أصعاب هذه الأخلاق وهذه المعقول .

ولا يحسبن حاسب أننا نفسر الأمور بسا كشفته لنا الحوادث بعد وقوعها ولم يكن مقصودا فى النيات قبل ذلك . فان الذى يحسب هذا الحسبان يخطىء تلك الحطأة الشائعة التى لا تثبت على أقل نصيب من الروية والمراجعة : يخطىء فى وهمه خطأة الذين يتخيلون أن هذه السياسات العالية من بد ع الزمن الأخير وليست هى من البدع فى زمن كان . لأن العظمة لم تكن قط وقفا على العصر الحديث ، ولا سيما العظمة التى ترجع الى الفطرة القويمة والبديهة النافذة والنظر السديد .

فكل هذا التقدير الذي أجملنا شرحه كان تقدير وصد وتدبير ، وكان مفهوما على البداهة بين ولاة الأمر في تلك الآونة ، ملحوظا بينهم في مناجاة النيات قبل أن نلحظه نحن في عصرنا هذا من تفسير حوادث التاريخ .

والى ذلك أشار عمر فى قول صريح حين قال لمن هابوه وتحـــد ثوا

وقالوا: قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرُ إذا ، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونكه ، فكيف وقد صارت الأمور اليه ؟ ومن قال ذلك فقد صدق ، فقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبد م وخادمته . وكان من لا يبلغ أحد" صيفته من اللين والرحمة ، وكان كما قال الله : بالمؤمنين رؤوف رحيم ، فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يتعشميد ني أو يتدعنني فأمضى . فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عنى راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد . ثم ولى أمر المسلمين أبو بكر فكان من لاينكرون دَعَته وكرمَه ولينه ، فكنت خادمُه وعُنونُه ، أخلط شداتي بلينه ، فأكون سيفا مسلولا حتى يتعمدني أو يدعني فأمضى ، فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عنى راض ، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد رثم انى قد وليت مأموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدَّة قد أضعفت (١) ، ولكنها انما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين : فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعض لبعض ... »

بل ظهرت آثار الشعور بالتبعة بتُعيد موت النبي والحال على أشده في يوم السقيفة ، والمسلمون مختلفون على من يلى الأمر بعد محمد حتى قيل فيما قيل : من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير !

ففى تلك المحنة التى تشخص فيها الأبصار وتعظم التبعات وتودى زلة الساعة فيها بالكثير الذى لا تستدركه الأعوام ، كان عمر الحاد الشديد يخشى بوادر المحدة من أبى بكر ويهيىء الكلام الليتن ليعالج الأمر بالرفق والتؤدة ، ويقول فيما رواه عن محنته ذلك اليوم : « وكنت أدارى منه بعض الحد له أى الحدة حقال أبو بكر :

<sup>(</sup>١) اضعفت : زادت اضعافا ٠

على رِسليك ! فكرهت أن أغضبه . فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوفر » .

عمر الحاد الشديد يحاذر من بوادر أبي بكر ، و أبو بكر الحليم الوديم يكفتُ عمر عن الكلام ، فيطيع !

هؤلاء رجال يعرفهم صاحبهم ، وهذه مواقف يعرفها صاحبها ، وهذه مسألة فتصكل فيها الزمن ولم يبق لنا نحن الذين نعود اليها ونستخلص عبرتها الا أن نراقب مافيها من آيات الاعجاز ، وسوابق النظر البعيد .

ما و ُضع أبو بكر خيرا من موضعه وهو يلى الاسلام َ والخطر ُ من داخل أهله ، والطب الذي يطبهم به هو طب التآلف والاحجام عن السطوة ما كان الى الاحجام عنها سبيل.

وما و مُضع عسر خيرا من موضعه وهو يلي الاسلام والخطر عليه س أعدائه المحدقين به ، والطب الذي يطبهم به هو طب الصلابة والحزم الذي لا ينكل (١) عن صراع .

وكأنما توقع النبي أن أيام أبي بكر معدودات ولكنها الأيام التي تحتاج اليه وتكفى لانجاز عمله . وتوقع أن يأتي عمل عمر في حينه المقدور فلا يفوت الاسلام أن ينتفع بمقدرته في عهد أبي بكر ولا في عهده ، نقول هذا على الترجيح ومن حقنا أن نقوله على التوكيد ، لأن حديث النسي فيه غنى عن التخمين والتأويل . قال عليه السلام : « أُ رِيتُ في المنام أنى أنزرع بدلو بكرة على قليب (٢) فجاء أبو بكر فنزع ذكوبا (٢) أو ذنوبين نزعا ضعيفًا ، والله يغفر له ، ثم جاء عسر بن الخطاب فاستحالت غرَّ با (٤) فلم أر عبقريا يَنفُرِي فَرَيِئُه حتى رَوِيَ الناسُ وضربوا بعَطَن (°) » وفهم فقهاء الاسلام أن ضَعَفُ النزع هو قبِصَرُ المدَّة وانصراف العزم الى عرب الردَّة ، وأن فيض الرى على يد عمر هو فيض العبقرية

انتى ينفسح لها الأجل وتنفسح أمامها منادح العمل ، ويؤتك لها من السبق مالايؤتي لغير العبقريين .

ولنا أن نفسر العبقرية بمعناها الذي يفهمه الأقدمون أو بسعناها الذي نفهمه نحن المحدثين ، فكلا المعنيين مستقيم في وصف عمر بن الخطاب ... أتراها على كلا المعنيين شيئا غير التفرير والسبق والابتكار ؟ كلا . ما للعبقرية مدلول يخرج عن صفة من هذه الصفات . ومن يكتب تاريخ عمر فقد يجد في النهاية أنه يكتب تاريخا « لأول من صنع كذا وأول من أوصى بكذا » حتى ينتهى بسرد هذه « الأوليات » الى عداد العشرات . وتلك هي العبقرية التي لا يفرى فكريكها أحد" كما قال صاحبته وأعرف الناس به ، صلوات الله عليه .

## رَحُلُ مُحْتُ إِنْ الْمُعْتُ إِنَّ الْمُعْتُ الْمُ

يوصف عمر بالعبقرية اذا نظرنا الى أعماله ، ويوصف بها اذا نظرنا الى تكوينه الذي جعله مستعدا لتلك الأعمال مضطلعا بتلك القدرة ، وان لم يكن من اللازم اللازب أن تقترن القدرة بالعمل الذي تستطيعه ، لما تنفق أحيانا من وقوف العوائق بينها وبين الانجاز أو الاتجاء الى ذلك العمل .

الا أن عمر كان رجلا ممتازا بعمله ، ممتازا بتكوينه ، وكان وفاء شرط الامتياز والتفرد في عرف الأقدمين والمحدثين ، من المؤمنين بدينه وغير المؤ منين .

اذا وصفته للاقدمين الذين يقيسون العبقرية بالفراسة والخبرة عرفوا من صفته أن الذي يوصف لهم رجل ممتاز أو رجل نسيج و حدم (١) . واذا وصفته للمحدثين الذين يقيسون العبقرية بالعلم أو مشاهدات

العلماء عرفوا من تلك الصفة أنه رجل ممتاز ، أو رجل موهوب.

كانت نظرة اليه \_ قبل السماع بعمل من أعماله \_ توقع في الرشوع (١) أنه من معدن في الرجال غير معدن السواد (٣) ، وأنه جدير بالهيبة والاعظام ، خليق أن يحسب له كل حساب .

كان مهيبا رائع المحضر حتى في حضرة النبي الذي تتطامن عنده الجباه، وأولها حبهة عمر

أذن النبي يوما لجارية سوداء ، أن تفي بنذرها « لتضرين ً يد ُفها فكرحا ان ردُّه الله سالمًا » فأذن لها عليه السلام أنْ تضرب بالدف بين يديه .

ودخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل على وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، والصحابة مجتمعون .

<sup>(</sup>١) نسيج وحده : لا نظير له • (٢) سواد الناس : عوامهم • (٢) الروع : المقل أو القلب •

فما هو الا أن دخل عسر حتى وجمت الجارية وأسرعت الى د ُفها تخفيه ، والنبي عليه السلام يقول : « ان الشيطان ليخاف منك ياعمر ! » . وروت السيدة عائشة رضى الله عنها أنها طبخت له عليه السلام

حريرة (١) ودعت سودة أن تأكل منها فأبت ، فعزمت عليها لتأكلن ً أو لتلطخن وجهها ، فلم تأكل ، فوضعت يدها في الحريرة ولطختها بهـ. وضحك النبي عليه السلام وهو يضع الحريرة بيده لسودة ويقول لها: لطُّنْخِي أنت وجِهها . ففعلت .

ومر عمرفناداه النبي : يا عبد الله ! وقد ظن أنه سيدخل فقال لهما : قوما فاغسلا وجهبكما!

قالت السيدة عائشة : فمازلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه .

ومن تلك الهيبة أنها كانت رضى الله عنها تتحفظ في زيارة قبره بعد موته ، وحكت ذلك فقالت : « مازلت أضع خمارى وأتفضَّل (٢) في ثيابي وأقول : انما زوجي وأبي ، حتى دفن عمر بن الخطاب ، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد » .

وان من أدب الرسول عليه السلام أنه كان يرعى تلك الهيبة رضى " عنها واغتباطا بأثرها فى نصرة الحق وهزيمة الباطل وتأمين الخير والصدق والخافة أهل البغى والبهتان .

وقد كان الذين يعرفون عمر أهيب له من الذين يجهلونه .. وتلك علامة على أن هيبته كانت قوة نفس تملأ الأفئدة قبل أن تملأ الأنظار . فريما اجنرأ عليه من لم يعرفه ومن لم يختبره لتجافيه عن الخيلاء وقلة اكتراثه للمظهر والثياب . أما الذين عرفوه واختبروه فقد كان يروعهم على المفاجآة روعة لاتُذهبها الألفة وطول المعاشرة ، ومن ذاك أنه كان يمشى ذات يوم وخلفه عدة" من أصحاب رسول الله إذ بدا له فالتفت ، فلم يبق منهم

 <sup>(</sup>١) الحريرة هنا : دقيق يطبغ بلبن فيكون حساء •
 (٢) التفضل : لبس الفضال وهو النوب يلبس في البيت للخدمة أو النوم •

احد الا وحكيل ركبته ساقط !

وتنحنح عمر والحجَّام يقص له شَعْره فذهل الحجام عن نفسه وكاد أن يغشى عليه 6 فأمر له نأربعين درهما .

فهي هيبة" من قوة النفس قبل أن تكون من قوة الجسد . الا أنه مع هذا كان في منظر الجسد رائعا يهول من يراه ، ولا يُذهب الخوف منه الا الثقة بعدله وتقواه.

كان طويلا بائن الطول يثرى ماشيا كأنه راكب ، جسيما صلبا يصرع الأقوياء ويروض الفرس بغير ركاب ، ويتكلم فيسمع السامغ منه وفاق مارأى من نفاذ قول وفصل خطاب .

تشهد العيون كما تشهد القلوب أنه لمن معدن العظمة ، أو معدن العبقرية والامتياز بين بني الانسان ، وللمتحدثين علامات في العبقرية تتصل بالتكوين وتركيب الخلقة كما تتصل بمدلول الأخلاق والأعمال.

فالعالم الايطالي « لومبروزو » ومدرسته التي تأتم برأيه يقررون بعد تكرار التجربة والمقارنة أن للعبقرية علامات لاتخطئها على صورة من الصور في أحد من أهلها ... وهي علامات تنفق وتتناقض ولكنها في جميع حالاتها وصورها نمط من اختلاف التركيب ومباينته للوتيرة العامة بين أصحاب التشابه والمساواة .

فيكون العبقري طويلا بائن الطول ، أو قصيرا بيتن القصر ، ويعمل بيده اليسرى أو يعمل بكلتا اليدين ، ويلفت النظر بغزارة شعره أو منزارة الشعر على غير المعهود في سائر الناس. ويكثر بين العبقريين من كل طراز جَيَشَانَ الشَّعُورِ وَفُرِطُ الْحُسِّ وَغُرَابِةُ الاستَجَابَةُ للطُّوارِيء } فيكون فيهم من تفرط سورته (١) كما يكون فيهم من يفرط هدوؤه ، ولهم على الجملة ولع بعالم الغيب وخفايا الأسرار على نحو يُتلحظ تارة في الزكانة (٢) والفراسة ، وتارة في النظر على البعد ، وتارة في الحماسة الدينية أو في الخشوع لله .

 <sup>(</sup>١) سبورة السلطان : سطوته واعتداؤه •
 (٢) الزّكانة والفراسة : أن يظن الشخص فيصيب •

ومهما يكن من الشك فى استقصاء هذه العلامات والمطابقة بين تفصيلاتها وبين الواقع فهى بلا ريب صادقة " فى حالات ، مقاربة " فى حالات ، غير أهل فى كل حال للتصديق التام ولا للنبذ التام ، ولا سيما عندما تتفق فيها الظواهر والبواطن وتتلاقى فيها ملاحظات العلماء وشواهد العرف المأثور . وفى عمر بن الخطاب من هذه العلامات كثير .

كان كما تقدم طويلا يمشى كأنه راكب ، وكان أعسر (١) يَسَرا يعمل بكلتا يديه ، وكان أصلع خفيف العارضين ، وكان كما وصفه غلامه وقد سأله بلال ؛ كيف تجدون عمر ؟ فقال : خير الناس ، الا أنه اذا غضب فهو أمر عظيم . -

وكان سريع البكاء اذا جاشت نفسه بالخشوع بين يدى الله ، وأثر البكاء في صفحتي وجهه حتى كان يشاهد فيهما خطان أسودان .

ومن فرط حسبه وتوفر شبعوره أنه كأن يميز بين بعض المذوقات والمشمومات التى لا يسبهل التمييز بينها . سبقاه غلامه ذات يوم لبنا فأنكره ، فسأله : ويحك ا من أين هذا اللبن ؟ قال الغلام ان الناقة انفلت عليها ولدها فشرب لبنها فحلبت لك ناقة من مال الله .

وقد عرفتنا أهل البادية وعرفنا أنهم جميعا أصحاب ابل وألبان، ولكننا لم نجد منهم الا قليلا يكدّعتُون أنهم يفر تقون بين لبن الناقة ولبن غيرها هذه التفرقة السريعة ، ولا سيما في المناخ الواحد والمرعى المتقارب.

وكانت له فراسة عجيبة نادرة يعتمد عليها ويرى أن « من لم ينفعه ظنته لم تنفعه عينه » ... وتروى له فى أمر هذه الفراسة روايات قد يكم دق منها القليل وتنسرب المبالغة الى كثير ، ولكنها على كلتا الحالتين تنبئنا بحقيقة لا شك فيها، وهى أنه اشتهر بالفراسة وحب التفرش والاستنباط بالنظرة العارضة ، فمن ذلك أنه كان جالسا فمر به رجل جميل فقال مامعناه : أحسبه كان كاهنهم فى الجاهلية .. فكان كذاك .

<sup>(</sup>١) الاعسر اليسر : الذي يسل بكلتا يديه ٠

وأنه أبصر أعرابيا نازلا من جبل فقال : هذا رجل مصاب بولده ، قد نظم فيه شعرا لو شاء لأسمعكم . ثم سأل الاعرابي : من أين أقبلت ؟ فقال : من أعلى الجبل . فسأله : وما صنعت فيه ؟ قال : أودعته وديه الى . قال : وما وديعتك ؟ قال : بني لى هلك فدفنته قال : فأسمعنا مرثيتك فيه . فقال : وما يدريك يا أمير المؤمنين ؟ فوالله ما تفو همت بذلك ، وانما حد ثنت به نفسى ، ثم أنشد أبياتا ختمها بقوله :

فالحمد لله لا شريك له في حكمه كان ذا وفي قدر و قدر موتا على العبداد فما يقدر خلق يزيد في عثمت ره فبكي عمر حتى بل لحيته ، ثم قال : صدقت يا أعرابي .

وكان عمير بن وهب الجمحى وصفوان بن أمية يذكران مصاب أهل بدر فقال صفوان : والله ما ان فى العيش بعدهم خير . فوافقه عمير وهو يقول كالمعتذر من تخلفه عن الثأر : أما والله لولا دكين على ليس له عندى قضاء ، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى ، لركبت الى محمد حتى أقتله .

فقال صفوان يحرِّضه : على درينك أنا أقضيه عنك ، وعيالك مع عيالى أواسيهم مابقوا ، لا يسعني شيء ويعجز عنهم .

فوقع كلامه من نفس عمير ، فأسر اليه بعزمه على الغدر بالنبى وشحذ سيفه وستمته ، ثم انطلق حتى قدم المدينة .

فما نظر عُيَر اليه متوشحا بالسيف حتى أوجس منه وهمس لمن معه :
هذا الكلب عِدو الله عير بن وهب ، ماجاء الالشر ، وهو الذى حرش بيننا وحزر ال (١) للقوم يوم بدر . ثم دخل على النبى فأخبره خبره وعاد الى عمير فأخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلبتب (٢) بها ، وقال لرجال من الأنصار : ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث ، فانه غير مأمون . ثم دخل به على رسول

<sup>(</sup>١) حزر الشيء : قدره بالتخمين (٢) لببه : جمع ثيابه عند تحره ثم جره ٠

الله فلما رآه وعمر آخذ" بحمالة سيفه فى عنقه ، قال : أرسيك ياعمر ! أدْنُ اعْبُو !

وجعل رسول الله يسأل عميرا وهو يراوغ حتى ضاقت به منافذ الانكار فباح بسرِّه ، وأعلن الاسلام والتوبة .

هذه الفراسة وشبيهاتها هي ضرب من استيحاء الغيب واستنباط الأسرار بالنظر الثاقب . وما من عجب أن تكون هذه الحكمالة قريئة من قرائن العبقرية في حاشية من حواشيها ... اذ ما هي العبقرية في لبابها كائنا ما كان عمل المتصف بها ؟ ما هي الحكمة العبقرية ؟ ما هو الفن العبقري ؟ ما هو دهاء السياسة في الدهاة العبقريين ؟ من هو :

الألمعي الذي يظن بك الظن " كأن قد رأى وقد سمعا ؟

كلى أولئك يلتقى في هربكة واحدة هي كشف الخفايا واستيضاح البواطن واستخراج المعانى التي تدق عن الألباب ... فاتصالها بالفراسة وشبيهاتها أمر لا عجب فيه ، ولا انحراف به عن النحو الذي تنتحيه .

والذى يعنينا من الفراسة وشبيهاتها فى صدد الكلام عن عمر رضواذ الله عليه أن نحصى الحصال الأخرى التى هى كالفراسة فى هذا الاعتبار ، وهى التفاؤل والاعتداد بالرؤيا والنظر أو الشعور على البعد أو « التلبائي » كما يسميه النفسانيون المعاصرون ، ولكل أولئك شواهد شتى مما روى عن عمر فى جاهليته وبعد اسلامه الى أن أدركته الوفاة .

جاءه رسول من ميدان نهاوند فسأله: ما اسمك ؟ قال قريب. وسأله مرة أخرى: ابن من ؟ فقال ابن ظَنفُر. ا فتفاءل وقال: ظنفر" قريب" ان شاء الله ، ولا قوة الا بالله .

وروى يحيى بن سعيد أن عمر سأل رجلا: ما اسمك ؟ قال : جمرة ! فسأله : ابن من ؟ قال : ابن شهاب . فسأله : ممن ؟ قال من الحرقة ، وعاد يسأله : ثم ممتن ؟ قال : من بنى ضرام ، وهكذا فى أسئلة ثلاثة أو أربعة عن مسكنه وموقعه ، والرجل يجيب بما فيه معنى النار ومرادفاتها حتى

استوفاه . فقال عمر : أدرك أهلك فقد احترقوا .

وقد يكون التأليف ظاهرا في هذه القصة ولكنها مع تأليفها لا تخلو من الدلالة على اشتهار عمر باستكناه الألفاظ في معرض التفاؤل أو الانذار .

أما الرؤيا فآخر ما روى عنه من أخبارها أنه رأى قنبكينل مقتله كأن ديكا نقره نقرتين فقال: يسوق الله الى الشهادة ويقتلنى أعجمى ، فان الديك في الرؤيا يفسر برجل من العجم .

على أن المكاشفة أو الرؤية vision كما يسميها النفسانيون المحدثون انما تظهر بأجلى وأعجب من هذا كثيرا فى قصة سارية المشهورة ، وهى مما يُلحقه أولئك النفسانيون بهبة التلبائي Telepathy أو الشعور العدد .

كان رضى الله عنه يخطب بالمدينة خطبة الجمعة فالتفت من الخطبة و نادى، يا سارية بن حصن ! الجبل .. الجبل .. ! ومن استرعى الذئب ظكم .

فلم يفهم السامعون مراده ، وقضى صلاته فسأله على وضى الله عنه ، ما هذا الذى ناديت به ؟ قال : أو سمعته ؟ قال : نعم .. أنا وكل مَن فى المسجد .

فقال : وقع فی خلدی أن المشركین هزموا اخواننا وركبوا أكتافهم ، وانهم یمثرون بجبل . فان عدلوا الیه قاتلوا من وجدوه وظفروا ، وان جاوزوه هلكوا ، فخرج منی هذا الكلام .

وجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا فى ذلك اليوم وتلك الساعة حتى جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر يقول : يا سارية بن حصن ! الجبل الجبل . فعدلنا اليه ففتح الله علينا .

ولا داعى للجزم بنفى هذه القصة استنادا الى العقل أو الى العلم أو الى العلم أو الى التجربة الشائعة . فان العقل لا يمنعها . والعلماء النفسانيون فى عصرنا لا يتفقون على نفيها ونفى أمثالها ، بل منهم من مارسوا «التلبائي» وسجلوا مشاهداته وهم ملحدون لا يؤمنون بدين .

الا أن المهم من نقل هذه القصة في هذا الصدد أن عمر كان مشهورا بين معاصريه بمكاشفة الأسرار الغيبية إما بالفراسة أو الظن الصادق أو الرؤية أو النظر البعيد ، وهي الهبات التي يتلحقها بالعبقية علماء العصر الذين درسوا هذه المزية الانسانية النادرة وراقبوها وأكثروا من المقارنات فيها والتعقيبات عليها .

فهو رجل نادر بما تراه منه العين ، نادر بما تشهد به الأعمال والأخلاق ، نادر في مقاييس الأقدمين ومقاييس المحدثين .

أو هو رجل ممتاز ، وعبقرى موهوب" في جميع الآراء .

## صفات

نحن على هذا أمام رجل لا كالرجال ! رجل عبقرى ، أو رجل ممتاز من خاصة الخليقة الذين لا يعدون في الزمن الواحد بأكثر من الآحاد .

أنقول رجل قوى ؟ نعم هو رجل قوى لا مراء . وكل عظيم فهو قوى " بمعنى من معانى القوة . نعلم هذا فنعلم الشيء المهم عنه ، ولكننا بعد هذا لا نعلم شيئا مهما عن صفاته وأخلاقه . لأن الناس من حيث القوة أقوياء وضعفاء أو متوسطون ومنحرفون الى هنا تارة والى هناك تارة أخرى . أما من حيث الصفات والأخلاق فهم ألوف وألوف ، وهم فى قو "تهم أو ضعفهم أنماط" لا تحصى من المناقب والعيوب ، وأحرى بنا أن نقول أن القوة صفة تستفاد من جملة مناقب الانسان وعيوبه . فهى حالة " تدل عليها المناقب والأخلاق ، وليست هى بالحالة التى تدلنا على مناقب الانسان وعيوبه وتهدينا بغير هاد الى صفاته التى تدلنا على مناقب الانسان وعيوبه وتهدينا بغير هاد الى صفاته وأخلاقه .

فاذا قلت ان عمر بن الخطاب رجل قوى فما زدت على أن تقول انه رجل عبقرى أو انه رجل عظيم .

وكل رجل من هذا القبيل فمعرفته ليست بالأمر اليسمير ، لأنه نمط" لا يتكرر فيسهل فهمه بالقياس الى أمثاله الكثيرين . وقد يكون الرجل العظيم نكمطكا وحيدا فى التاريخ كلته لا نظير له فى تفصيل أخلاقه وصفاته ، وان ساواه فى القدر أنداد" وقرناء .

وعمر بن الخطاب مثل" فذ" من أمثلة هذا الطراز الفريد . تفهم سر"ه فاذا هو على وفاق مع جَهـُره ، وتنفذ الى باطنه فاذا هو مصد"ق للظاهر من سيماه (١) .

<sup>(</sup>۱) سيماء : علامته ، والراد ما اشتهر به .

فهل حللنا العقدة بهذا التقريب بين الظاهر والباطن وبين الجهر والسريرة؟ كلا . ولا تقدَّمنا بعيدا فى طريق حلها ، لأننا لانعرف هذا التقارب إلا بعد معرفة السريرة التى نبحث عنها ، فلا بدَّ اذا من البحث ولا بد اذا من المعرفة . فاذا وصلنا الى الغو°ر البعيد عرفنا ساعتند أنه لا يناقض الظاهر المكشوف . ولكن لابدً من الوصول الى الغور° البعيد قبل ذاك .

لا تناقض فى خلائق عمر بن الحطاب ، ولكن ليس معنى ذكك أنه أيسر فهما من المتناقضين ، بل لعله أعضل فهما منهم فى كشير من الأحوال . فالعظمة على كل حال ليست بالمطلب اليسير لمن يبتغيه ، وليست بالمطلب اليسير لمن يبتغيه ، وليست بالمطلب اليسير لمن ينفذ الى صميمه ويحتويه .

انما الأمر الميسور فى التعريف بهذا الرجل العظيم أن خلائقه الكبرى كانت بارزة جدا لا يسترها حجاب. فما من قارىء ألم " بفذلكة صالحة من ترجمته الا استطاع أن يعلم أن عمر بن الخطاب كان عادلا ، وكان رحيما ، وكان غيورا ، وكان فطنا ، وكان وثيق الايمان ، عظيم الاستعداد للنخوة الدينية .

فالعدل والرحمة والغيرة والفيطنة والايمان الوثيق صفات مكينة فيه لا تخفى على ناظر ، ويبقى عليه بعد ذلك أن يعلم كيف تتجه هدده الصفات الى وجهة واحدة ولا تتشعب فى اتجاهها طرائق قددا (١) كما يتفق فى صفات بعض العظماء . بل يبقى عليه بعد ذلك أن يعلم كيف يتمم بعض هذه الصفات بعضا حتى كأنها صفة واحدة متصلة الأجزاء متلاحقة الألوان .

وأعجب من هذا فى التوافق بين صفاته أن الصفة الواحدة تستمد عناصرها من روافد شتى ولا تستمدها من ينبوع واحد. ثم هى مع ذلك متفقة لا تتناقض ، متساندة لا تتخاذل ، كأنها لا تعرف التعدد والتكاثر في شيء .

<sup>(</sup>١) طرائق قدد : فرق مختلفة •

خذ لذلك مثلا عدله المشهور الذي اتسم به كما لم يتسم قَطَّ بفضيلة من فضائله الكبرى . فكم رافرة (١) لهذا الخلق الجميل في نفس ذلك الرجل العظيم ؟

روافيد شتى : بعضها من وراثة أهله ، وبعضها من تكوين شخصه ، وبعضها من عيبَر أيامه ، وبعضها من تعليم دينه ، وكلها بعد ذلك تمضى فى اتجاه قويم الى غاية واحدة لا تكنيم على افتراق .

لم يكن عمر عادلا لسبب واحد بل لجملة أسباب:

كان عادلا لأنه ورث القضاء من قبيلته وآبائه ، فهو من أنبكه بيوت بنى عدى الذين تولوا الستفارة والتحكيم فى الجاهلية ، وراضوا أنفسهم من أجل ذلك جيلا بعد جيل على الانصاف وفصل الخطاب ، وجدم نفيل بن عبد العزى هو الذى قضى لعبد المطلب على حرب بن أميئة حين تنافرا اليه وتنافسا على الزعامة . فه و عادل من عادلين ، وناشىء فى مه د الحكم والموازنة بين الأقوياء .

وكان عادلا لأنه قوى مستقيم بتكوين طبعه ، وان شئت فقل أيضا بتكوينه الموروث. اذ كان أبوه الخطاب وجده نفيل من أهل الشدة والبأس ، وكانت أمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة قائد قريش فى كل نضال. فهو على خليقة الرجل الذى لا يحابي لأنه لا يخاف والذى يخجل من الميلالي القوى لأنه جُبُن ، ومن الجور على الضعيف لأنه عوج يتزرى بنخوته وشتممه .

وكان عادلا لأن آله من بنى عدى قد ذاقوا طعم الظلم من أقربائهم بنى عبد شمس وكانوا أشداء فى الحرب يسمونهم لعنقة (٢) الدم ، ولكنهم غُلبوا على أمرهم لقلة عددهم بالقياس الى عدد أقربائهم ، فاستقر فيهم بغض القوى المظلوم للظلم وحبه للعدل الذى مارسوه ودربوا عليه ،

<sup>(</sup>۱) رافدة : الرافد ما يعد النهر بالماء من تناة أو نهير · (۲) لمقة المدم : سعوا كدلك لانهم تحالفوا مع غيرهم فنحروا جـــزورا نلمقوا دمها أو عبسوا أيديهم فيه ·

وساعدت عبر الأيام على تمكين خليقة العدل-فى خلاصة هذه الأسرة أو خلاصة هذه القبيلة ، ونعنى به عمر بن الخطاب .

وكان عادلا بتعليم الدين الذى استمسك به وهو من أهله بمقدار ما حاربه وهو عدواه . فكان أقوى العادلين كما كان أقوى المتقين والمؤمنين .

وكذلك اجتمعت عناصر الوراثة الشعبية ، والقوة الفردية ، وعببر الحوادث وعقيدة الدين في صفة العدل التي أوشكت أن تستولى فيه على جميع الصفات .

كَانَ عادلاً لأسباب كأنه عادل لسبب واحد لقلة التناقض فيه . وربما كان تعدد الأسباب هو العاصم الذي حمى هذه الصفة أن تتناقض في آثارها . لأنه منحها القوة التي تشدها كما يشد الحبل المبرم فلا تتفكك ولا تتوزع، فكان عمر في جميع أحكامه عادلا على وتيرة واحدة لا تفاوت بينها . فلو تفرقت بين يديه مائة قضية في أعوام متباعدات لكنت على ثقة أن تتفق الأحكام كلما اتفقت القضايا .. كأنه يطبعها بطابع واحد لا يتغير .

الا أن الصفات اذا بلغت هذا المبلغ من القوة الرائعة لم تكد تسلم من طروء التناقض عليها وان سلمت منه بطبيعتها . لأنها تدخل فى صفات البطولة التى تثير الاعجاب والمبالغة ، وكل بطولة فهى عرضة للمبالغات والاضافات ، ومن ثم لا تسلم من تناقض الأقاويل .

وصفات عمر كلها صفات لها طابع البطولة وفيها دواعى الاغراء بالاعجاب والمبالغة . وممن ؟ من الأصدقاء المصدِّقين لأنهم لا يتهمون بقصد السوء وهم فى الواقع أولى بالاحتراس من الخصوم المتهمين .. فمن هنا يجىء التناقض لا من طبيعة الصفات التى تأباه .

فالعدل مثلا هو المساواة بين أبعــد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق واقامة الحدود.

وليس أقرب الى الحاكم من ابنه .

فاذا سوسى الحاكم بين ابنه وسائر الرعية فذلك عدل مأثور يقتدى به الحاكمون.

ولقد سوسى عمر بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك مبلغ البطولة في هذه الصفة النادرة بين الحكام.

وذلك كاف فى تعظيم قدره ، لا حاجة بعده إلى مزيد .

الا أنها صفة من صفات البطولة التى تروع وتعجب وتملأ النفس بالرغبة فى التحدث بها والاطناب فى أحاديثها . فهى لا تكفى المبالغين حتى يجعلوا عمر مقيما للحد على ابنه ، مشتدا فى عقوبته اشتدادا لا يسوى فيه بينه وبين غيره . ثم لا يكتفى المبالغون بهذا حتى يموت الولد قبل استيفاء العقوبة ، فيمضى عمر فى جلده وهو ميت" لا تقام عليه الحدود! ومن اعتدل من المبالغين لم يذكر الموت واتمام العقوبة وذكر لنا أن الولد مات بعد ذلك بشهر من مرض الضرب الذى ثقل عليه ، وعجز عن احتماله.

نعنى بما نقدم قصة عبد الرحمن بن عمر فى مصر وهى كما رواها عمرو ابن العاص والى مصر يومئذ حيث يقول: « .. دخلا ـ عبد الرحمن بن عمر وأبو سروعة ـ وهما منكسران ، فقالا : أقم علينا حد الله ، فانا قد أصبَ نا البارحة شرابا فسكرنا . فزبرتهما (ا) وطردتهما ، فقال عبد الرحمن : ان لم تفعل أخبرت أبى اذا قدمت عليه . فحضرنى رأى وعلمت أنى ان لم أقم عليهما الحد غضب على عمر فى ذلك وعزلنى وخالفه ما صنعت ، فنحن على ما نحن عليه اذ دخل عبد الله بن عمر ، فقمت اليه فرحبت به وأردت أن أجالسكه فى صدر مجلسى فأبى على وقال : أبى فهانى أن أدخل عليك الا أن لا أجد من ذلك بداً . ان أخى لا يتحالق على رؤوس الناس ، فأما الضرب فاصنع ما بدا لك » .

قال عمرو بن العاص: « وكانوا يحلقون مع الحد ، فأخرجتهما الى صحن الدار فضربتهما الحد ، ودخل ابن عمر بأخيه الى بيت من الدار

<sup>(</sup>۱) زبرتهما : زجرتهما ونهرتهما •

فحلق رأسكه ورأس أبى سروعة ، فوالله ما كتبت الى عمر بشىء مما كان حتى اذا تحيَّنت كتابه اذا هو نظم فيه :

« بسم الله الرحس الرحيم . من عبد الله أمير المؤمنين عمر الى العاصى ابن العاص .

«عجبت لك يا ابن العاص ولجرأتك على وخلاف عهدى .. فما أرانى إلا عازلك فمسىء عزلك . تضرب عبد الرحمن فى بيتك وتحلق رأسه فى بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفنى ؟ انما عبد الرحمن رجل "من رعيتك تصنع به ماتصنع بغيره من المسلمين ، ولكن قلت هو ولد أمير المؤمنين ، وقد عرفت ألا هوادة لأحكد من الناس عندى فى حق " يجب لله عليه . فاذا جاءك كتابى هذا فابعث به فى عباءة على قتب (١) حتى يعرف سوء ما صنع » .

قال: « فَبَعْتُ به كما قال أبوه وأقرأت ابن عمر كتاب أبيه ، وكتبت الى عمر كتاب أبيه ، وكتبت الى عمر كتابا أعتذر فيه وأخبره أنى ضربته فى صحن دارى ، وبالله الذى لا يتحلف بأعظم منه انى لأقيم للحدود فى صحن دارى على الذمر والمسلم ، وبعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر .

قال أسلم: « فقدم عبد الرحمن على أبيه فدخل عليه ، وعليه عباءة" ولا يستطيع المشى من مركبه . فقال : يا عبد الرحمن فعلت كذا ؟ فكلمه عبد الرحمن بن عوف وقال : يا أمير المؤمنين قد أثقيم عليه الحد مرسة ، فلم يلتفت الى هذا عمر وز بر م . فجعل عبد الرحمن يصبح : أنا مريض وأنت قاتلى ! فضربه وحبسه ، ثم مرض فمات رحمه الله » .

فهذه قصة تتوافق أخبارها ومن رويت عنهم ، فلا نستغربها فى جميع تفصيلاتها الاحين تطرأ عليها المبالغة التى تتسرب الى كل خبر من أخبار البطولات المشهورة ، وذلك أن يقسو عمر على ابنه تلك القسوة التى لا يوجبها الدين ولا تقبلها الفطرة الانسانية ، فيقيم عليه الحد وهو ميت،

<sup>(</sup>١) القتب : الرسل الصغير على قدر سنام اليعير •

أو يعرُّضه للموت من أجل حدٌّ أُثقيهِ .

هذا هو الغريب الذي استوقفنا فأنكرناه ، ومضينا في تمحيصه فطابق التمحيص ماقد واله . أما سائر القصة فلا غرابة فيه من كل نواحيه ، بل هو من القصص التي يستبعد فيها التلفيق والاختراع .. الا أن يكون الملفي من حدناق الرواة ومهكرة الوضاع .

ولو كان المصدر واحدا معروفا بالحذق فى القصص لحسبناها من وضعه وتلفيقه . ولكنها سمعت من غير مصدر موثوق به ، فهى أقرب الى الواقع فيما يشبهه ويُجرى مجراه .

فعبد الرحمن بن عمر يذهب الى الوالي لانه شرب شيئا ظنه غير مسكر فاذا هو قد سكر منه ، ولا مناص من اقامة الحد عليه والا رفع الأمر الى أبيه .. هى شنشنة (١) عمرية لا لبش فيها ، وهو ابن عمر لا مراء .

والوالى . ومن الوالى ؟ عمرو بن العاص الذى لا خفاء بدهائه ولا يبعد حسابه ، فهو يتريث بادىء الأمر ويحاول أن يصرف الفتى اذا طاب له الانصراف دون أن يقيم الحد عليه .. وهى أيضا شنشنة لا غرابة فيها . فمن يدرى ؟ ألا يجوز أن يصبح هذا الفتى أخا للخليفة أو مدبرًا للسلطان معه فى يوم غير بعيد ؟

والحليفة يدرى بالأمر فيهوله ويستكبر أن يخفيه عنه واليه فلا يصل اليه نبؤه من قبكه ، وهو ماهو فى تحريشه من تبعة يحملها غافلا عنها ، لحرص الولاة على تحري هواه وابتغاء رضاه . فيشفق أن يقع ابنه فى معصية ثم ينجو من الحدي الذي شرعه الدين ، وهو مسئول عن الولاة والحدود ، ومسئول عن ذويه الأقربين قبل سائر المسلمين .

كل أولئك كما قلنا سائغ لا غرابة فيه .

أما الغريب من عمر حقا في معدلتيه وعلمه بالدين وكراهته رياء الناس

فهو أن يُترِم على ابنه الحد وهو ميت ، أو يشتد فى اقامة الحد على ابنه حتى يتلف أو يصاب بما يُتلفه بعد أيام .

فلا موجب لذلك من حكم دين ولا اتقاء تبعكة .

وهو مع هذا مخالف لما عرف عن عمر فى اقامة الحدود خاصة وفى مثل هذه العقوبة بعينها .

فقد جيىء له يوما بشارب سكران ، وأراد أن يشتد عليه فقال له : لأبعثنك الى رجل لا تأخذه فيك هكوادة . فبعث به الى مطيع بن الأسود العبدى ليقيم عليه الحد في غده . ثم حضره وهو يضربه ضربا شديدا فصاح به : قتكت الرجل . كم ضربته ؟ قال : ستين ، قال : أقبط (١) عنه بعشرين . أى ارفع عنه عشرين ضربة من أجل شد "تك عليه فيما تقدم من الضربات .

وقد كان من دأبه أن يتريث فى اقامة الحدود ، حتى ليؤثر ﴿ \_ كما قال \_ تعطيلها فى الشبهات على أن يقيمها فى الشبهات .

ومرَّ بقوم يَسْبعون رجلاً قد أُخَـِدْ فى ريبة فقــال : « لا مرحبا بهذه الوجوه التي لا تُـرى الا فى الشر » .

وربما غضب على الوالى من كبار الولاة لغلو م فى تقاضى الحدود على المعاصى كما فعل فى انذاره الشديد لأبى موسى الأشعرى حين جلد شاربا وحلق شعره وسود وجهك ونادى فى الناس ألا يجالسوه ولا يؤاكلوه. فأعطى الشاكى مائتى درهم وكتب الى أبى موسى « لئن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك فى الناس » وأمره أن يدعو المسلمين الى مجالسته ومؤاكلته وأن يسمهله ليتوب ويقبل شهادته ان تاب.

وتفقَّد رجلاً يعرفه فقيل له انه يتابع الشراب . فكتب اليه : انى أحمك البك الله الذي لا اله الا هو « غافر الذنب وقابِل التَّوب شديد العقاب

 <sup>(</sup>۱) اقص : خذ له بقصاصه - أى أثم القصاص عليه بحذف عشرين • ولعل الاصل أقصى
 منه عشرين أى أنقص منه عشرين ، وزيادة الباء من تحريف الرواة •

ذي الطو°ل لا اله الا هو اليه المصير » (١) فلم يزل الرجل يرددها ويبكى حتى صحَّت ° توبته وأحسن النزع (٢) ، وبلغت توبته عمر فقال لمن حضروا مجلسه : هكذا فاصنعوا . اذا رأيتم أخا لكم زلَّ زكَّة فسددوه وادعوا الله أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه .

وقد تكرر منه اعفاء ُ الزانيات من الحــــــــــ لشبهة القهر والعجز عن المقاومة ، وتكرر منه الاعفاء لمثل هذا العذر في غير ذلك من الحدود .

فلم يكن عمر بالسريع المتعطش الى اقامة الحدِّ، ولم يُعْرُف° عنه قطتُ انه أقام حدُّا وله مندوحة عنه .

وفى قصة ولده منادح شتى ترضيه على شدَّة تحربُّجه وتحربُّيه . ثم لا حاجة بمثله الى رياء العدل فيجور على ابنه ويُسرف في القسوة عليه ، لىقال انه سوسى بينه وبين غيره .

وأصبح من ذلك أن نأخذ برواية عبد الله بن عمر وهو أحَق الناس بالمبالغة في عدل أبيه لو كانت مما يجمل بمثله . فقد روى هذه القصة فقال ما خلاصته : ان أخاه عبد الرحمن وأبا سروعة عتبة بن الحارث سكرًا فلما أصبحا انطلقا الى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا : طهرنا فأنا قد سكرنا من شراب شربناه .. ! ولم أشعر أنهما أتيا عمرو بن العاص ، فقلت : والله لا يحُلق اليوم على رؤوس الأشهاد . ادخل أحلقك ! .. وكانوا اذ ذاك يحلقون مع الحد ، فدخل معى الدار فحلقت أخى بيدى ، ثم جلدهما عمرو بن العاص ، فسمع عمر بن الخطاب فكتب الى عمرو أن ابعث اليَّ بعبد الرحمن بن عمر على قتب .. ففعل ذلك عمرو . فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من أجل مكانه منه . ثم أرسله فلبث شهرا صحيحا ثم أصابه قدر م المتحسب (١) عامة الناس أنه مات من الجلد ولم يمت منه .

<sup>(</sup>۱) آیة ۲ من سورة غافر . (۲) أحسن النزع : كف عما كان فیه وانتهی . (۱) تصبب : ظن .

هذه رواية عبد الله عن أبيه وأخيه ، ولو كان الأمر مبالغة فى عدل عمر لكان الابن أحق الناس بهذه المبالغة ، أو كان الأمر رحمة بعبد الرحمن لكان الأخ أحق الناس بهذه الرحمة . ولكنه أمر صدق لا نتقص نيه ولا زيادة .

فالذى يجوز لنا أن نقبله من هذه القصة هو الجانب الذى يستقيم مع خلائق عمر ولا يناقضها . وهو العدل الصحيح فى محاسبة ولده على ذنبه ولا زيادة ، ولا سيما الزيادة التى لا تستقيم مع عدله ورحمته على السواء. وكلا العدل والرحمة من صفاته الأصيلة فيه .

نعم كانت الرحمة من صفاته التي وازنت فيه العدل أحسن موازنة ... فما عُهد فيه أنه أحب العدل لغضيه من الأقوياء المعتدين ، كما كان يحبه لنحدته الضعيف المعتدى عليه .

ولا يمنعن ذلك أنه كان خشن الملمس صعب الشكيمة جافيا لى القول اذا است عنضب واستثير ، فليست الخشونة نقيضا للرحمة ، وليست النعومة نقيضاً للقسوة . وليس الذين لايستثارون ولا يستغضبون بأرحم الناس . فقد يكون الرجل ناعما وهو منطو على العنف والبغضاء ، ويكون الرجل خشنا وهو أعطف خلق الله على الضعفاء ، بل كثيرا ماتكون الخشونة الظاهرة نقابا يستتر به الرجل القوى فرارا من منظئة الضعف الذي يساوره من قبيل الرحمة . فلا يكون مذاراة الرقة الا علامة على وجودها وحذرا من ظهورها .

ومن المألوف فى الطبائع أن الرجل الذى يقسو وهو معتصم بالواجب قلما ينطبع على القسوة ، ولا سيما اذا كان الواجب عنده شيئا عظيما يزيل كلَّ عقبة ويتبطل كل حجة ، ويقطع كل ذريعة . فهو انما يعتصم بالواجب فى هذه الحالة كما يعتصم الانسان بالحصن المنيع كلما خُشِى ان تُقَّ تَحَمَّم عليه طريقتُه ، ولولا خوف الرحمة أن تغلبك لما كانت به حاجة الى ذلك الحصن المنيع ، ولا سيما حين يكون حصنا بالغا فى المنعة كما

كان الواجب عند عمر بن الخطاب.

أرأيت هذا الرجل الصارم الحازم قاسيا قط الا باسم واجب أو فى سبيل واجب ؟ كلا . وما نذكر أننا سمعنا رواية واحدة من روايات شدته الا لمكحنا الواجب قائما الى جانبها يزكيها ويسو غها . ومن كانت القسوة طبعا فيه فما هو بحاجة الى واجب يغريه بالقسوة ، بل هو فى حاجة الى واجبات عدية تنهاه عنها وتنغريه باجتنابها .

وليس قصاراه في هذا الخُلِئق أنه غير قاس أو أن الرحمة كانت تنفذ الى قلبه كلما طرقته واتخذت سبيلها اليه ، فان نصيبه من الرحمة قد كان أوفى جدا من ذاك ، وكانت هذه الفضيلة من فضائله الأصيلة فيه لا تكاد تفارقه في عاميّة حياته ، حتى ليصحيّ أن تنضرب الأمثال برحمته كما كانت تضرب الأمثال بعدله ، وأن يتقر ن معه لقب العادل بلقب الرحيم .

وفى صدد الكلام عن الخليفة الاسلامي الكبير قد يهمنا خلق الرحمة فيه خاصة ، لأن شأنها في التقريب بينه وبين الاسلام غير قليل .

فمن المحقق أن رقته للمسلمين وللدين الذي يدينون به كانت مقرونة في أول الأمر برحمته لامرأتين ضعيفتين رآهما في حالة من الشكوى تألين القلب وتكف الغرب (١) وتمسح جفوة العناد والبغضاء.

قالت أم عبد الله بنت حنتمة : لما كنا نرتحل مهاجرين الى الحبشة أقبل عمر حتى وقف على ، وكنا نكلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا ، فقال لى : انه الانطلاق يا أم عبد الله ! قلت : نعم . والله لنخرجن في أرض الله ... آذيتمونا وقهرتمونا ، حتى يجعل الله لنا فرجا . فقال : صحربكم الله ، ورأيت منه رقة مم أركها قط .

وحديثه مع أختبه فاطمة فى سبب اسلامه مشهور" متواتر فى أوثق الروايات . فانه ضربها حين علم باسلامها فأدمى وجهتها ، فأدركتها الثورة الخطابية التى فيها منها بعض مافيه وقالت وهى غضبى : ياعدو الله !

<sup>(</sup>١) تكف الغرب : تخفف الحدة أي تلين الشديد القاسي .

أتضربنى على أن أوحدً الله ؟ قال غير متريت : نعم ! فقالت : ما كنت فاعلا فافعل . أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . نقد أسلمنا على رغم أنفك .

ویذکر لنا رواة القصة التی اتفقت علیها روایات کثیرة أنه ندم وخلئی عن زوجها بعد أن صرَعه وقعد علی صدره به ثم اتنحی ناحیه من المنزل وطلب الصحیفة التی کتبت فیها آیات القرآن ، وخرج من ثمیة الی حیث لقی النبی فأعلن شهادة الاسلام علی یدیه .

وغير عسير علينا أن نرقب طوية عمر ونرى كيف كانت تتمشى فيها الخوالج والخطرات وهو يتحدث الى المرأتين : بنت ِ حنتمة ، وبنت الخطاب .

فهذا بطل مناضل يشحذه النضال اذا لقى أنداده من الأبطال وأقرانه من الرجال: الاساءة تتبعها الاساءة والتحدي يعقبه التحدى، وكلما قوبل البطش بمثله تضرّعت سورة الغضب وثارت نحيزة القتال (۱)، ومضى العيداء شططا لا اعتدال فيه ولا نكوص عنه حتى ينكسر عدو من العدوين. فلا موضع هنا لرحمة ولا سبيل لها الى ظهور. وتتمادى الشيرة (۱) على ذلك شهورا وسنينا وكأن الرحمة لم تخلق فى النفس ولم يسمع لها فى حنايا الصدور صوت.

أما المرأة الشاكية أو المرأة الدامية اذا واجهت ذلك البطل القوى فما حاجت الى قو ته ونضاله ؟ وما أحرى تلك القو ة أن تهدأ فى مكانها كأنها هى الخليقة الخفية التى لم تخلق وليس لها صوت مسموع ! وما أقربها اذا الى أن تخجل من ايذ ائها وتندم على قسوتها وتثوب الى التوبة والخشوع ، وهما من لباب الدين .

ان العرب يشتقون الرحمة من الركم أو القرابة ، وهو اشتقاق عميق المغزى يهدينا الى نشأة هذه الفضيلة الانسانية العالية ، ومودية عمس (۱) النمزة : المبينة والغربزة .

ابن الخطاب لرحمه وذوى قرباء لا تنحصر دلائلها فى رحمته لاختسه الشاكية الثائرة . فأن المرأة قد تثرحم لضعفها فى موقف شكواها ويأسها ولو كانت بعيدة الآصرة منقطعة النسب . انما يدل على مود ته لذوى قرباه ذلك الحب الذي كان يتضمره لأبيه بعد موته مع شد ته عليه وغلظته فى زجره وتأديبه . فكان يطيل الحديث عنه وينقل أخباره ويتقسم باسمه . وظل يقسم باسمه وهو كهل الى أن نهى المسلمون عن القسم بأسسمه من ماتوا على الجاهلية .

وندر بين الناس من أحب أخوته كما كان عمر يحب أخاه زيدا فى حياته وبعد مماته ، فما شاء أحد أن يُبكيه الا ذكره له ففاضت شئونه (١)، وجعل بعد قتله يتأسّى بمن أصيب مثل مصابه ولا يرى أحدا فقد أخا له الا التمس الأسوة عنده .

حكى أحمد بن عمران العبدى عن أبيه عن جده قال : « صلّيت مع عمر بن الخطاب الصبح ، فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل قصير أعور متنكبا قوسـه وبيده هراوة فسأل : من هذا ؟ فقيل : متمم بن نويرة . فاستنشده رثاءه لأخيه ، فأنشده حتى بلغ الى قوله :

وكنا كنك مانكى وجذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصديكا فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معا فقال عمر: هذا والله التأبين ، يرحم الله زيد بن الخطاب! انى لأحسب أنى لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك . ثم مأله: ما أشد مالقيت على أخيك من الحزن ؟ فقال : كانت عيني هذه قد ذهبت فبكيت بالصحيحة فأكثرت البكاء حتى أسعدتها العين الذاهبة وجرت بالدمع . فقال عمر: ان هذا لحزن شديد . ما يحزن هكذا أحد على هالك . قال متمم : لو قتل أخى يوم اليمامة كما قتل أخوك ما بكيت على هالك . قال متمم : لو قتل أخيه وقال : ما عز انى أحد عنه بأحسن أبدا . فصبر عمر و تعزى عن أخيه وقال : ما عز انى أحد عنه بأحسن

١١) الششون : اللسوع ،

مما عزيتني ... ٧

هذا هو عبر من وراء النقاب .

فما كان أحوجه رضى الله عنه الى ذلك النقاب ، وما أقل الغرابة ف ذلك النقاب من الشدة والهيبة حين يكنشه الناظر الى ماوراءه فيرى مكان الحاجة اليه .

وقد يرحم الرجل أهل الرحم والقرابة ويجفو غيرهم من الناس ، ولكن الرحمة الأصيلة في الطباع تسوي في المودية ولا تفريق ، وتخلق هي سبب الرحمة ولا تنتظر حتى تفرضها عليها القرابة بأسبابها ، فكان عمر كما روى « الحسن » يذكر الصديق من أصدقائه بالليل فيقول : ياطولها من ليلة ! فاذا صلى الغداة غدا اليه ، فاذا لقيه التزمه أو اعتنقه .

وكان بكاء طفل يزعجه ويقطع عليه صلاته وينعتص عليه ليله . قدمت ر فقة من التجار فنزلوا المصلئى ، فاقترح على عبد الرحمن بن عوف أن يذهبا ليحرساهم من السر ق ، ثم باتا يحرسان ويصليان ، فسمع بكاء صبى " ، فتوجه نحوه وقال لأمه : اتقى الله وأحسنى الى صبيك . ثم عاد الى مكانه فسمع بكاءه فرجع الى أمته كر "ة أخرى ، ثم سمع بكاءه آخر الليل فقال لأمته : ويحك ! انى لأراك أم ستوء . مالى أرى ابنك لا يقر شمنذ الليلة ؟ قالت : ياعبد الله قد أضجر "تنى منذ الليلة . انى أر "بعه عن الفطام (ا) فسألها : ولم ؟ فقالت : لأن عمر لايفرض الا للفطيم ! فألا تعد بحون سن الفطام أمر مناديا فنادى وقصته مع الصبية الجياع مشهورة ولكنها تعاد لأنها أحق قصة بأن تعاد وقصته مع الصبية الجياع مشهورة ولكنها تعاد لأنها أحق قصة بأن تعاد وقصته مع الصبية الجياع مشهورة ولكنها تعاد لأنها أحق قصة بأن تعاد وقصر الر (۱) اذا نار "تؤرث (۱) فقال : يا أسلم انى أرى ها هنا ركبانا فقصر بهم الليل والبرد . انطلق بنا !

<sup>(</sup>۱) ارسه عن الغطام : المقصود أنى أحبسه على الغطام وأعوده ٠٠ (٢) مكان على مقربة من المدينة ، (٣) تؤرث : توقد

« فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم ، فاذا بامرأة معها صبيان وقيـد°ر" منصوبة على نار ، وصبيانها يتضاغُّون (١) . فقال عمر : السلام عليكم يا أهل الضوء . وكره أن يقول : يا أصحاب النار . فأجابته امرأة : وعليكم السلام! فقال: أأدنو؟ فقالت: ادن بخير أو دع . فدنا منها فقال: ما بالسكم ؟ قالت : قصر بنا الليل والبرد .قال : وما بال هؤلاء الصبية يتضاغكو°ن ؟ قالت : الجوع ! قال : وأي شيء في هذه القدر ؟ قالت : ماء أُسكتهم به حتى يناموا .. والله ُ بيننا وبين عمر ! فقال : أي رحمك الله . وما يتدرى عمر كم ؟ فقالت : يتولى أمر أنا ثم يغفُّل عنا ؟ فأقبل علم ي فقال: انطلق بنا.

« فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق . فأخرج عـِد°لا (٢) من دقيق. وكُنَّة ﴿ (٢) من شحم ، وقال : احمله على " ! قلت : أنا أحمله عنك : قال : أنت تحمل وزرى يوم القيامة ! .. لا أمَّ الك !

« فحملته عليه ، فانطلق وانطلقت معه اليها نهرول ، فألقى ذلك عندها ، وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها : ذُرْسَى على ۗ وأنا أحر ۗ لك (١)

« وجعل ينفخ تحت القدر . وكانت لحيته عظيمة ، فرأيت الدخان يخرج من خلالها حتى طبخ لهم . ثم أنزلها وأفرغ الحريرة في صحفة وهو يقولُ لها : أطعميهم وأنا أسطُّح لهم \_ أى أبر ده \_ ولم يزل حتى شبعوا وهي تقول له : جزاك الله خيراً ، كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين .. »

وأمثال هذه القصة في سيرة عمر كثير ، لا يقال انها هي ومثيلاتها من الشعور بالتبعة وليست من الرحمة ، لأن العهد بالشعور بالتبعة أن يأتي من الرحمة ، وليس العهد بالرحمة أن تأتى من الشعور بالتبعة !

كذلك لا يقال انه قد كان يطيع أمرا سماويا تحركت له نفسه أو نم تتحرُّك . فان النفس التي تتحرُّكُ للامر السماوي هي النفس التي فيها

<sup>(</sup>٢) المدل: الجرالق -

<sup>(</sup>۱) منضاغون : يتصابحون • (۱) كبة من شحم : مقدار منه • (۱) أحر لك : أى اتخد لك حريرة ، وهي الحساء من الدقيق والدسم •

الخير ولها رغبة فيه ، وقلما تشفق من عقاب السماء الا أن تشعر بألم الظلم ومبلغ استحقاقه للعقاب.

على أن عمر كان يرحم في أمور يحول فيها النفور الديني دون الرحمة عند كثيرين.

فمن ذلك أنه رأى شيخا ضريرا يسأل على باب ، فلما علم أنه يهودي قال له : ما ألجأك الى ما أرى ؟ قال : اسأل الجزية والحاجة والسن ! فأخذ عمر بيده وذهب به الى منزله ، فأعطاه ما يكفيه ساعتها ، وأرسل الى خازن يت المال يقول: انظر هذا وضر باءه (١) فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم . انما الصدقات للفقراء والمساكين . والفقراء هم المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب ... ووضع عنه العجزية وعن خشر كائه .

فهنا علىمكته الرحمة كيف يطيع الدين ، ولن يطيع الدين هكذا الا رحيم وقد فرض عمر لكل مولود لقيط مائة درهم من بيت المال كما فرض لكل مولود من زوجين ، وهي رحمة وقد يحجبها النفور من الزنا وثمراتيه فى نفوس أناس ينفرون فلا يرحمون .

بل كان يرحم كل مخلوق حيّ حتى البهيم الذي لا يُبين بشكاية ، فروى المسيَّب بن دارم أنه رآه يضرب رجلا ويلاحقه بالزجر لأنه يحمثل جمله مالا بطبق.

وكان يُدخل يده في عقرَ م البعير الأدبر (٢) ليداويه وهو يقول : اني لخائف أن أسأل عما بك . ومن كلامه في هذا المعنى : لو مات جكـ مي " بِطَنُفِ " (١) الفرات ِ لخشيث أن يحاسب به الله عمر ، وانه لشمور بالتبعة عظيم .

لكنه كما أسلفنا لن ينبت في قلب كلِّ أمير عليه تبعة ، الا أن يكون

<sup>(</sup>۱) ضرباؤه : نظراؤه وأمثاله . (۲) البعير الادبر : المساب بالدبر وهو مرض بصيب الدواب كالقرحة .  $\{T\}$  بد طف ه الغراث : بد شاطئه B .

به منبت للرحمة عظيم .

فنحن اذا بازاء صفة كبيرة الى جانب صفة كبيرة: الرحمة الى جانب العدل ، وكلتاهما من البروز والوثاقة وعمق القرار بمثابة العنوان الذى يدل على صاحبه ، أو بمثابة العنصر الأصيل الذى يلازمه ويلابسه ولا يفارقه فى جمله أعماله .

ومن خصائص عمر أنه كان على هذا الشأن فى جميع صفاته المشهورة ، خلافا للمعهود فى الصفات الفالبة بين الناس من المحامد كانت أو العيوب . اذ قلطما يتوسم انسان بأكثر من صفة غالبة بهذه المثابة من التأصل والبروز فهو عادل أو رحيم أو غيور أو فطن أو وثيق الايمان ، ثم تطغى احدى هذه الصفات على سائرها فلا تعطيها الى جانبها مكانة رسوخ واستقرار .

## \*\*\*

وعلى غير هذا العهد كان عمر فى جميع صفاته الكبيرة التى ذكرناها ، فكانت كل صفة منها فى قو تها ورسوخها تكفى للفلبة على شخصية تتسم بها ولا تُكذَ كر يغيرها ، وانه ليتصف بها فتأخذ من سماته ومعالمه ما يخصصها به ونو كانت من الصفات القومية الشائعة فى أبناء جلدته جميعا ، فيخيل اليك أنها سمة مميرة له لم توجد فى غيره .

فأحرار العرب كلتهم غيور . ولكنك اذا قلت « العربى الغيور » فكأنما سميت عمر بن الخطاب . لأنه طبع هذه الصفة القومية بطابعه الذى لا يشبهه فيه غيره ، فكان الغيور بين الغيورين .

قال أكبر أصدقائه وأكبر العارفين به محمد عليه السلام : « ان الله غيور يحب الغيور ، وان عمر غيور »

وتحد الى صحبه يوما وعمر فيهم فقال: « بينا أنا نائم" رأيتنى فى الجنة ، فاذا امرأة" تتوضأ الى جانب قصر ، فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقالوا: لعمر . فذكرت غير ته فوليت مدبرا ... فبكى عمر وقال كالمعتذر: أعليك أغار يارسول الله ؟ »

وكانت هذه الغيرة معروفة مخشيئة بين جميع من يعرفونه ويسمعون بطباعه ، والنساء من باب أولى يعرفنها ويعهدنها ويتقينها كما لم يتقينها قطتُ من غيره .

استأذن على النبى يوما وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية اصواتهن ، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب .

فدخل والنبي يضحك .

قال عمر : أضحك الله سنتك يارسول الله ... كأنه يسأله عن سبب ضحكه . فقال عليه السلام : عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك ابتدر ن الحجاب .

قَالَ عمر : فأنت يارسول الله كنت أحق أن يهَبُنْ . ثم التفت اليهن يقول: أى عدوات أنفسهن ! أتهبننى ولا تنهبنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قلن \_ ولا يخذل المرأاة لسائها في هذا المقام: نعم أنت أغلظ وأفظتُ من رسول الله!

وحسبك من غيرته أنه هو الذى أشار على النبى صلى الله عليه وسلم بحجاب أمهات المسلمين ، وكان يرى احداهن فى الظلام ذاهبة لبعض شأنها فيقول لها : عرفتنك يا فلانة ! ليريكها أنها فى حاجة الى مزيد من التحجب . وقد ضجرت احداهن منه لهذا فقالت له : وانك علينا ياابن الخطاب والوحى يزل فى بيوتنا ؟

على أن الغيرة فى ابن الخطاب لم تكن غيرة مقصورة على المرأة وكفى . بل غيرت على المرأة لم تكن الا شكطرا من غيرته على كل حرام وحو "زة. فمن هذه الغيرة العامة سياست العربية "التي كانت تصد الغرباء عن جزيرة العرب كأنها الحرام الموصد ، ومنها غيرته على الزى العربي والشمائل العربية ، ومنها غيرته على كل حق العربية ، ومنها غيرته على كل حق يحميه غيور .

والأحاديث عنه فى هذه الخصلة تتعدد فى معارض شتى كما تعددت أحاديث عدله ورحمته وكل صفة بارزة فيه . فشأن هذه الصفات أن يظهرن أبدا حيث ظهر له قول أو عمل ، لأنهن أصيلات مطبوعات يختلطن بكل ماعمل وقال .

الا أنك تقرئوها جبيعا فتخرج منها بأثر واحد لا اختلاف فيه .

ذلك أن عمر كان يغار على حق ولا يغار من أحد ولا ينتفرس على ذى نعمة .

فاذا قيل لك إن عمر قد غار فلن يخطر لك أن تسأل : ممن كانت غيرته ؟ وانما يخطر لك أن تسأل فى كل مرة : علام غار ؟ ولأى شىء كان يفار ؟

فهو يغار على حق ، أو يغار على عراض ، أو يغار على دين ، أو يغار على صديق أو صاحب حرامة ، ولا يُعار من هذا أو ذاك لنعمة أصابها هذا أو ذاك .

انما كان يغار على شيء يحميه ويعلم من نفسه القدرة على حمايته ، فهى غيرة من يريد الحماية لغيره ، ولا يريد التزاع الخير لنفسه أو غلكبة أنسان على حظه .

رجل قوى ، جياش الطبع ، شديد الشكيمة ، مؤمن اللحق وحرماته ، قادر على تقويم من يحيد عنها ويجترىء عليها . فان لم يكن هذا غيورا فمن يكون الغيور ؟

وقتل في ذكائه وفطنته وألمعيَّة ذهنيه ماتقول فيما اشتهر به من منات العدل والرحمة والغيرة ، وان كانت هذه الصفة أحوج منهن الى الشرح والتحليل .

فبعض المستشرقين الذين أثنوا عليه قد عرضوا لأمر تفكيره فوصفوه فبعض المستشرقين الذين أثنوا عليه قد عرضوا لأمر تفكيره فوصفوه فأنه محدود التفكير ، أو أنه يأخذ الأمور بقياس واحد .

ونحن لا نقول ان عمر رضى الله عنه خالق بذهن عالم بحاثة منقطع

للكشف والتنقيب ، ولا انه خلق بذهن فيلسوف مطبوع على التجريد والذهاب بالفكر فى مناحى الظنون والفروض ، ولا انه خلق بذهن منطيق يدور بين الأقيسة والاحتمالات مدار الترجيح والتخمين . فالواقع أنه لي يكن كذلك ولا يعيب ألا يكونك ، وأنه كان معنيا بالعمل قبل عنايته بالنظر أو الفرض والتقدير ، ولكن الفرق بعيد بين هذا وبين الفكر المحدود والنظر الذى يقيس الأمور بقياس واحد .

فعمر كانت له فطنة الرجل العليم بنقائض الأخلاق وخبايا النفوس ، ولم يحكثم عليها قط كأنه ينظر اليها من جانب واحد أو يطبعها فى تفكيره بطابع واحد . بل عليم الدنيا وعليم كيف يتقلب الانسان ، وراح فى علمه هذا يراقب الناس مراقبة الحذور ، ويقيم عليهم الأرصاد اقامة الرجل الذى لا يفوته أن ينتظر منهم ما ينتظر من خير وشر وقوة وضعف وصلاح وفساد .

وكفى من كلماته الدالة عليه أن نذكر أنه كان يحب أن يتعرف الشر كما يتعرف الخير ، لأن « الذي لا يتعرف الشر أحرى أن يتقع فيه » وأنه كان يتحب أن يعرف الأعذار كما يعرف الذنوب حيث يقدول : « أعقل الناس أعذر هم للناس » ، وأنه هو القائل : « احترستوا من الناس بسوء الظن » ، وهو القائل مع ذاك : « أظهروا لنا أحسن أخلاقكم والله أعلم بالسرائر » .. يوفق في هذين القولين بين سهر الحاكم الذي لاينبغي أن يحكم لاينبغي أن تخفي عليه خافية ، وبين عدل القاضي الذي لاينبغي أن يحكم يغير بيئة ظاهرة .

بل لو كان عمر بن الخطاب محدود التفكير ينظر الى الأمور من جانب واحد لما كثرت مشاورته للكبار والصغار والرجال والنساء مشاورة من يعالم أن جوانب الآراء تتعدد ، وأن للامور وجوها لاتنحصر فى الوجه الذى يراه . وكثيرا ماقال : « أخْوف ما أخاف عليكم اعجاب المرء برأيه ، وليس استطلاع الآراء ولا الخوف من الاعجاب بالرأى شيمة رجل

محصور التفكير ضيق المنافذ الى الحقيقة .

وقد عاشره أناس من الدهاة فخبَرُ وه وحكْرِرُ وه ! .. وقال المفيرة بن شَعْبَة لَعْمُو بِنَ الْعَاصِ : أأنت كنت تفعل أو تُتُوهُم عَمْ شَيًّا فَيَكُنْقُنَــُهُ عنك ؟ والله مارأيت عمر مستخليا بأحد الا رحمتُ كائنا من كان ذلك الرجل . كان عمر والله أعقل من أن يُخدع وأفضل من أن يَخدع .. ٧ انما كان عمر كما وصف نفسه « ليس بالخب ولسكن الخب (١) لا يخدعه » . وهذا هو الحد الفاصل أحسن الفصل بين الدهاء المحسود والدهاء المذموم ، أو بين الفهم الصحيح والخبث القبيح . فهناك فيطنة \* تسيء الظن ً لأنها تعرف الشرور َ التي في طبائع الناس ، وفيطُّنة ۗ تسيء الظن ً لأنها تشعر شعور السوء ، والفرق بينهما عظيم كالفرق بين الخير والشر والمحمدة والمذمَّة . فالفطنة الأولى معر فة" حسنة" والفطنة الثانية خلق ردىء ، وانما كان عمر بالفطنة الأولى معصوما من أن يَخَدْدع غيره أو يَنْخُدُ عُ لَغيره ، وهذا هو الحد القوام الذي لانقص فيه من جانبيه . وكانت له في استيحاء الخفايا قدرة" تقرب من مكاشفة الغيب لولا أنها تستند الى التقدير الصحيح والظن المدعوم بالخبرة ، وحكاية واحدة من هذا القبيل تغنى عن حكايات ، وهي حكايته مع المغيرة الذي استكثر على عمرو بن العاص أن يوحيي الى عمر بمراده ويتكداهمَي عليه .

فقد هم عمر رضى الله عنه بأن يكونل المفيرة عن العراق ويولئى جبير ابن مطعم مكانه ، وأوصى جبيرا أن يكتم ذلك ويتجهز للسفر . فأحس المفيرة وسأل جليسا له أن يكدس امرأته وهى مشهورة بلقط الأخبار حتى سميت « لقاطة الحصا » لتستطلع النبأ من بيت جبير . وذهبت الى بيته فاذا امرأته تصلح أمر م فسألتها : الى أين يخرج زوجك ؟ قالت : الى العشر م ولو كانت لك عنده الى المشر ق ا قالت لقاطة الحصا : بل كتكمك ، ولو كانت لك عنده منزلة الأطلعك على أمره ا فجلست امرأة جبير متعضبة ودخل عليها وهى

<sup>(</sup>١) الخب : ألخداع ،

كذلك ، فلم تزل حتى أخبرها وأخبرت لقاطة الحصا . وذهب المغيرة إلى عمر ففاتحه بما عليم وهو يقول له : بارك الله لأمير المؤمنين في رأيه وتوليته جبيرا ا فلم يعتجب عمر من وقوفه على السر بل قال : كأني بك يا مغيرة قد فعلت كينت وكيت ، كأنما سمع ورأى .. وأنشئدك الله هل كان كذلك ؟ قال المفيرة : اللهم نعم . ثم صنّعيد عمر الى المنبر ونادى في الناس: أيها الناس ! من يتدلُّنني على المِخلَّط الميز ْيَلُ (١) النسيج وحنده ؟ فقام المغيرة فقال : ما يعرف ذلك في أماتتك أحد" غيرك !.. فأبقاه على ولايته وثم يزل واليك على العراق حتى مات .

وانما كانت مجاراته للداهية من هذا القبيل اعجابا بحصافته لا انخداعا بمكره ، وقد يتغابى ويعمل مايريده المتداهى عليه لأنه أدرك مرمى كلامه وفهم مافيه من صواب ، كما صنع مع عمرو بن العاص فى خطبة أم كلثوم بنت على رضى الله عنهما .. وسيأتي الكلام عنها في فصل تال .

على أن القدرة الذهنية التي امتاز بها عمر في غني عن الاستدلال عليها بما قال وما قيل فيه ومادار بينه وبين بعض القوم من المساجلات والمحاورات. انه عمل مالم يعمله الا القليل من أقدر الحكام في تاريخ بني الانسان ، وكفي بذلك دليلا على قدرته الذهنية لا حاجة بعده الى دليل . ساس شعوبا بينها من الاختلاف مثل مابين العرب والفرس وبين الفرس والقبط والسوريين ، ونُنصبُ ولاة ٌ وانتدب قوادا وسيرٌ بعوثًا وأشرف على ميادين قتال وأقام نظما في الحكومة وراقب رعاة ورعية فيما يعلنون وما يبطنون ، ونجح في كل ماعمل نجاحا منقطع النظير غير مردود الي المصادفة ولا الى ارتجال المنامرين ، وليس هذا كلُّته مما يضطلع به رجل" محدود الفكر ضيِّق الأفق قليل الخيرة بالجماعات والأفراد. فاذا استوفى هذا الحظ الواف من القد وة الذهنية فذلك حسب منها وحسب كل من تصدى لمثل عمله ونهض بمثل وقرره (٣) . ولا عليه بعد ذلك أنه لم

<sup>(</sup>۱) ورجل مخلط مزيل : يجمع بين الاشياء ، ويميل بينها لقوة فكره . (۲) وقره : حمله ومسئوليته .

يفكر على نمط الفلاسفة وأقطاب العلم وأساطين المنطق والرياضة ، فان الدنيا لم تخرج لنا عمر ليزيدنا أفلاطون آخر أو إقليدس ثانيا أو « فارداى » سابقا فى الزمن القديم ، بل أخرجته للناس ليكون مؤسس عهد ومحول تاريخ . فاذا تأديّى به عقله الى تلك الغاية فهو العقل الصائب يفكر على النحو الذى خُلق له ويبلغ القصد الذى رمى اليه . وعلينا نحن أن نعرف كيف كان تفكيره وأن تشليكه بين قرنائه وأنداده .

انما طرأت شبهة العقل المحدود على المستشرقين الذين ظنوا به هذا الظن من ناحية واحدة ، وهى ناحية العدل الذى لا يلتفت ذات اليمين وذات الشمال ، والقضاء الذى يكيل الجزاء دقية العدق ولا يبالى بالنقائض والمفارقات .

ونظروا الى جملة آرائه فى المسائل الجُلتَى فاذا هى من الآراء التى يغلب عليها القطع والجزم والانطلاق الى غرض ماثل لا تنحرف عنه قيد شعرة ، كأنه قد جهل ما فى الدنيا من نقائض وخفايا ومن عورج وتعريج ، أو كأنه السهم الثاقب ينفذ فيما أمامه الى هدفه المحدود ولا يلتفت الى شيء فى نفاذه أو يعوقه عائق "دونه .

فخطر لهم أن فطنته انما كانت فيطنكة فراسكة فطرية كالغريزة التى نهتدى على استقامة واحدة ، ولكنها لاتنحرف ولا تتصرف ولا تخالف المجبيلت عليه ، وأنها فيطنة العقل المحدود والبصر الموكل بجانب واحد ينفذ فيه ولا يحيط به أو يتشعب في نواحيه .

والفكر المحدود هنا هو فكر أولئك المستشرقين لا فكر عمر بن الخطاب .

فالرجل الدى يستقيم على وجه واحد لا يحيد عنه ، هو واحد من رجلين :

فإما رجل يستقيم على هذا الوجه لأنه لايرى غيره ولا يحيط بما حوله . واما رجل يستقيم على هذا الوجه لأنه قادر على اختراق العقبات عالم" أمه تنشني اليه حيث كان دون أن ينثني اليها حيث كانت .

واستقامة عمر بن الخطاب على وجهه من هذا القبيل وليست من ذلك القبيل ..

هى استقامة قدرة وليست باستقامة عجز ، وهى استقامة تصرف سريع وليست باستقامة محجوز مقيد ، يأبى أن يدور لأنه قد أعياه أن يدور .

هى استقامة حياة غلامبة ، وليست باستقامة أداة كالموازين تسويى بين التيّبر والتراب .

فالرجل الذى يجتنب التصرف فى العدل عجزا عن الفهم والتزاما للحرف المكتوب ونزولا الى مرتبة الموازين التى لا تعى ولا تغضب ولا تغار انما هو آلة فقيرة فى مادة الحياة .

أما الذي يجتنب التصرف في العدل غيرة على الضعيف وقدرة على القوى ، وعلما بالتبعة واضطلاعا بجرائرها فذلك حي غنى بالحياة يعدل لفرط السليقة الانسانية والقدرة الحيوية ، ولا يعدل لأنه آلة تشبه الميزان الذي لا حس فيه .

وشتان بين هذا وذاك . انهما لنقيضان وان كانا فى ظاهر الأمر شبيهين متقاربين .

والاعتماد على الأمثلة الخاصة أولى بنا فى هذا المعرض من الاعتماد على القواعد العامة والتقريرات النظرية .

فهذه أمثلة ثلاثة من أمثلة العدل الذي يبدو لأول وهلة كأنه عدل الموازين الآلية حين تسوعي بين الأوزان وان اختلفت القييم والأقدار ، وتفصل في الانصباء بغير نظر الى فوارق الدنيا ومقتضيات السياسة وتبدل الأحوال .. ونختارها من أجهر الأمثلة وأدناها الى تأييد شبهات المستشرقين فيما زعموه من العقل المحدود ، لنرى على قدر ضخامة هذه الأمثلة ضخامة الخطأ في استخراج ماتدل عليه .

كان عمرو بن العاص واليا لمصر وكان ابنه يُحِرى الخيل في ميدان السباق ، فنازعه بعض المصريين السبق واختلفا بينهما لمن يكون الفرس السمابق . وغضب ابن الوالى فضرب المصرى وهو يقول : أنا ابن الأكرمين ! فاستدعى عمر الوالى وابنه حين رفع اليه المصرى أمره ، ونادى والمصرى في جمع من الناس أن يضرب خصمه قائلا له : اضرب ابن الأكرمين ! ثم أمره أن يضرب الوالى لأن ابنه لم يجرؤ على ضرب الناس الا بسلطانه ، وصاح بالوالى مغضبا : بم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ فما نجا من يده الا برضى من صاحب الشكوى واعتذار مقبول .

وكان خالد بن الوليد أشهر قادة الاسلام فى زمانه فأحصى عليه عمر بعض المآخذ ومنها انفاقه من بيت المال فى غير مايرضاه . فأمر به أن يحاكم فى مجلس عام كما يحاكم أصغر الجند ، وعزله بعد مقاسمته فيما يملك من نقد ومتاع .

وكان جَبِكة بن الأبهم أميرا نصرانيا فأسلم وأسلمت طائفة من قومه ، ثم وطىء أعرابى ازاره فلطمه جبلة على ملا من حجّاج بيت الله . فقضى عمر للأعرابى أن يلنطيم الأمير على ذلك الملا ، لأن الاسلام لايفرس بين سوقة وأمير .

هذه أمثلة العدل الذي لايتصرف ولا يلتفت الى الدنيا وما فيها من فوارق وتعريجات تتأبى على القيصاص المستقيم ، وهي من أقوى الشبهات على النظر المحدود في تقدير الجزاء بالحرف المكتوب ، دون التفات الى الأحوال والمقتضيات .

فهل هي في الواقع كذلك ؟ وهل كان على عمر أن « يتصرف » في هذه الأقضية بلباقة الساسة الدهاة في جميع الأزمان اذ يحتالون على حرف الشريعة ويدورون حول حدود القانون ؟

نعم ، كان عليه ذلك لو عجز عن سنة المساواة واحتاج الى الحيلة . فانما

يعاب على الوالى عدل الموازين ويتحمد منه التصرف والدوران لأن المساواة تعييه ، أو لأن المساواة تعريضه لعاقبة شر وأظلم من الإجحاف ، فاذا نظر إلى عاقبة المساواة فى المعاملة فرآها شرا وأظلم من عاقبة التفرقة والتمييز فقد وجب عليه اذا أن يدور حول الحقيقة وألا يواجهها نصا بغير انحراف .

ولكن أين هذا من عمر وأين عمر من هذا ؟ انه كان قويا قادرا على العواقب ، وكان شديد الألم من ظلم الظالم شديد الخجل من خذلان المظلوم ، وكان وثيق الايمان بنصر الله فى الحق وفى النجدة . فلماذا ينحرف ؟ ولماذا يتصرف ؟ ولماذا يدور ؟

كان قويا بطبعه قويا بايمانه . فلماذا يهاب قويا جار على ضعيف ؟ ولماذا يروغ من صرامة القاضى الى دهاء السياسى الذى يدور حول الحقوق والحدود ؟

للمستشرقين المتحدثين بالتفكير المحدود أن يأخذوا عليه تشهيره بكبار الولاة ويثبتوا به كل ماقالوه عن ذلك التفكير المحدود الذي ينسى الفوارق ولا يحتال على المحظورات ، ولكن بشرط واحد .

ذلك الشرط هو أن يتوقعوا ولو من بعيد أن يثور ابن العاص ونظراؤه على هذا القيصاص ، فيختل حكم الدولة وينتشر الأمر على الخليفة ويفع من المحظور أضعاف ما كان واقعا لو بطلت المساواة بين السوقة والولاة .

أما أن يكون ابن العاص ونظراؤه لايثورون ويعلمون من هو عمر وما هي عقباهم اذا ثاروا عليه .

وأما أن يكون عمر لايخشى تلك الثورة ولا يتمثيا بها إذا هى فاجأته أو جاءته على انتظار .

وأما أن يكون الأمر في ضميره وفي ضمائرهم يجرى على البديهة التي لا خفاء بها ولاشك فيها ــ فكيف يقال إذن إن تفكير عمر في قصاص

الولاة كبارا وصغارا تفكير" محدود ؟ وأين هو في هذه الحالة موضع التفكير المحدود ؟

انه فى موضع واحد ، وهو كما أسلفنا موضع الناقد الذى يصف عمر بغير وصفه ، لأنه هو محدود الفكر فى قياس الرجال بمقياس واحد ، أو فى اعتقاده أن الخطوب تبقى كما هى ولا تنغير كلما تغيرت عليها أيدى الرجال .

لقد كان عمرو بن العاص خطرا على الخليفة الذي يَعْمَضُ منه لو كان غير عمر ، ولكنه هو \_ والذين كانوا أجرأ منه على الفتك وأسرع منه الى الغضب \_ لم يكن لهم من خطر اذا كان عمر هو الذي أمر بالعزل وهو الذي قضى بالقصاص .

فأجرأ منه ولا ريب كان خالد بن الوليد ، وأشهر منه بين سيوف الاسلام لو عمد إلى السيف . ومع هذا نتقم خالد" عزل فخطب الناس ومضى يقول : ان أمير المؤمنين استعملنى على الشام حتى اذا كانت بكثنية سائ حنطة وعسلا عزلنى وآثر بها غيرى . فما أتمها حتى نهض له رجل من السامعين فقال له : صبرا أيها الأمير فانها الفتنة . فما ترد حد خالد أن قال : أما وابن الخطاب حي فلا ..

نعم ، لا فتنة وابن ُ الحطاب حي ٌ ولو كان الغاضب خالدا الغضوب ، ومن هنا حق له أن يشكو ولا جُناح عليه .

وأطرف من هذا فى هيبة عمر بين ولاته وقواده أنه كتب الى أبى عبيدة يأمره أن يقاسم خالدا ماله نصفين ، فقاسمه جبيع ماله حتى بقيت نعلاه ، فقال أبو عبيدة : ان هذا لايصلح الا بهذا .. فأبى خالد أن يخالف أمر عمر وأعطاه احداهما وأخذ الأخرى .

لقد نظرنا الى عمر مستقيما ولم ننظر الى الخطوب ، ولو نظرنا اليها لرأينا أنها انثنت لتنقاد له وتتقى مصادمته وتستقيم على منهاجه .. فعلمنا ليم استقام دون أن يقدح ذلك في صدق نظره الى الدنيا وصدق

فراسته في خلائق الناس.

وندع شفايا الولاة وننظر في قضية الأمير الذي ارتداع عن الاسلام هو وقومه لأن عسر أجبره على قصاص المساواة بينه وبين رجل من السوقة . فماذا كان ينبغي أن يفعل عمر غير مافعل من المساواة الصادقة بين الأمير الضارب وخصمه المضروب ؟

لعل داهية من دهاة السياسة الذين يصفون أنفسهم بالنظر البعبد كان يؤثر أرضاء الأمير واستبقاء أتباعه فى الاسلام والاحتيال على الشاكى بما يواسيه ويغنيه عن أن يسوعي بين الخصمين ، ويمكن لضعيف من ضرب أمير اعتدى عليه .

فهل معنى ذلك أن عمر كان يعوزه دهاء ولئك الساسة وما عندهم من بعد نظر مزعوم ؟

كلا. بل معناه أن أولئك الساسة يعوزهم السخط على الظلم والغيرة على الحق واليقين بالقدرة والايمان بمناعة الاسلام أن يصيبه غضب أمير صابىء بما يضيره ، ولو كثر أتباعه والصابئون في ركابه .

معناه أنهم احتاجوا الى التصرف وعمر لم يحتج اليه .

وهاهى ذى السنون قد مضت وتلتها الأحقاب والقرون فبدا لنا اليوم أن النظر البعيد والعدل الشديد في هذه القضية يلتقيان ، وان عمر كان أحسن المتصرفين فيها لأنه اجتنب التصرف الذى يهواه الدهاة . فقد أفاد الاسلام ما لم يتفده م بقاء جبلة وأتباعه على دينه ، ووقاه ضررا أضخم وأوخم من نكوص أولئك الصابئين عنه . أفاده ثقتة أهله باقامة أحكامه واطمئنان الضعفاء إلى كنته ورهبة الأقوياء من بأسه ، وسمعته في الدنيا برعاية الحق وانجاز الوعد وتصديق معنى الدين ، ولا معنى له ان كان أضعف بأسا من أمير وجب العقاب عليه .

ويجوز أن الفاروق لم ينظر الى عواقب القسرون كما ننظر اليها الآن ، بعد أن برزت من حَييِّز الفرض الى حَييِّز العيان . غير أن الأمر

الذى لايجوز فى اعتقادنا أنه عند كل فى قضية جبلة ونظائرها عند الله أو عدل ميزان . أن الميزان لأقل من مخلوق له حياة . أما الفاروق فى هذه القضية فقد كان أكبر من الحياة الفانية ، كان بطلا يؤمن ويعمل بايمانه ، وهكذا يعلو الانسان ببطولة الايمان .

والعبرة التى نخرج بها من هذا أن النظرة الأولى فى أخلاق عمر بن. الخطاب حسنة ولكن النظرة الثانية هى على الأغلب الأعم أحسن من الأولى .

فالناقدون الأوربيون الذين فستروا عدله المستقيم القاطع بالنظر الضيق والفكر المحدود لم يفهموه ولم ينصفوه ، ولو فهموه وأنصفوه لعلموا أن عدله المستقيم القاطع زيادة فى القدرة وليس بنقص فى الفطنة ، أو أنه زيادة فى قوة الثقة وقوة الايمان وليس بنقص فى العلم والبداهة ، ولم يكن عسيرا عليهم أن يفقهوا ذلك لو راجعوا أنفسهم وتريثوا فى حكمهم ، لأن قوة الثقة وقوة الايمان لا تكثفيان فى ختلق من أخلاقه ولا عمل من أعماله ، ولا تزالان ممزوجتين فيه بكل اقدام وبكيل احجام . فكان يثقدم على أعظم الخطوب ويحجم عن أهون الهينات تحرجا منها وتنزها عنها ، اذا اقتضى ذلك وازع من قوة الايمان .

فلم يكن يمضى قدما لأنه يعشفل عما حوله من النواتى، والمنعرجات والسدود ، بل كان يمضى بينها قدما لأنه لا يباليها ويؤمن أصدق الايمان أنها تنثنى له اذا مضى فيها ، فلا حاجة به أن ينثنى اليها .

انه ليعلم العروج ولكنه يعلم أنه أقدر منه ، لأنه يؤمن بحقه ايمان القوى الوثيق ، فله من قوته ومن ايمانه قدرتان .

انه ليرفع العبء الى كاهله وهو قائم" لايطأطىء للنهوض به ، فليس الفارق بينه وبين غيره أنه يجهل العبء الذي يعرفونه ، أو ينسى العواقب التي يذكرونها ، أو يتحلَّل من المصاعب التي يتحرَّجون منها .. كلا ! انما الفرق بينه وبينهم أنهم يَنشَنُونَ للخطوب ، وأن الخطوب هي التي

تنشني اليه ..

هذه القو"ة في ايمانه كانت هي المسيطر الأكبر على كل خلق من أخلاقه ، وكل رأى من آرائه ، بل كانت هي المسيطر الأكبر على ماهو أصعب مقاداً من الأخلاق والآراء ، وأشد عثراما (١) من العقائد والشبهات. ، وهي دوافع الطبع وسورات الغريزة ، وقلما خلا منها طبع قوى عزوف غيور .

فالأفكار والأخلاق جانبان من جوانب النفس الانسلانية قابلان للضوابط والقيود ، ولكن ما القول في الدوافع والسورات ؟

مَنْتُلُ الفكر كمثل السفينة الطافية على وجه النهر لها شيراع ولها سكان، وعليهما معا رقيب من النواتية (١) والرُّبَّان (١)

ومثل الخلق كمثل النهر المتدفع تحبسه الشواطىء والقناطر ويفيض في موعد ويتعرف له مجرى ، ويحسب له مقدار

ولكن ما القول في السيل العرم ؟

ما القول في السورة الجامحة التي ليست بفكر يسوس ويساس ، ولا بخلق متميز بسماته وخصائصه ومراميه ؟

هنا تبدو لنا قوءة الضوابط والقبود .

وهنا أيضًا كانت ضوابط الايمان القوى في نفس عمر كأقوى ماتكون ولا أحسب أن قلبه الكبير جمحت به في الجاهلية أو الاسلام سو °رة أكبر من سورته يوم نُعي النبي إلى المسلمين ، فأنكر أن يُنْعَنَي وأبي أن يسمع صوتا بين المسلمين يزعم أن محمدا قد مات ، وصاح والناس في رهبة منه كرهبتهم من شبح الموت المخيم يومئذ على الرءوس : « والله انى لأرجو أن تتقطع أيدى رجال وأرجلتهم يزعمون أنه قد مات »

ثم أقبل أبو بكر من مسكنه على فرسه ، فنزل فتمشى وئيدا صامتا

۱۱) اشد عراما : اشد شراسة وشدة .
 (۲) النوتي : آلملاح في البحر خاصة جمعه النواتي .
 (۳) الربان : ( بضم الراء ) من يجرى السفيئة .

لایکلم أحدا ، وتیمم النبی وهو مغشی ً بالثوب ، فکشف عن وجهه تم أکب علیه وقباله ، وبکی .

ثم أحس صولة عمر وهو يكلم الناس ، فخرج اليهم فقال : اجلس ياعمر ! .. وأقبل على المسلمين يكلمهم بكلام السماء : « أما بعد ، فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حى " لايموت ... وما محمد" الا رسول " قد خلت من قبالم الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أع قابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يكثر " الله شيئا وسيج فرى الله الشاكرين »

فأهوى عمر ُ الى الأرض وأناب .

وكأنه والمسلمين معه ما علموا أن أنز لنت هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر تلك الساعة .

مالكروعة الشلال الزاخر؟

ويالروعة السابح القاهر الذي لتوى به ليا كأنسا قبيض منه على عَرَّف ، وأخيدُ له بعينان !

أكبر ميدان من ميادين الدنيا لا يرينا صراعا عاتيا هو أولى بالروعة من نفس عمر وهي متراوحة بين شعوره الزاخر وايمانه الوثيق .

لحظة هائلة من أهول ما تحس النفوس ، ثم انهزام كأسرع مايكون الانهزام ، وانتصار كأسرع مايكون الانتصار ، وغاشية "تنجلى عنصاحب تلك النفس وهو مالك" لزمامه ، ماض بشموره الى حيث يمضى به ايمانه ، فهما قو "تان غالبتان ، وليستا بعد " بالعسكرين المتغالبين .

لقد كانت تلك سورتك. الكبرى ولكنها لم تكن أولى سوراتيه ولا أخ اها .

فقد عُهدَت هذه السورات في طبعه حتى عُرَف مَن عُهدوها كيف يستُوسُونها ويكتَّقونها ، وأوشكت أن تتُحسَب في عداد الأنهار المحكومة لا في عداد السيول الجارفة انطلقت من عِقالها . ذهب اليه بلال مستأذنا فقال له الخادم انه نائم ، فسأله : كيف تجدون عمر ؟ قال : خير الناس الا أنه اذا غضب فهو أمر عظيم . قال بلال : لو كنت عنده اذا غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب غضبه ! فهو الايمان ضابط كل شيء في تلك النفس حتى السورات التي ليس لها ضابط في النفوس .

أو قل انها هي النفس القوية في دفّعكاتها وفي ضوابطها على السواء .

ورب نفس من ضعف الدفعة بحيث يقمَعُها أهون ُ ضابط يسيطر علبها ، فأما الدفعة التي لايقف في طريقها الا ضابط أقوى منها فتلك هي الطبيعة الحيوية المضاعفة ، وليست هي الضعف الذي يتراجع لأهون مراجعة

نذكر هذا وينبغى أن نذكره ولا ننساه ، لأن الفرق بين الايمان الذى يكبح الهزيل المنزوف الحياة وبين الايمان الذى يكبح القوى الجياش فرق عظيم .

ولم يكن عمر متعرضا عن زخارف الحياة لهتزال كان فى دواعى الحياة فيه . وانما كان معرضاً عنها لأنه كان قادراً على الإعراض غير متمتكن به فى إرادة ولا عزيمة . وكان معرضاً عنها لأنه صاحب حيوية غير الحيوبة الجسدية الموكئلة بالسرور والمتاع .

فمن الواجب اذا ذكرنا الحيوية وضعفتها وقو "تنها أن نذكر أبدا أنها حيويات" متعددة" وليست بحيوية واحدة .

حيوية الروح وحيوية الختلق ، وحيوية الذوق ، وحيوية العقل وحيوية الجسد ، وغير ذلك كثير " مما يتداخل بين هذه الحيويات .

فليس من الضرورى اذا رأيت رجلا قليل الاشتهاء لمتعة الأجساد أن تحكم عليه بضعف الحيوية ، فربما كانت له حيوية "أخرى تملا ألوفا من النفوس لا تجد متاعها فى أكلة أو شهوة وتجد المتاع خير المتاع فى احقاق الحق وزجر الطغيان واقامة العدل والشريعة بين الناس .

وهكذا كانت حيوية عمر فيما يريده وفيما يكز ْهد فيه .

لم تكن قلة الرغبة فى زخارف الدنيا هى مقياس حيويته العظمى وانما كان مقياس تلك الحيوية عظم الرغبة فى الاصلاح والتقويم ، وفى الجراء ماينبغى أن يجرى . غير مبال مايكلفه ذلك من جهد تنضاءل دونه جهود الألوف من الموكلين بمتاع الأجساد

## \*\*\*

تلك صورة مجملة للصفات الخلقية الكبيرة التي كانت غالبة على نفس عمر بن الخطاب ، وهي العدل والرحمة والغيرة والفطنة والايمان .

وأول مايلاحظ عليها تعدُّد الصفات الغالبة فى نفس واحدة ، وصفة " واحدة منها قد تغلب على النفس ـ وليست بصغيرة ـ فتنعتها بنعتها وتستأش بتمييزها والدلالة عليها .

ثم يلاحظ عليها أن الصفة منها تتصل بعمر بن الخطاب فتأخذ منه وتصطبغ بصبغته ، حتى كأنها لم تتعنهك فى غيره على شيوعها وكثرة الموسومين بسماتها .

الا أن هذا وذاك ليس بأعجب الملاحظات ولا أندرها فى هذا السياق ، وانما العجب العاجب حقا هذا التركيب الذى نكدر مثيله جدا بين خصائص النفوس كائنا ما كان نصيب صاحبها من العظمة والامتياز .

وأحرى بنا أن نقول « هذه التركيبة » ولا نقول هذا التركيب ، لأن صفاته الـدبيرة تتركب كما تتركب أجزاء الدواء الذي ينفع لغرض واحد مفهوم، والذي ينقص جزء منه فينقص نفعه كلهويدخله التناقض والاختلاط

اذا نظرت الى تلك الصفات أجزاء متفرقات فهى وسيلة بسيطة ليس فيها شيء عويص أو مكتنك " بغموض .

ولكنك تنظر اليها مركبة متناسقة فيبدو لك منها جانب الدهشة والاعجاز ، أو جانب الندورة التي يعز تكرارها في طبائع النفوس ، لانها تتركب لاستيفاء الغرض منها جميعا واستيفاء الغرض في كل منها على حدة ، وهذا هو النادر جد الندرة في تركيب الأخلاق .

ما العدل مثلا بغير الرحمة التي تنمزّ جنه بالاحسان ؟ وما العدل والرحمة معا بغير الحماسة الروحية والغيرة اليقظى التي تجعل كراهة المرء للظلم كأنها كراهة الضرر الذي يصيبه في نفسه وآله وتجعل حبئه للعدل كأنه حب هواه وقب لنة مناه ؟ وما العدل والرحمة والغيرة نجميعا بغير فطنة تضع الأمور في مواضعها وتعصم المرء أن ينخدع لمن لايستحق ويغفل عمن يستحق وهو حسسن القصد غير متهم الضمير ؟ وما العدل والرحمة والغيرة والفطنة بغير الايمان الذي هو الرقيب الأعلى فوق كل رقيب والوازع الأخير بعد كل وازع ، والمرجع الذي لا مرجع بعده لطالب الانصاف ؟

كل صفة تتمة لجميع الصفات.

وكل الصفات روافد لغرض واحد يتم به نصر الحق وخرِذلان الباطل .

وكل خليقة فهى جزء لاينفصل من هذه « التركيبة » التى اتفقت أحسن اتفاق وأنفع اتفاق ، وكأنما اتفقت لتصبح كل خليقة منها على أتم قدرتها في بلوغ كمالها وتحقيق غايتها .

فلا نقص فى العدل كالنقص فى كل عدل يعمى عن الطبيعة البشرية ويذهل عن ضعف الانسان .

ولا نقص فى الغيرة كالنقص فى كل غيرة ظالمة تاسية كأنها ضراوة وحشى وليست بحماسة روح .

ولا نقص فى أولنك كله كالنقص فى جميع الصفات بغير الفطنة التى تخرج بها من ظلام الى نور ، وبغير الايسان الذى يقف منها موقف الحارس الساهر والرقيب الأمين .

صفات متراكبة كأنها صفة واحدة يأخذ بعضها من بعض فلا تتعدَّد في مرآها ، ولا تزال في صورة البساطة بعيدة عن التركيب ، فيخطىء النظر القصير في التفرقة بين هذه الظاهرة النفسية الرائعة وبين ظاهرة الشيء البسيط المحدود ، وانه لخطأ شائع ينساق اليه كثيرون ممن

يستسهلون بساطة عبر ، وهى أولى بالروعة من تركيب يختلط من كل مزيج ، ثم يزيد فى الألوان ولا يزيد فى الإتمام والتوحيد والاتقان . ولو أن مخترعا من أهل القصص حاول أن يخترع سيرة عمر بن الخطاب لأعياه أن يخترع ذلك الشتيت المتفرق من الأخبار والأحاديث والنوادر ليقرأه القارىء بعد ذلك فيقبل منه مايقبل ويسقط منه مايسقط ، ثم يبقى منه مايدل أصدق الدلالة على كل صفة من تلك الصفات .

فلا اختراع فى جملة أخبار عمر وان جاز الشك فى بعضها أو جاز اسقاط الكثير منها ومن شاء فليشك فى هذا الخبر أو ذاك مابدا له الشك وليستقيط منها مابدا له الاسقاط ، فسيبقى بعد ذلك جميعيه خبر يدل على عدله ولا سبيل الى نقضه ، وخبر يدل على رحمته ولا سبيل الى نقضه ، وجبر يدل على غيرته ولا سبيل الى نقضه ، ويبقى ذلك التركيب العجيب الذى هو موضع الاعجاز وموضع الدهشة وموضع التساؤل فى مصادر الأخبار .

هذه هى المعضلة التى عَننَيْناها حين قلنا فى صدر هذا الفصل ان سهولة عمر وخلو بطبائعه من التعقيد والغموض هى سهولة أصعب من الصعوبة ، لأنها تنتهى بك الى صعوبة التركيبة التى هى أندر من التعقيد والغموض ، وتريك عناصر شتى قد تتناقض فى غير هذا التركيب ولكنها هنا لاتتناقض فى شىء ذى بال ، لأن التناقض أن يذهب كل عنصر فى وجهة معارضة لسائر الوجهات ، فأما أن تكون كلها ذاهبة فى وجهة واحدة فذلك عنصر واحد متعدد الأجزاء والألوان ...

ولهذا كانت دراسة عمر غنيمة الكل علم يتصل بالحياة الانسانية كعلم الاخلاق وعلم الاجتماع وعلم السياسة ، ولم تقتصر مزايا هذه الدراسة على علم النفس وكفى .

لأن كل نفس صغرت أو كبرت فهى انسان يضيف العلم به الى علم النفس بعض الاضافة .

ولكن ليست كل النفوس بالنفس التي تصحح أوهام الواهمين فى فضائل الأخلاق وفضائل الاجتماع ، وفى القدوة المثلى التي يقتدى بها طلاب الرفعة والسيادة .

ونحن فى عصر شاعت فيه فلسفات مسهبة تنكر الرحمة والعدل على الأقوياء الغيورين وتحسبهما حيلة من حيل الطبع فى خلائق الفسعفاء لاستدامة البقاء . كأن رحمة الضعيف تنفعه اذا رحم ، وكأن عدل الضعيف ينفعه اذا عدل ، أو كأن القوى يخلق نفسه لنفسه ولا يتخلق قويا لتغيد قوت فائدتها فى خدمة المحتاجين اليها .

فعمر ذو البأس والعدل ، وعمر ذو الرحمة والغيرة ، أصدق تفنيد لذلك الوهم الأخرق البليد . اذ كانت رحمت وعدله لاتناقضان البأس والغيرة فيه ، بل كان بأسه معنوانا لرحمته وكانت غيرته معوانا لعدله ، وكان هو قويا لينتفع الناس بقوله ، ولم يكن قويا ليطغى بقواته على الضعفاء .

وليم َ يكون ُ لزاما أن يقسو َ ذو البأس ولا يرحم ؟

ألا يقسو الضعيف ؟ فليم العجب اذن من رحمة القوى ؟ كل ماهنالك أن رحمة الضعفاء غير رحمة الأقوياء . فأما العقل الذى يرى الرحمة غريبة فى الأقوياء ، ويرى القسوة غريبة فى الضعفاء فهو يرى غير الواقع من هؤلاء وهؤلاء . اذ الواقع فى الدنيا أن القسوة لاتدل على القوعة ، وأن الرحمة لاتدل على الضعف ، وأن ليس فى الدنيا أقسى من الأطفال وهم أضعف من فيها من الضعفاء .

وبغير امعان طويل فى دقائق النفس الانسانية استطاعت امرأة" محزونة أن تفر ق الخصُّلتين وتجمّع بينهما معا فى عمر بن الخطاب وتعني بها عاتكة بنت زيد حين قالت فى رثائه:

رؤوف على الأدنى غليظ على العدى أخى ثقة فى النائبات مُنيب وهى تفرقة" سهلة ولكنها صادقة جامعة ، فغير عجيب أن يكون انسان" كذلك ، وانما هو أوفق شىء لطبائع الأشياء .

## مفتاح شخصيت

مفتاح الشخصية هو الأداة الصغيرة التي تنفتح أبوابكها ، وتنفذ بنا وراء أسوارها وجدرانها ، وهو كمفتاح البيت في كشير من المشابه والأغراض . فيكون البيت كالحصن المغلق ما لم تكن معك هذه الأداة الصغيرة التي قد تحملها في أصغر جيب ، فاذا عالجته بها فلا حصن ولا إغلاق ! ..

وليس مفتاح البيت وصفاً له ولا تمثيلا لشكله واتساعه ، وكذلك مفتاح الشخصية ليس بوصف لها ولا بتمثيل لخصائصها ومزاياها ، ولكنه أداة تنفذ بك الى دخائلها ، ولا تزيد

ولكل شخصية انسانية مفتاح صادق يسهل الوصول اليه أو يصعب على حسب اختلاف الشخصيات ... وهنا أيضا مقاربة فى الشكل والغرض من مفاتيح البيوت . فرب بيت شامخ عليه باب مكين يعالجه مفتاح صغير ، ورب بيت ضئيل عليه باب مزعزع يحار فيه كل مفتاح .

فليست السهولة والصعوبة هنا معلقتين بالكبر والصغر ، ولا بالحس والدمامة ، ولا بالفضيلة والنقيصة ، فرب شخصية عظيمة سهلة المفتاح ، ورب شخصية هزيلة ومفتاحتُها خفى أو عسير .

وقد يحيرنا الرجل الذي قيل في وصفه مثل ماقيل في ابن عباد: لا تمدحن ً ابن عباد وان هـُطككت ً

يداه بالجود حتى شابه الديما (١)

فانهــا خكطرات من وســاو سِـه

يُعطى ويمنع لا بخلا ولا كتراما فاننا لا نستطيع أن ننفذ منه الى مواضع اللوم أو مواضع الثناء،

<sup>(</sup>١) الديم : جمع ديمة ٤ وهي السحابة المطرة .

ولا ندرى حقا أعمله من الكرم أم من البخل ، ومن الرفعة أم من الخسئة ، ومن الشجاعة المحمودة أم من الجبن المذموم ؟ وغاية ماننتهى اليه أن نفض المشكلة بكلمة واحدة هى الوسواس ، وهى حيلة تثلجئنا اليها قلة الحيلة ، لأن تفسير الأعمال بالوسواس يفيدنا فى تقدير صاحبها وتقدير أعمال وأخلاقه ، ولكنه تفسير له معنى واحد فى النهاية : وهو ترك التفسير .

قد تحييرنا هذه الشخصية المنقوصة ولا تحييرنا الشخصية الكاملة التي تروعتنا بفضائلها ومزاياها ، ثم لا نستغرب منها فضيلة أو مزية بالقياس الى انتظام عملها واتصال أثرها ، كالشمس الطالعة تروعنا باشراقها في أوقاتها وبروجها ، ثم لا تحيرنا لمحة عين كما تحيرنا الذبابة الضئيلة تومض لحظة وتختفي من بعيد .

وفى اعتقادنا أن شخصية عمر من أقرب الشخصيات العظيمة مفتاحا لمن يبحث عنه ، فليس فيها باب متعشض الفتح وان اشتملت على أبواب ضخام .

وقد ذكرنا فى الفصل السابق أن ايمان عمر هو الضابط الذى يسيطر على أخلاقه وأفكاره كما يسيطر على دوافعه وستوراته ، ولكن الذى نريده بمفتاح الشخصية شيء آخر غير معرفة الضابط الذى يسيطر عليها : نريد به السمة (١) التي تميزه بين العظماء حتى فى الايمان وسيطرته على الأخلاق والأفكار والدوافع والسورات ، فان الايمان لكيقنوكي فى نفوس كثيرات ثم تختلف آياته وشواهده باختلاف تلك النفوس ، وهنا نبحث عن « مفتاح الشخصية » لنعرف به الفارق بين الايمان في طبيعة عمر وبين الايمان فى طبائم غيره من الأقوياء .

والذي نراه أن « طبيعة الجندي » في صفتها المثلى هي أصدق مفتاح « للشخصية العمرية » في جملة ما يؤثر أو يروى عن هذا الرجل العظيم . فأهم الخصائص التي تتجمع « لطبيعة الجندي » في صفتها المثلي

<sup>(</sup>١) أفسمة : العلامة والشارة الميزة ٠

الشجاعة والحزم والصراحة والخشونة والغيرة على الشرف والنجدة والنخوة والنظام والطاعة وتقدير الواجب والايمان بالحق وحب الانجاز في حدود التبعات أو المسئوليات.

هذه الخصائص قد تجمعت بعد ألوف السنين من تجارب الأمم في تعبئة الجيوش حتى عرف الناس أخيرا أنها لازمة للجندى في أمثل حالاته . فما من خاصة منها يستغنى عنها الجندى الكامل الذي تحلى بأجمل صفاته وألزمها لتحقيق وجوده

فانظر الى هذه الخصائص جميعها هل تجدُّك محتاجاً الى التنقيب طويلا عن واحدة منها فى نفس عمر ؟ هل تجدك محتاجاً الى تعمثل أو استقصاء بمع أشتاتها والاهتداء الى شواهدها ومواقعها ؟

كل هذه الخصائص عمرية لا شك فيها . فهـو الشجاع ، الحـازم الصريح ، الخشن ، المطيع ، الغيور على الشرف ، السريع النجدة ، المحب للنظام ، المؤمن بالواجب والحق ، المثوكل بالانجاز ، العارف بالتبعات والمسئوليات .

هذه الخصائص واضحة كلها فى عمر ، وعمر وحد م واضح بين أمثاله فى جميع هذه الخصائص ، حتى ليخيئل الينا لو ان أحدا مولعا بتأليف الألغاز سأل عن عظيم فى الاسلام والعروبة متصف بجميع هذه الخصائص على أصدق وأبرز حالاتها لكان الجواب الواحد عن سؤاله اسم عمر بن الخطاب .

وقد يكون العجب من توافر هـذه الخصائص فى تفريعاتها الشـانوية وأشكالها العـارضة أبلغ وأدل على العمـق والتـأصل من توافر الخصائص الجليلة التي هي بمثابة الأصول الجامعة في طبائع الجنود.

فالنظام مثلا ليس بالخُلْتُق الأصيل في الجندي الباسل ، فقد ينساق اليه بطبعه وقد يحتاج الى تعوده وادمانه حتى يكسبه بطول المرانة.

لكن النظام كان خلقا أصيلا في طبيعة عمر حتى فيما يتفرُّع عليه ويدخل

منه في عداد الأشكال والنوافل (١) .

أرأيته وهو يصلي بالناس فلا يكبيّر حتى يسوى الصفوف ويوكيّل رجلا بذلك ؟ أرأيته وهو يرى الناس يجتمعون بالمسجد في شهر رمضان أوزاعا متفرِّقين حول كل قارىء فيأمرهم أن يجتمعوا الى قارىء واحد ؟ أرأيته وهو يحمل الدرة لينبه المخالفين في الطريق ويذكر كم هيبة القانون ؟ أرأيته وهـو يركب في السوق فيكسر ما برز من الدكاكين ويخنفـق التجـار بالدرسة اذا تـكوفوا (٢) على الطعــام وفطعوا طريق السابلة ؟ أرأيته وهو لايزال يأمر بالمثاعب (٢) والكنتف (٤) ال تعطع عن طريق المسلمين ؟ أرأيته وهو ينهى الولاة عن الاتكاء في مجالس الحكم ويكتب الى عمرو بن العاص ﴿ وقع الى َّ أنك تتكىء في مجلسك ، فإذا حلست فكن كسائر الناس ولا تتكيء » ا

بل أرأيته وهو يرعى المراتب فينزل درجة من سلالم المنبر بعد أبي بكر لأن الخليفة الأول أحق منه بالتقديم ؟

ذلك هو السمت العسكرى بالفطرة التي فطر عليها ، وليس هو السمت العسكري بالأسوة والتعليم .

وبالفطرة التي فطر عليها كان يحب مايحسن بالجندي في بدنه وطعامه ، ويكره ما ليس بالمستحسن عنيه ، فكان يقول : « إياكم والسمنة فانهما عَتْقُلْكَة ۚ (°) ، وكان يقول : « اياكم والبطنة فانهـا مكسلة " عن الصلاة ومفسدة المجسم ومؤدية إلى السُّقم ، وعليكم بالقَّصند في قُوتيكم فهو أبعد من السَّرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة » ، وكان يأمر بالجد ويحذِّر من المهازل لأن « من كثر ضحكه قلَّت هيبته ، ومن كثر سقَّطه (') قل و رُعته » . وكان يمشى « شديد ً الوطء على الأرض جَهنوري ً

 <sup>(</sup>۱) النوافل: جمع نافلة ، وهي الزيادة .
 (۲) تكوفوا على الطمام : اجتمعوا عليه .
 (۳) المناف : جمع كاليف وهو العظيرة من الششب أو الشجر تنظر للابل والفنام لاقيها

<sup>(</sup>o) المُقَلة : القيد والمقال .

<sup>(</sup>١) السقط : الخطأ من القول والفعل .

الصوت » كما يمشى الجنود وكما يتكلمون ، وكان يأمر بتعلم الرماية والسباحة والفروسية والمصارعة وكل رياضة يتدرَّب عليها الجندى وتتهذب بها الأبدان والأخلاق .

وإذا ارتقينا من هذا الى النظام الأشمل والتقسيم الأعم الأكمل فهناك عمر بن الخطاب الذى دوين الدواوين وأحصى كل نفس فى الدولة الاسلامية كأدق إحصاء وعام للوكتلون بالتجنيد فى العالم الحديت . فما من رجل أو امرأة أو طفل إلا عثر فى اسمه وعرف مكانه وعرفت حصته من بيت مال المسلمين . وما من مجاهد إلا عثر فت له رتبته من السبق والتقديم على حسب المراتب التى يمتاز بها الجنود ... فالحاضرون فى وقعة « بدر » هم المقديمون بين المجاهدين ، والحاضرون فى «الحديبية» يأتون بعدهم فى التقديم ، والذين اشتركوا فى حرب الردية يأتون بعد عقولاء ، والذين حاربوا فى معارك الروم والفرس ومعهم أبناء الغزاة فى بدر يلحقون بمراتب هؤلاء المتقدمين ، وقس على ذلك ما يليه من سائر المراتب فى حقوق التقديم والتقسيم .

ثم هناك عمر بن الخطاب الذي عثار الجنود أي جعلهم عشرات عشرات ، ثم قسمهم الى كتائب وبنود .

وهناك عمر بن الخطاب الذى لم يدبر قط تدبيرا كبيرا أو صغيرا فى شئون الدولة إلا بنظام لا يختل أو على أساس لا يحيد .

وقد كانت له طريقة الجند فى التصريف السريع الذى يكنفئذ إلى الغرض من أقرب طريق ، فلما تشاور المسلمون ماذا يصنعون بستهيئل بن عمرو ، خطيب المشركين يومئذ وأقدر الخائضين منهم فى الاسلام ، قال عمر بن الخطاب : « يارسول الله ! انزع تُكنيئتيه (١) السفلكين فلا يقوم عليك خطيبا أبدا » . وكان سهيل أعلم - أى مشقوق الشه السفلى - فإذا نتزعت ثنيئتاه فقد عجز عن الخطابة من غير ما حاجة الى

<sup>(</sup>١) الثنية : من الاسنان ، جمعها ثنايا وثنيات ، وفي الغم أدبع ٠

عهد أو تحدير أو شغل شاغل بإسكاته والرد عليه .

والقضاء لم يكن من لوازم «الطبيعة الجندية» وإن تولاه القادة والجند فى أيام الفتن والأيام التي تقام فيها الدول الناشئة والنظم الجديدة .

ولكن كم من قضية لعمر بن الخطاب تذكرنا بالقضاء العسكرى الذي يمنع الضرر من أقرب الطرق ويحمى الأكثرين بالحد من حقوق الأقلين ؟ هتفت امرأة باسم نصر بن حجاج وتمنت أن تشرب الخمر وتلقاء فأرسل اليه « فإذا هو أحسن الناس شعراً وأصبحهم وجها . فأمره ان ينجيم " (١) شعره ، فظهر جبينه ووجنتاه فازداد حسنا ، ثم أمره أن يعتم فزادته العمامة زينة وغواية ، فقال : لا يسكن معى رجل تهتف به العواتق (٢) في خدورها ، وزوده بمال وأرسله الى البصرة ليعمل في تجارة تشغله عن النساء ، وتشغل النساء عنه .

وفى القضية جَو °ر" على نصر بن حجاج لا جدال فيه ، ولكن في سبيل مصلحة أكبر وأبقى ، أو في سبيل مصلحة يرعاها « الحكم العسكري » في أزمنة كزمان عمر ، ويقضى فيها بما هو أعجب من إقصاء نصر بن حجاج ، يرعاها أحيانا بمنع الاقامة بمكان ، ومنع المرور من طريق ، وتحريم تجارة لا حرام كيها ، ومراقبة إنسان يُخشى أن يقود الى جريمة ، وتقييد السهر بعد موعد من الليل .

ولسنا نقول إن هذا الحكم في قضية نصر بن حجاج كان حكما لزاما لا محيص عنه ولا مأخذ عليه ، ولكنا نقول إنه حكم فيه تلك الصبغة العمرية التي سميناها « مفتاح شخصيته » وهي المقصودة بما نكتبه الآن . وقد كان له في قضائه ذلك الحزم الذي يقطع اللَّاجاجة (٢) وينهض بالحجة على كل ذي خلاف كلما اشتجر (١) الخلاف : كتب اليه أبو عبيدة من دمشق أن عمرو بن معد يكرب وأبا جندل وضِرارا وجماعة " من عِلية

<sup>(1)</sup> يجم شعره : يتصره . (٢) العواتق : جمع عاتق وهي الشابة الصغيرة . (٣) اللجاجة : تعادى الخصمين (٤) اشتجر الناس : تنازعوا .

القوم والوجوه شربوا الخمر وسئلوا فأجابوا « اننا خيرنا فاخترنا قال : « هل أتنم منتهون » ولم يعزم (١) » .. وكأن أبا عبيدة تحرّج من عقاب هؤلاء العلية فرفع أمرهم الى الخليفة يستفتيه ، فلم يلبث البريد أن بلغ المدينة حتى عاد اليه بأمره أن يدعوهم على رءوس الأشهاد ويسألهم سؤالا لا يزيد عليه ولا ينقص منه : أحلال " الخمر أم حرام ؟ فأن قالوا حرام فليج لدهم ، وإن قالوا حلال فليضرب أعناقهم . فقالوا : بل حرام ، فجلدوا وتابوا .

### \*\*\*

وربما تجمع للرجل كل مافى «طبيعة الجندى » من الخصائص وبقيت محبوسة فيه لا يدرى بها الناس الا أن يأتى بعمل يكثم عليها ، فيدين نفسه بطبيعته تلك ولا يدين غيره ، ويكون مطبوعا على أن يطبع ولا يكون مطبوعا على أن يطبع ولا يكون مطبوعا على أن يطاع ، وإذا جاءته طاعة المطبعين له فإنما تجيئه من سلطان النظام وحكم الشرع وغلبة العادات ، لأن الشجاعة مثلا لا تلازم الهيبة فى كل حال ، فقد يكون الشجاع مهيبا ويكون غير مهيب ، بل يكون أحيانا ممن تقتحمهم الأنظار ويجترىء عليهم المستخفية ون

أما عمر بن الخطاب فقد كانت له « طبيعة الجندى » ظاهرة باطنة ، تبادر القلوب كما تبادر الأنظار ، وتلازمه كأنها عضو من أعضائه . فما يجترىء عليه مجترىء "الا أن يُط مِعه هو ، ويسهو عن نفسه لحظة ليم يكويك بالاجتراء .

وهى فى موقف الأمر تخيف من لا يخاف ويَجِنْفِلُ منها من يحتمى بجاه أو كبرياء . شكا إليه رجل من بنى مخزوم أبا سفيان لظلمه اياه فى حد كان بينهما ، فدعا بأبى سفيان والمخزومى وذهبوا الى المكان الذى تنازعاه ، ونظر عمر فعرف صدق الشكوى ونادى بأبى سفيان : خذ يا أبا سفيان مذا الحجر من هنا فضع هنا ... فأبى وتردد ، فعكل م بالدر من

<sup>(</sup>١) لم يعزم : لم يحدد حكما قاطعا ، وعزيمة الله ، قريضته التي اقترضها

وهو يقول: خذه فضعه ها هنا فانك ما علمت قديم ُ الظلم ، فأخذ أبو سفيان الحجر َ ووضعه حيث قال ، ولو غير ُ عمر َ أَ مَره هـــذا الأمر لاستكبر أن يطيع ، أو شنتها عليه شعواء لا تنؤمن ُ جَريرتها .

كان يوما (١) فى مجلس عمر وزياد ً بن ُ سـُميَّة (٢) يتكلم وهو يومئذ شاب ، فأحسن كعادته فى مجال الخطابة والمشورة ، فأعجب به عمر وهتف به : لله هذا الغلام ! لو كان قرشيا لساق العرب َ بعصاه .

وكان على بن أبى طالب الى جانب أبى سفيان ، فمال اليه هذا وهمس. فى أذنه كلاما فحواه أنه يعرف مكن أبو ذلك الغلام من قريش . قال على : فمن ؟ قال : أنا ... قال : فما يمنعك من استلحاقه ؟ فهمس له : أخاف هذا الحالس أن يخرق على إهابى ؟ (أ)

وخليق" بمثل هذا الرجل ألا يكون له شعار" غير شعار الجند حيث كانوا: الأمر هو الأمر ، والطاعة هي الطاعة .

وخليق بالناس أن يفهموا ذلك عنه بغير بيان ، لا سيما اذا فهموا قبل ذلك أنه متى وجبت الطاعة كان هو أول من يطيع .

ذلك هو الجندى المطبوع .

جندى من جنود الله فى معترك الحق والايمان . وإذا استوفينا المثل إلى أقصاه فالقانون المطاع هو القرآن ، والقائد الأعلى هو النبى الذى يُتُوحَى اليه ، وليس أحد بعد ذلك أكبر من أن يطيع .

يأمر الله ُ فالطاعة واجب لا هـُوادة فيه .

ويأمر القائد الأعلى فقد يراجعه مكن دونكه ويرتفعان معا الى القانون ، لأن الطاعة لا تمنع المراجعة والمشاورة ، ولكنها تمنع التمرد على القائد الأعلى وإنكار سلطانه حيثما استقر على قرار ، فإذا رجع القائد عن أمره

<sup>(</sup>۱) ای ابو سغیان

 <sup>(</sup>۲) اشتهر باسم « زیاد بن آبیه » ولم یکن معروف الاب ، وفی عهد معاویة ، شهد ناس من المسلمین انه ابن آبی سفیان ناستلحقه معاویة « ای اعترف به آخا له » وولاه البصرة .
 اشتهر باللکاء وسعة المحیلة والخطابة .
 (۳) الاهاب : الجلد .

فحَسَنَ" ، والمراجعة إذن خير لا ضرر فيه ، واذا مضى فى أمره فلا خلاف إذن فيما يجب : فالذى يجب إذن واحد ، وهو أن يطاع .

كذلك راجع عمر النبى فى مسائل شتى ، فأخذ النبى برأيه فى بعض هذه المسائل وخالفه فى بعضها ، فلم تكن طاعته فيما خولف فيه أقل ولا أضعف مما و وفق عليه .

وكذلك راجع الخليفة آبا بكر فى كبريات المسائل وصغارها ، فكان أبو بكر يثوب (١) إلى رأيه كثيراً ، ويتصر على ما بدا له اذا رأى الحسنى فى الاصرار ، فيطيع ، عمر أمر ، بعد ذلك كأن لم يكن خلاف .

وإذا امتنعت المراجعة فليس الرجل عند ذلك بواهن عن احتمال التبعة ، وتصريف الرأى ، والاضطلاع بأعباء الموقف كيف كأن .

اشتد المرض بالنبي عليه السلام فقال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ... قال عمر : إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبك الوجع ، وعندنا كتاب الله حسنبنا .

عندنا كتاب الله حسينا.

عندنا القانون الأعلى.

أما القائد الأعلى فهو فى مرسه بحال لا تستحب معها المراجعة ، وهو مع ذلك لم يصر على أمره ولم يعاود طلب الورق للكتابة ، وإنما قال حين كثر اللغط بين الصحابة : قوموا عنى . ولا ينبغى عندى التنازع ، ثم عاش عليه السلام أياما ولم يذكر الكتاب .

فالرجل يطيع اذا استقام الأمر واستقرت التبعة .

وكان يراجع اذا اتسع مجال المراجعة .

فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو ضليع" بالتبعة التي يوجبها على نفسه ، وقمين أن يذهب إليها ولا يكن كُل عنها .

وتلك سنيّة جرى عليها عمر عن علم وقصد ، ولم يجر عليها عن بداهة وإلهام وكنفكى ، وأشار اليها فى كلامه غير مرة فقال فى خطبة من خطبه

<sup>(</sup>۱) يثوب الى دأيه : يرجع اليه ويأخذ به .

ما فحواه : « ... كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه وجلنوازَ (١) ، وكان كما قال الله تعالى : ﴿ بِالْمُؤْمِنِينِ رؤوفٍ رحيم » ، وكنت بين يديه كالسيف المسلول ، إلا أن يُغمدني أو ينهاني عن أمر فأكنُّ عنه ، وإلا أقدمت على الناس لمكان أمره ... » .

فهو جيلواز النبي وسيفته المسلول كما وصف نفسه .

وهو على أقوم مثال للجندى الفاضل العليم بموقع الطاعة ، وموقع المراجعة ، وموقع المشاورة ، وهو مع التبعة حيث لا مهرب منها ، وتلك هي الجندية في صورتها المثلي .

وما نحسبه كان يراجع ويشاور إلا لغرض واحد ، وهو الوصول إلى الأمر الذي يحمل التبعة فيه .

فإذا أعفى نفسه من التبعة بمراجعة رؤسائه ، وأعفى نفسه من التبعة بمشاورة مرءوسيه ، فقد عرف كيف ينبغي أن يطيع ، وعرف كيف ينبغي أن يطاع ، وعرف ما يتوق كل جندى أن يعرفه حين يؤمرَ وحين يأ مر ً وهو توضيح ما يُطلب منه وما يُطلب من غيره ، وتقرير مكان التبعات حين تقسم التبعات .

ولقد كانت له مخالفات ليست من قبيل المراجعة ولا المشاورة التي تعمل فيها الروية مملكها ، أو تختلف مذاهب الآراء فيها .

كانت هذه أيضا من مخالفات « الجندى » التي يندفع إليها كلما غلبته الحماسة و ثارت به الحمية .

فلما كان يوم أحد جاء أبو سفيان ينادى على مسمع من المسلمين : أفيكم محمد ؟ فقال رسول الله : لا تجيبوه !

فعاد ينادي مرتين : أفيكم محمد ؟ فلم يجيبوه !

فسأل ثلاثا : أفيكم ابن أبي قحافة ؟ (٣) فسكتوا .

ثم سأل : أفيكم ابن ُ الخطاب ؟ وكررها ثلاثا ... فلما لم يسمع جوابا

<sup>(</sup>۱) انجلواز : الشرطى .(۲) هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

قال لقومه: أما هؤلاء فقد كثفيتموهم! (١)

كثير" على عمر ً أن يحتوى صبر م في هذا الموقف أكثر مما احتواه . فما قالها أبو سفيان حتى صاح به من مكانه : «كفر°ت ياعدو َّ الله . هاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وأنا أحياء! ولك منا يوم سوء!».

هذه مخالفة" لا مراجعة فيها ولا مشاورة .

لكنها من مخالفات الجند ، ولهم ولا شك مخالفات "كما لهم طاعات .

### \*\*\*

نعم كانت له مخالفاتهم وطاعاتهم ، وكانت له كذلك فكاهاتهم وأهواؤهم التي هي أخص بهم من سائر الفكاهات والأهواء .

فكانت تعجبه الفكاهة التي توحي إليه معني مضحكا فيه صراحة · وخشونة ، ومنها الفكاهة التي نسميها اليوم « بالنكات العملية » .

فرغ رسول الله يوما من بَيْعة الرجال وأخذ في بيعة النساء ، فاجتمع اليه نساء" من قريش فيهن مند بنت عنتبك متنقبة (٢) متنكرة ، لما كان من صنيعها بحمزة (١) رضي الله عنه ، فهي تخاف أن يأخذ كها رسول الله بصنيعها . فلما دنو ن منه ليبايعننك قال عليه السلام : تبايعننكر على ألا تشركن بالله شيئا.

قالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما تأخذه على الرجال ، وسنؤتىكه .

قال: ولا تكسرقين.

قالت : والله إن كنت الأصيب من مال أبي سفيان الهنة (١) والهنة وما أدرى أكان ذلك حلالا لى أم لا .

<sup>(</sup>١) حدث هذا بعد نهاية المركة ، وقد ظن أبو سفيان أنهم ماتوا في الموتعة ،

<sup>(</sup>۱) اى تلبس النقاب وهو الحجاب ، (۲) هند : زوج ابى سفيان ، وهى الثي مثلته بجئة حمزة بعد أن قتل في أحد ، (۱) هند : مؤنثة الهن وهو الشيء ،

قال أبو سفيان وكان شاهداً : أمَّا ما أصبُّت ِ فيما مضى فأنت منه في حلّ .

فقال رسول الله: وإنك لهند بنت عتبة!

قالت: أنا هند بنت عتية فاعف عما سكف ، عفا الله عنك . فمضى رسول الله في أخذ البيعة وعاد يقول : ولا تَزْ نين !

قالت: يا رسول الله هل تزنى الحرَّة؟

قال : ولا تقتلن أولادكن ً!

قالت : قد ربيناهم صغارا وقتلتكهم يوم بدر كبارا ، فأنت وهم أعلم . فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرب (١) ، وكان قليل الاغراب في الضحك ، فإن استغرب ضاحكا بين حين وحين فإنما يتضحكه مثل مده الفكاهة.

وعلى هذا النحو فكاهته مع خادمه أسلم وابنه عاصم : دخل عليهما وهما يغنيان غناء " يشبه الحسداء فوقف يستمع ويستعيد . وشجعهما إصغاؤه واستعادته مشالاه: أبنا أحسن صَنْعة ؟ قال: مثلكما كمثل حمارى العبادى . سئبل : أيهما شر ؟ فقال : هذا ثم هذا !

ومن فكاهته القوية تلك المزحة المرعبة التي أطار بها لبُّ الحطيئة ليكفُّ عن هجاء الناس . فدعا بكرسى وجلس عليه ودعا بالحطيئة فأجلسه يبن يديه ، ودعا بأ شفى (١) ـ أى مثقب ، وشفرة ، يوهمه أنه سيقطع لسانه ، فضج الحطيئة وتشفُّع الحاضرون فيه ، ولم يطلقه حتى أخذ عليه عهداً لا يهجون أحدا بعدها ، واشترى منه أعراض السلمين شلاثة آلاف درهم . فما هجا أحدا بعدها وعمر ُ بقيند الحياة .

تلك أمثلة من فكاهته الخشنة التي تعهد في طبيعة الجند، وهي فكاهة" لا يتطامع منه في غيرها .

وشاءت الجاهلية أن تورطه في بعض أهوائها فكان هواه منها معاقرة

 <sup>(</sup>۱) استفرب في الضحك : بالغ فيه .
 (۲) الاشهى : المثقب : والشفرة ، والسكين العظيمة .

الخسر يحبها ويكثر منها . وقد نرى أنه هوي قريب من ميزاج الجند غير نادر فيهم ، إذ الخمر توافق مافيهم من سكو رقم طبع وتشغلهم عن الخطر أو تتعينهم عليه ، وتصاحبها في كثير من الأحيان ضحجة يألفونها . وقد أحب ضجة الدفوف وهي في سياق هذا الهوى ، وظل يحبها بعد إسلامه وخلافته وإن كرهها في غير الأعراس ... فسمع ضوضاء في دار فسأل : ما هذا ؟ قيل له : عتر س ا فقال : هلا حركوا غرابيلهم ؟ أي الدفوف !

على أنه كان يحب الغناء جملة ويطيل الاصغاء اليه ما لم يشغله عن مشهرم من أمر دينه أو سياسته . فسمع صوت حاد وهم منطلقون الى مكة فى جوف الليل فما زال يتوضع راحلته (١) حتى دخل بين القوم يسمع إلى مطلع الفجر ، ثم قال للقوم : إيه ! قد طلع الفجر . اذكروا الله .

\*\*\*

فطبيعة الجندى فى الفاروق تامة متكاملة بأصولها وفروعها . ويندر أن تتم طبيعة شاملة فى رجل واحد الا أن يكون كعمر فى أصالة الطبع وصراحته وخلوصه واتساقه ، فلا يتخذل منه جزء جزءا ، ولا تثقبل منه وجهة حيث تثدير أخرى ، وحينئذ لا عجب أن تتم له طبيعة واحدة بالغة ما بلغت من تعدد العناصر والألوان والشبيات . كما أنه لا عجب أن يشبه الولد أباه لأنه أصيل صريح النسب ، بالغا مابلغ التعدد فى مشابه الأخلاق والجوارح والأعمال .

ولهذه الطبيعة أثرها فى أمور لا تمت إليها على ظاهرها . كأثرها فى تحريم رق العربى وفى اخلاء الجزيرة من غير العرب ، فهى شينشينكة الغيور على الحوزة ، الموكئل بحماية الذّمار (٢) .

ولها أثرها فى سياسته مع الأمم حيث يأمر الجند بتصديق كلمة الشرف والبر بالوعد ولو كان إشارة "باليد أو نبأة " من صوت . فقد أوجب على

 <sup>(</sup>۱) يرضع راحلته : يحملها على السير السريع
 (٣) اللمار : مايلزمك حمايته وحفظه والدفاع عنه ، والحرم والاهل والحؤرة .

قادته وجنوده إذا نزلوا بلاد الأعاجم فبدرت منهم إشارة أو نبأة يحسبونها عهداً أن ينجزوا هذا العهد ولا ينكنصوا فيه ، ولو أتيح لهم أن يتعللوا مجهل اللغة وغرابة العادات والمصطلحات.

وإنك على الجملة لا تعرض عملا من أعمال الفاروق العامة والخاصة على هذه الطبيعة إلا وجدت له قراراً فيها ووجدت عليه صبغة منها .

فهى بلا ريب أقرب مفتاح لهذه الشخصية العظيمة ، وبها تتميز خصائصه التي لا يشترك فيها أناس مطبوعون على غيرها وإن كانوا عظماء أقوياء.

وقد أسلفنا الاشارة إلى الايمان القوى وقلنا إنه ضابط" لأخلاقه وسوراته ، وليس بمفتاح يكشفها ويفتح مغالقها ، لأن الايمان القوى " نفسكه يحتاج فى فهمه وتمييزه الى المفتاح الذى يفرق بين ضروب الايمان عبد الأقوياء ، وليست القوة كلها كما لا يخفى معدنا واحدا فى البواعث والمظاهر والآثار .

وهكذا كان إيمان عمر في سلوك دنياه وسلوك دينه : كان إيمان الطبيعة الحندية في حالتها المثلى .

ففى سلوك دنياه كان يعيش أبداً عيشة المجاهد فى الميدان ... فا ثر الشظف وقائك منها بأقل ما يكفيه ولا غنى عنه .

وفى سلوك دينه كان موقفه بين يدى الله أبدآ كموقف الجندى الذى يعلم أنه لا يلقى مولاه إلا ليؤدى الحساب على الكثير والقليل ... فإن تجئه المسامحة جاءت عفوآ لا ينسيه تحضير الحساب .

وكان معتمداً على الغيب موصولا بالقدر يركن إليه كأنه يراه بعينيه . ومن دأب كل طبيعة تستحضر الموت أن تنظر الى الغيب ، وتســــتطلع طلعه (١) وتنتظر منه الحماية والهداية .

فاشتهر عن كثير من كبار القادة أنهم يؤمنون لهم بنجم سعد يلحظهم ، أو بغاية أجل لا يتعجلون عنها ، أو بإلهام يهديهم الى النجاة (١) بتال : للان اطلبني على الامر ، او اطلبني طلبه بكسر الماء . ويرون أماراته وعلاماته فى الرؤى والهواتف وكلمات الفأل والبشارة . وكان عمر يتفاءل بالأسماء ، وينظر فى الرؤى والمنامات ، ويثروى عنه فى روايات متواترة أنه أنبىء بموته فى منام ، وأنه رأى كأن ديكا ينقره

نقرتين ، وفسروا له الديك برجل من العجم يطعنه طعنتين .

وروى محارب بن دار أنه سأل رجلا: من أنت ؟ فقال: قاضى دمشق قال: كيف تقضى ؟ قال: أقضى بكتاب الله . فسأله : وإذا جاءك ما ليس فى كتاب الله ؟ فأجابه : أقضى إذا بسنة رسول الله ، فسأله ثانية : وإذا جاءك ما ليس فى سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد برأيى وأؤامر جلسائى . فاستحسن قوله وأوصاه اذا جلس للحكم أن يدعو الله قائلا : « انى أسألك أن أفْترى بعلم ، وأن أقضرى بعلم ، وأسألك العدل فى المخضب والرضا » .

ثم رجع القاضى بعد فترة فسأله عمر : ما أرجعك ! قال : رأيت الشمس والقمر يقتتلان ، مع كل واحد منهما جنود" من الكواكب .

فسأله : مع أيِّهما كنت !

فقال: مع القمر!

فتأمل قليلا ثم ذكر قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحو نا آية الليل ِ وجعلنا آية النهار مُبصِرة » ثم قال : لا تلى فمحو علد (١) .

هذه رواية من روايات كثيرة عن المنامات ونظره فيها ، لا ندرى مبلغها من الصحة فى تفصيلاتها ، ولكنها كلها تدل على الغرض الذى قصدنا إليه وهو استهداء الغيب من طريق الرؤى والعلامات ، الى جانب الايمان القوى الذى لايسهو عن عالم الغيب طرّفة عين .

ومن الحق أن نضيف هنا أن الإيمان القوى ليس بمستغرب في الطبيعة المجندية ، بل ربما كانت طبيعة الجهاد أقرب شيء الى طبيعة الإيمان .

<sup>(</sup>١) لا على : لا هنا نافية وليست ناهية ، فالفعل بعدها مرفوع .

وأن نضيف هنا استدراكا آخر لعله أدعى الى البحث من القــول فى الجهاد والإيمان ، وذلك أن العدل لايناقض طبيعة الجند عامة ، وأن طبيعة الجند لاتستلزم العدوان فى كل محارب ، ولا سيما المحارب نكضنحا (ا) عن دين ووفقا لشريعة .

فالعدل يفتقر الى شجاعة وشرف ، وهما خكص الكتان مطلوبتان فى الجندى المطبوع ، فأما الشجاعة فى الرجل العادل فتحميه أن يحابى الأقوياء وهو جبن ، وأما الشرف فيحميه أن يجور على الضعيف وهو خيسة ، ولا تناقض بين هذه الخصال .

إنما المحارب المعتدى هو الذى « يحارب لحسابه » كما يقولون ، أو يحارب لنفسه مر "ضاة" لطبعه وذهابا مع نزواته ، ومن هذا الطراز الاسكندر وتيمور ونابليون .

\*\*\*

أما المحارب الذي تقيده إرادة ' غير إرادته ، ويحكمه قانون غير هواه ، فالحرب من مثله واجب ' يُلام على تركه وليست بجريمة ٍ يلام على اقترافها .

وقد يرى هؤلاء أن أشرف الجهاد ِ جهاد ُ النفس والهوى قبل جهاد الخصوم والأقران ، كما رأى عمر بن الخطاب .

ومصداق ذلك ظاهر فى كل قائد تدعوه الى الحرب إرادة إله أو إرادة أمة ، أو إرادة ضمير له قانون . فطبيعة الجندى فى هؤلاء لاتناقض العدل إلا كما تناقضه طبيعة الفيلسوف أو طبيعة الفن أو طبيعة التصرف فى شئون المعاش ، ولا تناقض بينه وبين واحدة منها ، أو هى جميعا فى هذه الخصلة سواء .

هؤلاء لا يحاربون إلا مكرهين ، وإذا حاربوا لم يحاربوا لبغى ولا لتنكيل ولو كانوا فى ميدان القتال ، وستنتهم هى سنة عمر حين نحذر المجاهدين أن يعتدوا لأن الله لا يحب المعتدين . ثم قال : « لا تجبئوا عند

<sup>(</sup>۱) نشيط : دفاها

اللقاء ، ولا تمثِّلوا عند القدرة ، ولا تُسرفوا عند الظهور (١) ، ولا تقتلوا هُمَرِ مَا وَلَا امْرَأَةً وَلَا وَلَيْدًا ، وَنَرْ عَمُوا الْجَهَادَ عَنْ عَرَ ضَ الدُّنيا ، وأبْشِروا بالإرباح (٢) في البيع الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم » .

وذلك هو الجندي في حالته المثني .

وذلك هو المفتاح ُ الصادق الذي لا نعلم مفتاحاً أصدق ُ منه لخلائق هذا الجندي العادل الكريم.

<sup>(</sup>۱) الظهوف : آلنصر (۲) الارباح : الحصول على الربح

# ارسلام

بعبوز أن نبحث عن سبب واحد للعمل الذي يعمله الرجل اليوم وينساه غداً ، أو يكرره كل يوم ولا يلتفت إلى عثقباه ، أو يلتفت إلى عقباه ولا يتوقع لها أثراً يغير في مجرى حياته . فسبب واحد لعمل من هذه الأعمال كاف ولا حاجة بعده إلى استقصاء .

لكن العمل الذي تتحول به حياة الانسان تحولا حاسما لن يرجع الى سبب واحد ، ولن نستغنى فى تفسيره عن عدة أسباب ، بعضها حديث وبعضها قديم ، ومنها الظاهر الطيم والخفى المستعصى ، وقد يجهل صاحبها بعض هذه الأسباب وينسى المهم منها ويتعلق بالهين القريب . فالرجل الذي يغير موطنه أو معيشته أو زيته لايفعل ذلك عنفو الساعة ولا تلبية لاقتراح يوحى اليه فى مجلس فراغ . وقد يتوهم هو أنه سمع الاقتراح فلباه ، وأنه لم يكن ليلبيه لولا ماسمع فى تلك اللحظة العارضة ، فهاجر أهله وترك موطنه وغير صناعته من أجل كلمة ... وإنك سائله ساعتئذ : « انك قد هاجرت أهلك وتركت موطنك وغيرت معيشتك لأنك لبيّت اقتراحا ، فهل تعلم لم لبيّت الاقتراح ؟ » فاذا سألته ذلك السؤال رددته الى نفسه ، فعلم أن الأسباب الصحيحة وراء شائله ما يتحول لأنه سمع الاقتراح المزعوم ، بل سمع الاقتراح ولباه لأنه كان قبل ذلك مستعداً للتحول ماضيا فى طريقه ، ولو سمعه مائة معه لم يكونوا مستعدين مثله لما عملوا به ولا التفتوا إليه .

وأين تغيير المعيشة والموطن والزى من تغيير العقيدة الدينية ؟

إننا إذا استصغرنا السيب الواحد فى تفسير تلك التغييرات فهو لا مراء أصغر من ذلك جدا فى تفسير التحول الحاسم إلى دين جديد .

لأن الانسان اذا غير معيشته فانما يغير صناعة ، واذا غير موطنه

فانما يغير بلدا ، واذا غير زيه فانما يغير سمتا (١) بقوم على كساء ، ولكنه إذا غير عقيدته الدينية فقد غير كونه واستبدل به كونا آخر ، وقد غير ماضيكه وماضى أهله ، وغير حاضر وحاضر أهله ، وغير مصيره في الدنيا ومصيره بعد الموت ، وغير آراءه ومقاييسكه فيما يأخذ وفيما يدع من أمور الحياة وعلاقات الناس ، ومنها مآلف وأواصر ومحاب ومكاره متوشجات الأصول الى ماوراء الآباء والأجداد .

فسبب" واحد لا يغير هذا كلَّه دفعة واحدة .

ولابد لتمام هذا التغيير من أساب سابقة وأسباب مهيئة ، وأسباب موقوتة هي ألخهر تلك الأسباب ، وقد تكون أضعفها وأقلها تفسيراً لذلك الحدث العظيم في العالم ، وهل يتغير الإنسان هكذا إلا وقد أحاط بالعالم في نظره حدث عظيم ؟

ونحن قد أشرنا فيما تقدم الى ندم عمر لشكاية المرأتين اللتين عارضهما في الإسلام ، وإلى ما كان لندمه من كسر حدته واستلال ضغّنه ، وترويض عناده ، والتقريب بينه وبين الخشوع الديني والهداية الإسلامية . فهل نقف عند هذا الندم وكفي ؟ وهل انتهينا به إلى حيث يستقر الوقوف ؟ إنه لسبب من أسباب ..

ومما لاشك فيه أن عمر كان مقتربا من الإسلام يوم ركنى لأم عبد الله بنت حنتمة وتركها تنطلق الى الهجرة وهو يدعو لها بالسلامة . وكانت هى على صواب حين طكم عكت في إسلامه ورجالها يائسون منه . فقد سالها عامر بن ربيعة مستغربا مستبعدا : كأنك قد طكم عت في اسلام عمر ؟ قالت : نعم . قال : إنه لا يُسلم حتى يُسكم حمان الخطاب ا

ولكن الرجل أخطأ وصدقت المرأة ، إذ ليس أسرع من المرأة أن تلمح جانب الرقة وجانب الغضب من قلب الرجل فى خطفة عين ... أليست حياتها كليها من قديم الزمن منوطة بذلك الغضب كيف تتلطف فى

<sup>(</sup>١) السمت : الهيئة •

تحويله ، وبتلك الرقة كيف تتلطف فى ابتعاثها من مكمنها ؟ وهل تحجيها عنها القوة وهى ما نُشَكَّذَت الى نفس ِ الرجل قطتُ إلا من وراء القوة ؟

فعمر كان مقترباً من الإسلام يوم رَ ثنى للمرأة المهاجرة ودعا لها بصحبه الله ، وكان على تمام الإسلام يوم رأى الدم على وجه أخته ورأى زوجها منطرحا تحته لايقوى على دفاع .

ولكنه كما قلنا سبب من أسباب ، أو أنه هو السبب العارض الذي يومى و (١) إلى السبب العميق : سبب عارض هو الأسف لشكاية الضعيف ، وسبب عميق هو الرحمة التي تجمل بذي نخوة كريم وليس الإنسان كلته ندما ورحمة وإن طال ندمه وطالت رحمته . فليس كل ما احتوى رحمته بمحتويه إلى زمن طويل .

وقد تعددت الروايات فى إسلام عمر واختلف بعض هذه الروايات فى اللفظ واتفق فى المغزى ، وجعل أثناس ينظرون فيها كأنما الصحيح منها لا يكون إلا رواية واحدة وسائر ها باطل لايشتمل على حقيقة . فلم لا تكون صحاحا كللها ؟ ولم لا تكون أسبابا متعددات فى أوقات مختلفات ؟ فمن المستطاع المعقول أن تسقط منها قليلا من الحشو هنا وهناك ثم نخلص منها الى جملة أسباب لا تعارض بينها فى الجوهر ، وقد يعز "ز بعضها بعضا فى نسق السيرة وفى لئباب النتيجة .

رُوى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: « كنت للإسلام متباعدا ، وكنت صاحب خمر فى الجاهلية أحبها وأشربها ، وكان لنا مجلس" يجتمع فيه رجال" من قريش .. فخرجت أريد جلسائى أولئك فلم أجد منهم أحدا . فقلت : لو أننى جئت فلانا الخمار ! .. وخرجت فجئته فلم أجده ، قلت : لو أننى جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعكين ، فجئت المسجد أريد ان أطوف بالكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم " يصلى ، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام ، واتخذ مكانه بين

<sup>(</sup>۱) يوميء : 'يشتير

الركنين : الركن ِ الأسود ِ والركن ِ اليماني . فقلت حين رأيته : والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع مايقول! وقام بنفسي أنني لو دنوت أسمع ُ منه لأروعنَّه (١) فجئت من قبل الحِجنرِ (٢) . فدخلت تحت ثيابها مابيني وبينه الا ثياب الكعبة ، فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام ».

وروى ابن اسحق في سبب إسلامه كما نقلنا عنه في كتابنا « عبقـــية محمد » : « أن عمر خرج يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه .. قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب" من أربعين بين رجال ونساء ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة ُ بن عبد المطلب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق وعلى بن أبي طالب في رجال من المسلمين رضى الله عنهم .. فلقيه م نعكيهم بن عبد الله فقال له : أين تريد ياعمر ؟ فقال : أريد محمدا هذا الصابيء (٢) الذي فرَّقَ أمر قريش وسفَّه أحلامها وعاب دينها وسبُّ آلهتها فأقتله . فقيال نعيم : والله لقد غرتك نفستك ياعمر ! أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال وأي أهل بيتي ؟ قال : ختَنْ كُ (١) وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو ، وأختبُك فاطمة منت الخطاب ، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه . فعلىك يهما .

قال ... فرجع عمر عامدا الى أخته وختتنيه ، وعندهما خبَّاب فمخدع لهم أو في بعض البيت . وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما . فلما دخل قال : ماهذه الهينمة (٥) التي سمعت ! قالا له : ماسمعت شيئا ؛ قال : بلي

<sup>(</sup>i) لاروعته : لافزعته

 <sup>(</sup>۱) دوست ، دوست ، دوست
 (۱) الحجر : بكسر الحاء نطيم مكة ، مدار البيت من جهة الشمال ،
 (۲) الصابىء : الخارج من دين الى دين
 (۱) ختنك : الختن : الصهر ، زوج البنت أو الاخت
 (۵) الهينمة : الكلام الخفى غير الواضح

والله . لقد أخْسِرت أنكما تابعتما محمدا على دينه ، وبطش بختنه سعيد ابن زيد فقامت اليه أخته فاطمة لتكفُّه عن زوجها ، فضربها فشجُّها . فلما فعل ذلك قالت له أخته : نعم . قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع مابدا لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ماصنع فارعوى وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأون آنفا أنظر ماهذا الذي جاء به محمد .. وقرأ سورة طه ، فلما قرأ منها صدرا قال : ما أحسن مذا الكلام وأكرمه . فلما سمع ذلك خباب خرج اليه فقال له ياعمر ، والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ، فإني سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيُّتُكُ الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر َ بن الخطاب . فالله الله ياعمر ! فقال له عند ذلك عمر : دلَّني ياخباب على محمد حنى آتيه فأسلم . فقال له خباب : هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر" من أصحابه . فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فضرب عليهم الباب ، وقام رجل من أصحاب رسول الله فنظر من خلكل (١) الباب فرآه متوشحا بالسيف ، فرجع الى رسول الله وهمو فزع . فقال : يارسول الله ! هذا عمر بن الخطاب مترشحا السيف . فقال حمزة بن عبد المطلب : نأذن له ، فان كان يريد خيرا بذلناه له ، وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه . فقال رسول الله ائذن له .. ونهض اليه حتى لقيه بالحجرة فأخل بحُجزته (١) أو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة (١) شديدة وقال : ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتهى حتى يُنزل الله بك قارعة (٤) فقال عمر : يا رسول الله ! جئتك لأومن َ بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله! ... »

هاتان الروايتان هما أجمع الروايات للاسباب « المباشرة » التي قرُّبت بين عمر والاسلام ، وتتفرع منهما روايات منوَّعة يزيد بعضها تارة أن عمر

 <sup>(</sup>۱) الخلل : الفرجة بين التيئين .
 (۲) بحجرته : الحجزة موضع الازار من الوسط (۳) جبد : جلب
 (٤) القارعة : الداهية

قد اوفيد لقتل النبى من قبل قريش ، ويزيد بعضها تارة أخرى آيات من القرآن الكريم قرأها عمر فى بيت أخته غير الأيات التى تقدمت الاشارة اليها فى سورة طه . وأشبهها بالتصديق أنه لما اطلع على الصحيفة قرأ فيها اسم « الرحمن الرحيم » فذ عر والقاها ، تم رجع الى نفسه فتناولها وجعل كلما مر " باسم من أسماء الله في عر . . . ومالكم لاتؤمنون بالله والرسول " يدعوكم لتؤمنوا بربتكم وقد أخذ ميثاقكم ان كتم مؤمنين » . . قال : أشهك أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله .

وهذه على اختلافها روايات" متقاربة يبدو لنا أنها قصة واحدة شُطرت شطرين وزيدت عليها الحواشي والأطراف ، فاختلفت في ألفاظها ومواعيدها واتفقت في جوهرها ومدلولها ، لأنها تمس نفس عس من الناحية التي هي أشبه أن تهديكه الى طريق جديد .

وهى ـ كما أسلفنا ـ تجمع لنا الأسباب « المباشرة » التى اقترنت بإسلام عمر ، ولا تغنينا عن الأسباب الاخرى التى هى أساسُ هذه الاسسباب ومرجعتها ، ولأجلها كان خليقا أن تأخذ ، بلاغة القرآن ، وأن تميل به الرحمة الى الايمان .

فقد كان مهيأ للاسلام لا محالة ، وكانت مجافاته للاسلام خليقة أن تنتهى بعد قليل ، وألا تطول الا ريثما تعن المناسبة للشهادة باللسان بعد التهيؤ بالفطرة والضمير .

فلم يكن بين عمر والاسلام فى بداية الأمر الا باب" واحد للعبداء . وكل ماعدا ذلك من الأبواب فقد كان مفتوحا بينه وبين هذا المدين الجديد ، ماهو الا أن يراه بالعين حتى يندفع فيه .

كان باب العداء بينه وبين الاسلام أنه رجل قوى غيور عزيز فى قومه . فاذا رجل " يخرج عليهم فيفر"ق \_ كما قال \_ أمر قريش ويسفته أحلامها فاذا رجل " يخرج عليهم فيفر"ق \_ كما قال \_ أمر قريش وينقيم ، ولاعجب ويعيب دينها وبسب " الهتها ، فلا جرّم " يثور ويغضب وينقيم ، ولاعجب أن يذود عن ذماره ويكر محكض (١) المعابة عن شرف آبائه ، ويرى أنه غير

<sup>(</sup>١١) رحض الثوب : غسله ، ويرحض المابة من شرف ابائه : يزيلها ،

عاد ولا باغ ، وأن البغى والعدوان انسا يجيئان من قبيل ذلك الرجل الخارج على قومه ، حتى يتبين له بالحق الذي يصدع به أن الذي هو هيه هو البغي والعدوان .

ذلك باب العداء الوحيــد الذي كان بين عمر والاسلام ، وهو باب لايطول مدخله في نفس طبيعت على العدل والانصاف.

فما من سبب يصل بين الجاهلي الشريف وهذا الدين الجديد الا كان موصولا بنفس عمر أوثق صلة ، وما علمنا من سبب للاسلام الاكانت له عقدة في نفس عمر وثيقة القرار .

فربما أسلم أناس لأنهم أُخرِذُوا ببلاغة القرآن ، وأسلم أناس لأنهم كرهوا المنكر الذي كان يشيع في الجاهلية ، أو لأنهم ورثوا النزعة الدينية والخلائق المستقيمة ، أو لأنهم جُبُلُوا على روحانية تصل بينهم وبين عالم الغيب وحظيرة الأسرار ، أو لأنهم قد عرضت لهم عارضة موقوتة حرَّكت ما فيهم من كو امن تلك الأسباب . .

وكل أولئك كان عمر على استعداد له عظيم .

وكل أولئك لم يكن عمر فيه بالوسط المكرر ، بل كان فيه العكم المترفع المضيء بين الأعلام.

كان عمر بليغًا حسن النقد للبلاغة ، هواه منها الصدق والطبع وجمال التفصيل ، فكان يطرب لقول زهير:

فان الحق مقطعت ثلاث يمين أو نفار أو جالاء (١) ويقول كلما أنشده معجباً : ما أحسن ماقسم ! وسماه شاعر الشعراء

لأنه لا يعاظل (٢) بين القوافي ولا يتبع حُدُوشِي َّ الكلام .

وربما قضى الليلة ينشد شعره حتى يبرق الفجر فيقول لجليسه : « الآن اقرأ ماعمد الله » .

وجاءه يوما بعض آل همرم بن سينان ممدوح زهير فقال عمر : أما وان

<sup>(</sup>۱) يريد الشاعر أن مقاطع الحقوق ثلاثة ، يعين أو حكومة أو بيئة (۲) يعاظل : عاظل بالكلام مقده وصعبه واستخدم حوشيه وفريبه

زهيرا كان يقول فيكم فيتحسين ، فقيل له : كذلك كنا نعطيه فنتجزل . فعاد عمر يقول : ذهب ما أعطيتموه وبقى ما أعطاكم .

وجاءه وفد من غطفان فسألهم من الذي يقول :

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب قالوا : نابغة بني ذبيان . فسألهم : ومن الذي يقول :

أتيتك عاريا خلك أثيابي على وجل تُظنُّ بي الظَّنون (١) فألفيْت ُ الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح ٌ لا يخـــون ُ قالوا : هو النابغة . فقال : هو أشعر ُ شعرائكم .

وطالما أعجب بقول عبدة بن الطبيب :

والمرء ُ ساع ٍ لامر ٍ ليس يُدركه والعيش شُمَّ واشفاق وتأميل ُ وينشده فيقول : على هذا بنيت الدنيا !..

وندر بين أئمة الدين من غاص في أدب قومه غو °صه ، ووعكى من أشعارهم وطرفهم مثل ماوعاه . قال الأصمعي : « ماقطع عمر أمرا الا تمثل فيه ببيت من الشعر » . وفحن نرجع الى الشعر الذي تمثل به فنراه فى.أحسن موقع وأصدق شاهد ، ونلمح من قليل أخباره فى خلوته أن الأدب كان جانبا من جوانبه التي ترق فيه حاشيته ، ويأنس فيه الى قلبه ، ويرجع فيه الى فطرته . جاء عبد الرحمن بن عوف الى بابه فوجده مستلقيا على مزحفة له واحدى رجليه على الأخرى وهو ينشد بصوت عال :

وكيف ثكوائي (٢) بالمدينة بعــدما قضى وكلَّرَا منها جميل بن معمر فلما دخل عبد الرحمن وجلس قال له : يا أبا محمد : انا اذا خلونا قلّنا

كما يقول الناس .

ولم يقصر اعجابه بالشعراء على الذين وافقوا المواعظ والسنن الدينية ، بل نظر في فنهم وفاضل بينهم في بلاغتهم ، ففضًّل امرأ القيس لانه «سابقهم، خَسَف لهم عن الشعر فافتقر عن معان عور أصح بصر » (١)

<sup>(</sup>۱) الثوب الخلق : البالى (۲) ثوالى : اقامتى (۲) خسف لهم عين الشعر فانتدر عن معان عور اصح بصر : استنبط عين الشعر وشسق طريق المانى واتى بالشوارد الحسان ، راجع باب « ثقافته »

ونوادره مع الشعراء والرواة كثيرة تدل على شغفه بالبلاغة الصادقة وحفظه لأجمل مايحفظ بين أهل عصره ، كما تدل على ذلك خطبه ورسائله وشواهده وأمثاله .

وقد يصح أنه نظم الشعر أو لا يصح . فقد نسبت اليه أبيات وأنكر هو أنه شاعر حيث يقول : لو نظمت الشعر لقلته فى رثاء أخى . ولكن الصحيح أنه كان يحب الشعر البليغ ويرويه ويتوصى بروايته ، وأنه نشأ فى قوم يحبون مثل ما أحب ويعجبون بمثل ما أعجبه ، ومنهم أبوه الذى نظم الشعر فى أكثر من مناسبة ور ورى عنه أنه قال لما توعده أبو عمرو ابن أمية :

أيثوعردنى أبو عمسرو ودونى

رجال" لا يُنهنهها الوعيد (١)

اذا نزلت بهم سنة كئود(٢) وعند بيوتهم تلقى الوفود و ونصره م أذا أدعو عتيد م كوال الدهر مااختلف الجديد (٢)

ربیسع المصدمین وکل ِ جسار ٍ هم الرأس المقدَّمُ من قریش فکیف أخاف ُ أو أخشی عدوًا فلست بعادل ٍ عنهسم سواهم الی آخر مانسب الیه .

فأقرب شيء الى الواقع ـ والى المتوقع ـ أن يؤخذ ببلاغة الفرآن رجل" نشأ هذه النشأة وأحب الكلام البليغ هذا الحب ، وأن يخشع لآياته ويعجب لتفصيله ، فيفتح من قلبه مسالك الاصغاء .

وكان عمر مستقيم الطبع مفطورا على الانصاف ، فلم يكن رجل مثله ليستريح الى فساد الجاهلية أو يخفى عليه فسادها اذا نبيّه اليه وهندى الى ماهو خير منه .

وكانت النزعة الدينية وراثة فى أسرته على مايظهر من مبادرة اختــه فاطمة وابن عمه سعيد بن زيد الى الاسلام ، وكان له قبل الاسلام رجل"

<sup>(</sup>۱) لاينهنهها الوهبد: أي لايهابون التهديد (۲) سنة كثود: شديدة مظلمة (۳) الجديدان: الليل والنهار، يعنى أنه لايعدل بهم قوما أخرين مهما تعاقب الزمان.

من عمومته يقدح في الوثنية ويبحث عن الحق في النصرانية واليهودية ، ويبتلي أهلكه بالخلاف ويبتلونه بالايذاء والحبس والارهاق ، ونعني به زيد بن عمرو بن نُفيل .

وعمر نفسه .. ألم يقل لنا إنه يئس ليلة من السمر ومن الخمر فذهب يطوف بالبيت كأن طواف البيت شهوة من شهوات قلبه تنوب عنه مناب المحبوب من الشهوات ؟ ألم يكن في الجاهلية ينذر أن يعتكف ليلة من كل أسبوع ؟ بل لعل صلابة الخطَّاب أبيه لم تكن في صميمها شيئا مناقضا لعنصر الدين والايمان . فان هؤلاء الصِّلاب الشِّداد في المحافظة على العترف هم أولئك المؤمنون المتزمتون (١) الذين لا يطيقون المساس بعقائدهم اذا آمنوا بدين .

وزاد عمر على الوراثة الدينية أنه كان صاحب فراسـة وزكانة (٢) وكان يستطلع الرؤى والمنامات ويتصل بالغيب ويبصر على البعد كما سلف في حديث سأرية حين ناداه : ياسارية الجبل ! يا سارية الجبل . وبينهما مسيرة أيام ..

وكانت العوارض تمرُّ به فتعطفه الى الاسلام تارة من طريق الرحمــــة وتارة من طريق العدل والنخوة ، فيخشع ويندم ويراجع عناده وكبرياءه . اذ ليس أبغض " الى الرجل الأبيِّ المنصف من أن يحارب أكاسا لا يحاربونه ، ويلج ً في ايذاء قوم لا يقدرون على أذاه .

فاذا تفتحت هذه الأبواب جميعا بين عمر والاسلام فباب واحد موصد لن يحجبه طويلا عن هذا الدين ، ولن يحجب هذا الدين طويلا عنه .

وقد تفتحت في يوم من الأيام .

تفتحت كلها فدخلها دخول العاصفة من جميع الأبواب، وأسلم الجاهلي الشريف كما كان ينبغي أن يسلم ، وكما كان يقينا سيسلم في مناسبة من المناسات.

 <sup>(</sup>١٥ المترمت : الوتور المتشدد في دينه .
 (٢) الزكانة : الفطنة والفراسة

فاذا العالم الانساني قد تفتحت فيه صفحة جديدة:

صفحة يقرأ فيها القارىء قبل كل شىء ماذا يصنع الاسلام بالنفوس ، ويعلم منها قبل كل علم أن هذا الدين كان قدرة بانية منشئة من لدن المقادير التى تسيطر على هذا الوجود: كان قدرة تلابس الضعيف فيقوى وتلابس القوى فتنمى قواته وتجرى به فى وجهته ، وكان يدا خالقة حاذقة تأخذ الحجارة المبعثرة فى التيه فاذا هى صرح له أساس وأركان ، وفيه مأوى للضمائر والأذهان .

جاهلی کسبه الاسلام فکسبه العالم الانسانی کله الی آخر الزمان .. ونفس فائعة رئت الی صاحبها فعرف منها ماکان ینکر ، واطلع منها علی ماکان یجهل ، ونفع بها أمته وأمما لاتحصی ، وصنع بها الاسلام أعظم وأفخم ماتصنعه قدرة بناء وانشاء ، حیثما کانت قدرة بناء وانشاء .

ونظرت الأمم فرأت كيف تعلو النفس الانسانية حتى يحار فيها الانسان وهو ريشة في مهب النوازع والأشجان (١)

رأت كيف يصبح العدل والحق طبيعة حياة ، وكيف يصبح مخلوق من اللحم والدم وكأنه لا يأكل طعامه ولا يروى ظمأه الاليعدل ويعرف الحق ، وكأنه لا يتنفس الهواء وكأنه لا يصحو ولا ينام الا ليعدل ويعرف الحق ، وكأنه لا يتنفس الهواء الا ليمتنع الظلم عن الناس وتدول دولة الباطل بين الناس ، وكأنما العدل والحق د ين عليه يطالبه به ألف غريم ، وهو وحد وحد أقوى في المطالبة بهما من ألف غريم .

لقد كان هذا الرجل المجيد يبغض أن ينظالم عكيره أشد من بغضه أن يظلمه غير وهذه منزلة فى الأنفة لا تطاولها المنازل ، لأنها منزلة الأبطال الذين يسمون على أنفسهم ، ولهم أنفس أسمى من عامئة الأبطال . واننا لنعلم كم حز فى قلبه الكريم أن يضرب بريئا على دين الحق كلما رجعنا الى أيامه الأولى بعد الاسلام ، وهى أيام لاتنسى فى تاريخ البطولة والأبطال .

<sup>(</sup>١) الاشجان « جمع شجن » والشجن : الهم والحرن والحاجة الشاغلة

فما شغله أمر بعد اعلان الدين الا أن يخرج ليضربه أناس كما كال يضرب أناسا في سبيل ذلك الدين

ثار الى الناس يضربونه ويضربهم ، فقم خاله يسأل : ماهذه الجماعة ؟ قيل له ان ابن الخطاب قد صبأ .. فقام على الحيجر فنادى : ألا اننى قد أجرت (١) ابن أختى : فانكشف الناس عنه . فكأن لايزال يُر ي مُسكلما يضرب ولا يضربه أحد ، وثقل عليه ألا يصيبه ما يصيب المسلمين ، فذهب الى خاله وقد اجتمع الناس في الحبِض وناداه : اسمع !.. جِوار ُكُ مردود" عليك (٢) . قال خاله وهو به وبما يستهدف له أدرى : لا تفعل يا ابن أختى . فأصر ً على ردٍّ جروار ِه ، وطاب له بعد ذلك أنه اقتص من نفسه للابرياء الذين ضربهم وهو يجهل دينهم ، فلا تمضى تلك الضربات بغير قصاص ، وان كفرَّ عنها بالتوبة واعزاز الدين الذي آذاهم من أجله .

وأبي من اللحظة الأولى الا أن يواجه الخطر الأكبر في سبيل دينه ، والا أن يقبض على الثور من قرنيه كما يقول الغربيون في أمثالهم ، وأن يتحدي قريشًا بحقه مذ آمن بأنهم على باطل . فسأل أناسًا : أي أهل مكة أنقل ُ للحديث ؟ قيل له جميل بن معمر الجمحى .. فذهب اليه فصر"ح له باسلامه !.. ولم يكذِّب الرجل الظنُّ به ، فما هو الا أن سمعها حتى خَرج وعمر وراءه الى أندية قريش حول الكعبة يصرخ بأعلى صوته على باب المسجد: يامعشر قريش! ألا ان عمر بن الخطاب قد صبًا .. وعمر يقول عبده ورسوله ، ثم تنشب المعركة بين هذا الرجل المفرد وبينهم فيثب على أدناهم منه وأجرئهم عليه \_ عتبة بن ربيحة \_ فيصرعه ويبرك عليه يضربه ويدخل أصبعيه في عينيه لأنهما عمياوان عن الحبق لاتبصران النسور ا ويتكاثرون عليه فلا يدنو منهم أحد « الا أخذ شريف مَن ° دنا منه » حتى أحجموا عنه وركدت الشمس وفتر من طول الصراع ، فجلس وهم

 <sup>(</sup>۱۹) اجاره : ای ادخله نی حماه ورمایته وجراره
 (۲) ای : اعفنی من حمایتك .

قائمون على رأسه يثُّلبِتُونه (١) وهو يقول لهم : « افعلوا مابدا لكم . فوالله لو كنا ثلثمائة رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم » . افعلوا مابدا لكم ! وهذا ما أراد .. فما يستريح وجدانه الحيُّ أن يضرب مسلما لاسلامه ولم يضرب كافرا لكفره ، وما يشعر أنه وفى ً لله دَ يُنكه وقد ضَرب ولم يُضْرب وآذى أناسا ولم يؤذه أحد ، وما تهذأ حاسة العدل فيه ــ وقد كانت كأنها من حواس بدنه \_ الا أن يتحس القصاص في نفسه كما أحس المضروبون بالأمس عدوانته في أنفسهم .

وراح يسألُ النبي : يارسول الله ! ألسنا على الحق ان متنا أو حيينا ؟ فقال عليه السلام: بلي ! والذي نفسي بيده انكم على الحق ان متم وان حييتم . قال : ففيم الاختفاء ؟ والذي بعثك بالحق لتـُخرجـَن !

« فما لبث النبي أن خرج في صَـُفـَّين أحدُهما فيه عمر والآخــر فيه حمزة ، ولهما كديد (٢) كأنه كديد الطحين ، فدخلوا المسجد وقريش تنظر وتعلوها كآبة" فلا يجرؤ سليط" (") منها ولا حكيم أن يقترب من صفين فيهما هذان .. وسماه النبي يومئذ الفاروق

قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : « ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر الا مختفيا الا عمر بن الخطاب ، فانه لما هم الهجرة تقلد سيفة وتنكب قوسه وانتضى في يده سهما واختصر عَنْنُز ته (٤) ومضى قبل الكعبة والملا من قريش بفنائها، فطاف في البيت سبعا متمكنا ، ثم أتى المقام فصلى ، ثم وقف على الحكائق (") واحدة واحدة " يقول لهم : شاهت (٦) الوجوه ! لا يرغم الله الا هــذه المعاطس (٧) ! ومن أراد أن يُشْكِلُ أَمُّهُ أُو يُوتُم ولده أُو يُر مُلِل زُوجِتِه (^) فليكْقني وراء مَاذَا الوادي ... »

<sup>(</sup>٢) كديد : التراب النامم (۱۱) يثلبونه : يشتمونه ويعيرونه (٣) ألسليط: "البدىء اللسان

<sup>(</sup>٤) العنزة : عصا لها زج كالرمع الصغير ، واختصرها ، اعتمد عليها في مشيه ، (ه) الحلق « جمع حلقه » والحلقة : القوم يجتمعون مستديرين

<sup>(</sup>١١) شاهت الرجوه : تبحت

 <sup>(</sup>٧) الماطس « بُحِمع المطس » والمعلس ؛ الانف .
 (٨) أي يجعل أمه ككلى » أو ولده يتيما أو زوجته أرملة : يمنى « أن أقتله »

لقد كان فى تحديّيه هذا لقريش عديّان: شجاعته وعدله ... فما كانت شجاعته فى هذا التحدى بأظهر من عدله ولا كان عدلته فيه بأظهر من شجاعته . اذ الشجاع الحق مطبوع على الأنفة من الظلم لأنه شديد الاحساس بذلة الظلم فهو شديد الاحساس بذلة الظلم فهو شديد الاحساس بغزة العدل من طريق واحد . وقلما أغضب العادل الشجاع شيء كاستطالة الظالم وظنته أن المظلوم لايستطيل عليه ، فذلك هو التحدين الذي يثير الشجاعة ويثير النقمة على الظلم أو يثير حب العدل فى وقت واحد ، وان الموت لأهون من الصبر على هذا التحدين المرذون فى وقت واحد ، وان الموت لأهون من الصبر على هذا التحدين المرذون وهذا الصكلف القبيح . وما الشجاعة أن لم تكن هى الجرأة على الموت كلما وجب الاجتراء عليه ؟ وأي امرىء أولى بالجرأة من الشجاع الذي يعلم أن الحق بين يديه ؟ ألسنا على الحق ان حيينا وان متنا ؟ فعلى الحق اذن فلنمت ولا نعيشن على الباطل ، فالباطل كريه والجبن كريه . وذانك ملتقى العدل والشجاعة فى قلب العادل الشجاع

## \*\*\*

ونهَ عمر طريقه في الاسلام كما نهج طريقه الى الاسلام : كلاهما طريق عمرى » هو أشبه به وهو أقدر عليه ، وكلاهما طريق صراحة وقو تق لا يطيق اللف والتنظع ولا يحفل بغير الجد الذي لا عبث فيه .. فلا وهن ولا رياء ، ولا حذلقة ولا ادرّعاء . وما شئت بعد ذلك من اسلام صريح قويم فهو اسلام عمر بن الخطاب

قال فى بعض عظاته: « لاتنظروا الى صيام أحد ولا الى صلاته ، ولكن قال فى بعض عظاته: « لاتنظروا الى صيام أحد ولا المشفى - أى هم أنظروا من اذا حديث صدق ، واذا ائتشمن أتدى ، واذا أشفى - أى هم بالمعصية - ورع » .

وقال في هذا المعنى: « لا يعجبنكم من الرجل طنطنت ، ولكن ... من ادعى الأمانة الى من ائتمنه ، وسيلم الناس من يده ولسانه »

وقال في عمل الدنيا والآخرة : « ليس خيركم من عمل للآخرة وترك

الدنيا ، أو عمل للدنيا وترك الآخرة ، ولكن خيركم من أخذ من هذه ومن هذه . وانما الحرَرَجُ في الرغبة فيما تجاوز قدر الحاجة وزاد على حديّ الكفاية ... ».

ولم يكن أبغض اليه ممن يتوانى ليقال انه متـوكلّ على الله ، أو يتراءى بالضعف ليقال انه ناسك ، أو يتفرط (١) فى العبادة ليقال انه زاهد فى الدنيا .

فكان يقول: « ان المتوكل الذي يُلقى حَبَّه فى الأرض ويتوكل على الله » ... و « لا يقعد أحد كم عن طلب الرزق ويقول ارزقنى . وقاء على الله » ... و « لا يقعد أحد كم عن طلب الرزق ويقول ارزقنى . وقاء علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، وأن الله تعالى يرزق الناس بعضهم من بعض »

وكان يضرب من يتماوت ويستكين ليظهر التخشع في الدين ، فنظر الي رجل مظهر للنسك متماوت فخفقه بالدرجة وقال : «الاتمت علينا ديننا أماتك الله » ، وأشاروا له الى رجل يصوم الدهر فضربه وهو يقول له : كل يا دهر ! كل يا دهر ! .. ينهاه عن الصوم الذي يعوقه عن معاشه ولا يوجبه عليه الدين .

وكان كلما رأى شابا منكسًا رأسه صاح به: « ارفع رأسك فان وكان كلما رأى شابا منكسًا رأسه صاح به: « ارفع رأسك فان الخشوع لايزيد على ما فى القلب ، فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما فى قلبه فانما أظهر للناس نفاقا الى نفاق »

وانما كان يعجبه « الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الرائحة » ، وإنما كان يعجبه « الشاب الناءهم الرمى والعوم والفروسية ، « فأتتم بخير » كما قال « مانتزو "تشم (۲) على ظهور الخيل »

دين الرجل القوى الشجاع الذي ينتصر بدينه في ميدان الحباة ، وليس بدين الواهن المهزوم الذي تركته الدنيا فأوهم نفسه أنه هو تأركها ليثقبل على الآخرة

<sup>(</sup>١) اقرط اقراطا : اسرف وتجاوز الحد ، يعكس التفريط

<sup>(</sup>٢) النّزو : الوثوب

وكانت شجاعته فى دينه أندر الشجاعات فى النفوس الآدمية .. لأنها الشجاعة التى يواجه بها تهمة الجبن وهو أرذل من الموت عند الرجل الشجاع . فأن كثيرا من الناس ليعد لون عن الصواب الذى ينظهرهم بمظهر الخوف ليقال انهم شجعان ، وانهم فى عدولهم عنه لمن الجبناء المستعبكدين للثناء ، ولم يكن عمر يعد ل عن صواب فهم ولو قيل فى شجاعته ماقيل ، وتلك أشجع الشجاعات .

فشا طاعون عمواس وعمر في طريقه الى الشام ، فلقيه أبو عبيدة وأصحابته عند تبوك وأخبروه خبر الطاعون ، فاستشار المهاجرين والأنصار فاختلفوا بين ناصح بالمضى والأنصار فاختلفوا بين ناصح بالمضى والأنصار فاختلفوا انه خرج لأمر ولا يرى له أن يرجع عنه ، وناصح بالقفول في طريقه يقول انه خرج لأمر ولا يرى له أن يرجع عنه ، وناصح بالقفول يقول انه اصطحب « بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا يرى ن يتده مهم على وباء » ... ثم دعا مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فلم يختلف عليه رجلان وأشاروا جميعا بالرجوع . فقال أبو عبيدة : أفرارا من قدر الله ؟ قال عمر : نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ، أرأيت لو كان لك ابل هبكت واديا له عد وتان (١) احداهما خصبة والأخرى جدبة اليس ان رعيث الخصبة رعيتها بقدر الله ، وان رعيث الحدبة رعيتها بقدر الله ؟ .. وما رام (٢) مكانك حتى جاءه عبد الرحمن العبدية رعيتها بقدر الله ؟ .. وما رام (٢) مكانك حتى جاءه عبد الرحمن وانقدوم اليها ، حيث قال عليه السلام : « اذا سمعتم به بأرض فلا تخرجوا منها »

فكان ايمانه بصيرا لا يهجم به على عياء ، ولا يستسلم فيه استسلام المعجزة وهو قادر على الحيطة والأخذ بالأسباب ، وكانت نصيحته العامئة للمسلمين في أمر الطاعون كرأيه الخاص في أمر نفسه وصحبه ، فأمرهم بالاستنقاذ ما وجدوا له سبيلا ، وكتب الى أبي عبيدة : « انك قد أنزلت

<sup>(</sup>١١) العدوة : المكان الرتفع (١١) دام : برح وترك

الناس أرضا غَميقة \_ أى وخيمة \_ فارفعهم الىأرضمرتفعة نزيهة (١) » وهو أحوط مايحتاط به أمير عالم في هذه الأيام .

كذلك لم يكن يؤمن بشيء ينفع أو يضر غير ماعرفت أسباب نفعه وضرره ، فكان ينظر الى الحجر الأسود فيقول كلما استلمه (٢) : اني لأعلم أنك حجر" لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول َ الله صلى الله عليه وسلم يقبِّلنك ما قبَّلْتنك »

وسمع أن الناس يأتون الشــجرة التي بايع رســول الله تحتها بيعة الرضوان فيصلفون عندها ويتبركون بها ، فأوعدهم (٢) وأمر بها أن لوثية" (٤) من الوثنية والتوكيُّل على الجماد .

وربما التبس الأمر من نوادر عمر فى التقشيف واجتناب المتع والمناعم فحُسبت فرائض يوجبها ويجرى فيها على طريقة أولئك النساك المتخشمين الذين كان ينهاهم أن يميتوا الدين ويهزأ بهم كلما تنطعوا فيه وأوجبوا مالايجب على المؤمنين .

فلا يلتبسن الأمر هذا الملتكبس ، فهو واضح بيِّن التفرقة من سيرته ومن الأحاديث التي صحبت تلك النوادر ، ففسرتها ودلت على الغرض منها فعمر كان مسلما وكان خليفة للمسلمين . وفرق" بين محاسبة المسلم نفسته وهو مسئول عنها دون غيرها ، وبين محاسبة الخليفة نفسته حتى يقم الشك في عمله وينز م يد م وأيدى أهله عما ليس لهم بحق من سلطان الحكم أو بيت المال ، ثم يغى لذكرى صاحبه الذى خلفه على المسلمين ، فلا يعيش في مكانه خيراً من عيشته ، ولا يمنح نفسه وذويه مالم يمنحه النبي لآله وذويه .

<sup>(</sup>۱) نزهة : مرتفعة (۲) استلم الحجر الاسود اى لمسه اما بالتقبيل او باليد (۳) اوعد : تستخدم في الشر ، اما وعد فتكون في الخير (۶) اللوئة : الحماقة .

وعمر الذى كان يقنع بالخشين الغليظ من المأكل والملبس ، ويأبى أن يذوق فى المجاعه مطعما لا يسع جميع المسلمين انما هو الخليفة الذى يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه الرعية ، وقد و جد منهم من لامه لأنه طرح كساءه وفيه فضل ملبس . فاتقاء هذا الحساب وما وراءه من حساب الله هو الذى توخاه خليفة النبى فى معيشته ومعيشة أهله ، مما يشبه تقشف النساك

وعلى هذا كلته كان أعلم الناس أن الطيبات ِ حلال ، وأن النهى عن الحلال تنطُّع في الدين يأباه الاسلام

كتب اليه أبو عبيدة أنه لايريد الاقامة بأنطاكية لطيب هوائها ووفرة خيراتها مخافة أن يخلد الجند الى الراحة فلا ينتفع بهم بعدها فى قتال ، فانكر عليه ذلك وأجابه: ( إن الله عز وجل لم يحرم الطيبات على المتقين الذين يعملون الصالحات ، فقال تعالى فى كتابه العزيز: « يأيها الرسل كلثوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بما تعملون عليم » ، وكان يجب عليك أن تريح المسلمين من تعبهم وتدعم يرغدون فى مطعمهم ويريحون عليم ) الأبدان النكسية (ا) فى قتال من كنفر بالله)

وحديث حُدَيفة بن اليمان أنه أقبل على الناس وبين أيديهم القبصاع من فدعاه عمر الى الطعام وعنده خبز غليظ وزيت ا فقال حديفة : أمنعتنى أن آكل الخبز واللحم ودعوتنى على هذا ؟ قال : انما دعوتك على طعامى ، فأما ذاك فطعام المسلمين .

فللمسلمين حيل" ماشاءوا من الطعام أما الرجل الذي ينفق من بيت المال فله مايكفيه . والحرج كل الحرج عليه \_ وهو في عدل عمر وحزمه وجئلك م \_ أن يأخذ منه ما لا حاجة به اليه ، وانه ليزداد حرجاً على ماهيه من قناعة أن يكون من أصحاب رسول الله ويعلم كيف كان رسول الله يأكل في بيته وماذا كان يجد من الملبس له ولأهله ، ثم يصيب من هذا أو ذاك خيراً مما أصاب الرسول .

<sup>(</sup>١) النصية : التي اصابها النصب ، وهو التمب

وللولاة عنده مثل ما للمسلمين عامَّة من حق المتعة السائغة والنعمة التي ترضاها الرجولة ، لا يأخذهم بمحاكاته لأنهم يتولون الأمر كما تولاه ، بل ربما لامهم على التقتير كما كان يلومهم على الإسراف .

أنكر على عامله فى اليمن حُلك مشهرة ودهونا معطرة فعاد اليه العام الذي يليه أشعث مغبراً عليه أطلاس (١) ، فقال : لا . ولا كل هذا ... ان عاملنا ليس بالشَّعيث ولا العافى (٣) . كلوا واشربوا وادَّهينُوا ، إنكم ستعلمون الذي أكره من أمركم .

ومن تمام العلم باسلام عمر أن نعلم فضل اسلامه مع من لم يكن م أهل الاسلام . فأن الحق الذي يتبعه الرجل مع أهل دينه وحد هم لحق" محدود يدخل في باب السياسة القومية أكثر من دخوله في باب الفضيلة الانسانية . وانما يصبح حقا جديرا باسم الحق حبن يتبعه الرجل مع أهل دينه ومع الخارجين عليه .

وعمر كان ولا ريب أشلتً المسلمين في اسلامه .

فلو كان الاسلام ظالما بطبيعته لمن لم يدخلوا فيه لكان عمر أشدة السلمين ظلما لهم وقسوة عليهم . لكنه كان في الواقع أشك المسلمين رْعاية العهدهم مذ كان أشد المسلمين غيره على دينه وعملا بأدبه .

فكان شأته مع من حاربوه شأن المحارب الشريف ، ولن ينتظر محارب من محارب الى آخر الزمان معاملة وأقوم ولا أصدق من معاملة عمر لمحاربيه وكان شأنه مع من صالحوه وعاهدوه أن ينفي بعهدهم وينختلص في الوفاء به اخلاص من يطالب نفسه به قبل أن يطالبوه ، ومن يراقب نفسه فيه قبل أن يراقبوه .

كتب للنصارى فى بيت المقدس أمانا على أنفسهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم وجميع كنائسهم لاتهدم ولا تسكن ، وحان وقت الصلاة وهو

<sup>(</sup>۱) اطلاس : جمع طلس وهو الثوب الوسخ (۲) العاقى : طالب المعروف ، والشعث : الوسخ الجسد أو المتبلد شعر راسه

جالس في صحن كنيسة القيامة فخرج وصلى خارج الكنيسة على الدرجة التي على بابها بمفرده ، وقال للبطرك : لو صليت ُ داخل الكنيسه لأخذها المسلمون من بعدى وقالوا : هنا صلى عمر ! ثم كتب كتاباً بوصي به المسلمين ألا يصلى أحد منهم على الدرجة الا واحداً واحداً غير مجتمعين المصلاة فيها ولا مؤذِّنين عليها .

أما عهده لهم فقد كان مثالا من السماحة والمروءة لايطمع فيه طامع من أهل حضارة من حضارات التاريخ كائنة ماكانت .

فكتب لهم العهد الذي قال فيه : « ... هذا ما أعطى عبد الله عمر أ أمير المؤمنين أهل ايلياء من الأمان . أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها : انه لاتُسكن كنائسهم ولا تنهدم ولا يتنتقض منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يتكر كهون على دينهم ولا يضار \* أحد" منهم ، ولا يسكل بيلياء معهم أحد" من اليهود . وعلى أهل ايلياء أن يُعطوا الجزية كما يتعطيي أهل المدائن ، وأن يخرجوا منها الروم واللصوت (١) ، فمن خرج منهم فانه آمین علی نفسه وماله حتی یبلغوا مأمنتهم ، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية ... ومن أحب س أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويُخلَّى بِبيَعهم وصُلْبُهم (٢) فانهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصالبهم حتى يبلغوا مأمنهم ... » وليس لذي عهد من ظافر أن يطمع في أمان أكرم من هذا الأمان .

وانه لقد كان يعطيهم عليه وعلى قومه هذه العهود ثم لايقنع بها حتى بشفعتها بالوصاة للولاة أن يمنعوا المسلمين من ظلم أهل الذُّمَّة ، وأذ يُوفَى لهم بعهدهم ويُنضَح (٢) عنهم ولا يككفوا فوق طاقتهم : كتب بذلك الى أبي عبيدة كما كتب الى غيره من الولاة وأوصى به في وصيته

قبل أن يموت .

<sup>(</sup>١) اللصوت : اللصوص ، مقردها لصت (۲) البیع : جمع بیعة وهی معبد النصاری ، والصلب ، جمع صلیب
 (۲) بنضح عنهم : بدائع عنهم

وما شكا اليه مظلوم" من أهل الذمّة واليا كبر أو صغر الا أنصفه منه . بعث زياد بن حدير الأسدى على عشور (١) العراق والشام . فمر عليه تغليبى نصرانى معه فرس قو موها بعشرين ألفا ، فخيره أن ينزل عن الفرس ويأخند تسعة عشر ألفا أو يمسكها ويعطى الألف ضريبة ، فأعطاه التغلبي ألفا وأمسك فرسه . ثم مر عليه راجعا في سنته فطالبه بضريبة أخرى ، فأبي وشكاه الى عمر وقص عليه قصته ، فمازاد على أن قال له : أخرى ، فأبي وشكاه الى عمر وقص عليه قصته ، فمازاد على أن قال له : أخرى ، فوجد عمر قد كتب اليه : من مر عليك فأخذ ت منه صدقة فلا أخذى منه شيئا الى مثل ذلك اليوم من قابل (١)

وسمع أن بنى تغلبلايزالونينازعون واليهم الوليد بنعقبة وينازعهم ، وأنهم أوغروا صدره فقال فيهم يتوعدهم :

اذا ما عصبت الرأس مني بمشور (١)

فغيتُك منى تغلب ابنسة واللر

فخشى أن يضيق بهم صبره فيسطو عليهم ، فعزله ، وأميّر غيره . ولعل حاكما من الحكام لايرام منه أن يبلغ فى البر بسخالفيه فى الدين مبلغا أكرم وأرفق من اجراء الصدقة على فقرائهم ، ولا سيما الحاكم الذى مدعو الى دين جديد .

وقد تقدم أن عمر أجرى الصدقة على شيخ يهـودى مكفوف البصر وقال: ما أنصفناه أن أكلنا شبيبتكه ثم نخذ ُله عند الهرّم .

وقد جعل ذلك سنَّة ويمن يبلغه أمرهم من الذمِّيين والمعوزين . فسر في أرض دمشق بقوم مُتَجِذَّ مِين  $\binom{t}{t}$  من النصارى ، فأمر أن يُعطَّوا سن الصدقات وأن يجرى عليهم القوت .

واذا أحصيت له في سيرته الطويلة أوامر وخطَّطا تُحرُّرِم الذَّمِّين

 <sup>(</sup>۱) المشور : شرب من الزكاة (۲) من قابل : اى بعد عام
 (۳) المشوذ : العمامة

<sup>(</sup>١٤) مجارمين : مصابين بالجدام وهو مرض قد بنتهي بصاحبه الى تآكل الإعضاء وسقوطها .

بعض الحريات أو بعض الحقوق فكن على يقين أنه قد صدر فى ذلك جميعه عن حكمة توجبها سياسة الدولة ، ويقرها العقل والعثرف كما يقرها الدين والكتاب ، ولم يصدر فيه قط عن حيف مقصود أو عن رغبة فى حرمان الذميين حرية وستحقونها أو حقا هم أحرار فيه .

ولعل الذي يتحصى له من هذه الأوامر والخطط لايعدو النهي عن استخدام بعض الذميين ، ومنعهم أن يتشمسهوا في الأزياء والمظاهر بالمسلمين ، واجلاء بعضهم عن الجزيرة العربية في ابان الفتوح ، والحذر من الكيد والتجسس والانتقاض .

فأما نهيه عن استخدام بعض الذميين فارجع الى ماقاله فى ذلك تملم أنه منع استخدامهم لمصلحة العدل وكراهة الظلم والمحاباة . فقال : « انى نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فانهم مستحلون الرشما » (١)

وطلب يوما من أبى موسى رجلا ينظر فى حساب الحكومة فأتاه بنصرانى ، فقال : انى سألتك رجلا أشركه فى أمانتى فأتيت بمن يخالف دينه دينى . وقلما نهى عن استعمال اليهود والنصارى الا ذكر بعدها : انهم أهل رشا ؛ ولا تحل فى دين الله الراشا .

وكان له عبد من أهل الكتاب يقال له أسبق ، فعرض عليه أن يُسلم حتى يستعين به على بعض أمور المسلمين فأبى ، فأعتقه وأطلقه وقال له : اذهب حيث شئت ! ..

فلم يكن نهيه عن استخدام أهل الكتاب فى مهام الدولة الا ايثارا للعدل وكراهة للرشوة والزيغ فى الحكومة ، وما نظن أحدا ينكر أن استخدام الغرباء عن الدولة خليق أن يحاط بمثل هذا الحذر وأن تجتنب فيه مثل هذه الآفة ، اذ يكثر بين المرتزقة الذين يخدمون دولة من الدول وهم غرباء عنها كارهون لمجدها وسلطانها أن ينظروا الى منفعتهم قبل أن ينظروا الى منفعتهم قبل أن ينظروا الى منفعتها . وأن يساوموا على نفوذهم قبل أن يستحضروا الغيرة على سمعتها ، والرغبة فى خيرها وخير أهلها ، ولا سيما فى زمن كانت الدول

<sup>(</sup>١) الزشا: جمع رشوة

تميز بالعقائد قبل أن تميز بالأوطان.

وما من أمَّة في عهدنا هذا تبيح الوظائف العامة الا بقيود وفروق متفو عليها : أولها تحريمها على الأجانب ما لم تكن في استخدامهم منفعة" عامَّة .

وهذه هى سياسة عمر فى مسألة الوظائف القومية ، بغير اعنات للدولة ولا اعنات للرعية ، وكفى باتقاء الإعنات أن العبد المملوك يشخير فى الوظيفة والاسلام فيأبى ، فلا يصيبه من ذلك ضيم ، ويطلق له زمامته يفعل مايشاء .

أما نهيه عن تشبئه الذميين بالمسلمين وكراهت أن يبدئلوا أزياءهم التي ولدوا عليها فلا يلام عليه حتى نعلم لم كان أناس من الذميين يود و و التشبه بالمسلمين في الزي والشارة ؟ أكانوا يتشبهون بهم حبا لدينهم فهم اذن مسلمون لايمنعهم مانع أن يجهروا بالاسلام .. أم يتشبهون بهم كيدا لهم ورغبة في التسلل بينهم والافلات من عهودهم والتزاماتهم وما توجب الدولة عليهم في تلك العهود والالتزامات ا ..

ان كانوا يفعلونه لهذا فلا لوم على عمر أن يآباه ، وبخاصة فى الزمن الذى كان المسلمون فيه جميعا فى حكم الجنود ، وما من دولة ترضى أن نبيح أزياء جنودها لمن يشاء .

بي أربي . و المنافق من الجزيرة فما خرج منهم أحد" الا وقد وأما اخراج بعض الذميين من الجزيرة فما خرج منهم أحد" الا وقد غدر بذمَّة وكرَّر الفدر مرة بعد مرة ، كما صنع أهل خُيشبر .

ومنهم من أمجنلي عن الجزيرة لأنه طلب الجلاء فضلا عن نقضهِ العهد كما فعل أهل نجران .

فقد صالحهم النبى على أن يتبقوا فى مساكنهم ولا يأكلوا الربا ولا بتعاملوا به ، وجاء أبو بكر فجلد الصلح على ذلك ، ثم استخلف عمر فرجعوا الى الربا وأفرطوا فيه ، وكانوا قد بلغوا أربعين ألفا فتحاسدوا بينهم وأتوا عمر يسألونه اجلاءهم . فاستحب هذا الجلاء .

على أنه لم يكن يأبي على التجار المأمونين أن يدخلوا الجزيرة ويؤدوا

العشور . فلما كتب اليه المشركون من أهل منبج أن « دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشِّرنا (١) » شاور أصحاب النبي فَأَشـــاروا عليه بقبولهم ، فدعاهم اليه.

ولا يفوتنا في هذا الصدد أمران مقترنان بخطة الإجلاء التي لجأ اليها عمر وأيقن بصوابها وضرورتها . فأول الأمرين أن الجزيرة حرَم ُ الاسلام الذي كان يحيط به أعداؤه ويتربصون به الدوائر ويثيرون الفتنة على أطرافه كما صنع الفرس بالعراق والروم بالشام ولا أمان على حرم يسكنه أناس فيهم من° يغدر بأهله ، بل فيهم من هؤلاء كثيرون .

وثاني الأمرين أن عمر قد سوسى بين الاسلام والنصرانية في هـــذه الخطة ، فحفظ حرر م النصرانية ببيت المقدس للمسيحيين لايسكنه معهم من لايقبلونه ، كما حفظ حرم الاسلام بالجزيرة العربية للمسلمين لايسكنه معهم من يحذرون غدره .

وقد أجمل العبوض حين ألجأته ضرورة الدولة الى اتخاذ هذه الخطة ، فاشترى بيوت أهل نجران وعقاراتهم وأقطعهم النجرانية عند الكوفة ، وكتب لهم وصاةً قال فيها : « .. هذا ماكتب به عمر أمير المؤمنين لأهل نجران . من سار منهم آمين ' بأمان الله لايضره أحد من المسلمين .. ومن مروا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من حرث الأرض ، فما اعتملوا (٢) من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله .. ومن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فانهم أقوام" لهم الذمة وجرز يتهم عنهم متروكة " أربعة " وعشرين شهرا بعد أن يكفند كموا ، ولا يكلُّقوا ــ الا من صعهم ــ البر" غير مظلومين ولا معتدى" عليهم » .

ولم يفارق عمر الدنيا حتى أوصى الخليفة الذي يتختار بعده بالذميين كافة « أن يتوفى بعهدهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم وأن يقاتل من ورائهم (٢)» ودون هذا بالمراحل الشاسعة يقف عدل الدول القدامي والمحدثات في كل

 <sup>(</sup>۱۱) تعشرنا : اى تدعنا نؤدى المشوو .
 (۲) اعتمل : اعتمل قلان ، عمل لنفسه وتصرف في العمل .
 (۳) يقاتل من ووائهم : يحميهم

مااتخذت منحيطة حربية أو حماية قومية أو معاهدة بينها وبين أمَّة أجنبية ، وان عذرها لدون عذر عمر فى خططه ، وان أسبابها لدون أسبابه فى الاقناع

\*\*\*

كان مسلما شديدا في اسلامه ، فلم تكن شدته في اسلامه خطرا على الناس ، بل كانت ضمانا لهم ألا يخافه مسلم ولا ذرمي ولا مشرك في غير حدود الكتاب والسنة .

وكان جاهلياً فأسلم ، فأصبح اسلامه طورا من أطوار التاريخ ، ولو لم يكن الاسلام قدرة بانية منشئة فى التاريخ الانسانى لما كان اسلام رجل طورا من أطواره الكبار .

\*\*\*

وكان هذا الرجل يحب ويكره كما يحب الناس ويكرهون ، ولكن لا ينفعنك عنده أن يحبك ولا يضيرك عنده أن يكرهك اذا وجب الحق ووضح القضاء. قال يوما لأبى مريم السئلولي قاتل أخيه : والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح : فقال له أبو مريم : أتمنعنى لذلك حقا ؟ قال : لا .. قال : لا ضير ! انما يأسى على الحب النساء .

وحسبك من اسلام يحمى الرجل من خليفة يبغضه وهو قادر" عليه ، غذلك المسلم الشديد في دينه ، والذي يشتد فيأمنه العدو والصديق .

# عُمروالدُّولة الإسلاميَّة

تأسست الدولة الإسلامية فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه لأنه وطائد العقيدة وسير البعوث ، فشرع السنية الصالحة فى توطيد العفيدة بين العرب بما صنعه فى حرب الردة ، وشرع السنة الصالحة فى تأمين الدولة من أعدائها بتسيير البعوث وفتح الفتوح . فكان له السبير على خلفاء الإسلام فى هذين العملين الجليلين .

إلا أننا نسمى عمر مؤسسا للدولة الإسلامية بمعنى آخر غير معنى السبق في أعمال الخلافة . لأننا « أولا » لا نجد مكانا في التاريخ أليق به من مكان المؤسسين للدول العظام .

ولأننا من جهة أخرى لانربط بين التأسيس وولاية الخلافة فى اقامة دولة كالدولة الاسلامية ، اذ الشأن الأول فيها للعقيدة التى تقوم عليها وليس للتوسع فى الغزوات والفتوح . وعمر كان على نحو من الأنحاء مؤسسا لدولة الإسلام قبل ولايته الخلافة بسنين ، بل كان مؤسسا لها منذ أسلم فجهر بدعوة الإسلام وأذانه ، وأعزاها بهيبته وعنفوانه .

وكان مؤسسًا لها يوم بسَط يده الى أبى بكر فبايعه بالخلافة وحسبَم الفتنة التى أوشكت أن تعصف بأركانها ، وكان مؤسسًا لها يوم أشر على أبى بكر بجمع القرآن الكريم وهو فى الدولة الاسلامية دستور الدساتير ودعامة الدعائم ، ولم يزل يراجع أبابكر فى ذلك حتى استدى زيد بن ثابت كاتب الوحى فأمره أن يتتبع آى القرآن لجمعها من الرقاع والاكتاف والعُسبُ (١) وصدور الرجال ، فكان ذلك أول الشروع فى جمع الكتاب .

<sup>(</sup>۱) الاكتاف : جمع كتف ، والمسب جمع عسيب وهو جريد النخل ، كانوا ينزعون خوصه ويكتبون في طرفه المريض ، وكان المرب يكتبون كذلك على صغائح الحجارة وعلى الاضلاع والاكتاف الخ ٠٠٠

هذا إلى أن أبا بكر رضى الله عنه أسسَّس ولم يتسع له الأجـــل حتى بفرغ من عمله ، وجاء عمر بعده فأتم عمله واقام الأساس ثم أقام عليسه البناء ، وكانت قدرته على التأسيس هي آية الأيات فيه وفي ذلك العصر من البداوة البادية ، لأنه التفت إلى مواضعه الخليقة بالاهتمام والتقديم كأنه راجع تاريخ عشرين دولة " مستفيضة المثلك راسخة العمران . وهي قدرة تر وعنا وتدهشنا لو شهدناها من ملك تربى على الملك ، وسككف (١) على عرشه سيمنط" (٢) من الملوك . وأولى أن تروعتنا وتدهشنا من رجل البادية الذي يتقدم على أمر جديد لم تعينه فيه السوابق ولم يهتد فيه إلا يما اختار هو أن يهتدي اليه .

فبعد جمع القرآن لا نعرف عملا يقترن به ويلازمه ويعد من أسس الدولة العربية كالعمل على تصحيح اللغة وحفظها من الخلط والفساد . وكلاهما عمل لا يفطرِن اليه الا من طنبع على سليقة التأسيس وأخذ بها من أصولها وكلاهما فطن اليه هذا المؤسس الكبير على أهون مايكون من البساطة والسهولة ، فأشار بوضع علم اللهحو كما أشار بجمع آى القرآن ، وكان أثره في تدعيم الدولة الأدبية كأثره في تدعيم دولة الغزوات والفتوح.

وندر َ في الدولة الإسلامية نظام الم تكن له أو الية فيه ... فافتتح تاريخًا ، واستهل حضارة ، وأنشأ حكومة ورتب لها الدواوين ونظم فيها أصول القضاء والإدارة ، واتخذ لها بيت مال ، ووصل بين أجزائها بالبريد، وحمى ثغورها بالمرابطين ، وصنع كل شيء في الوقت الذي ينبغي أن يُصنع فيه ، وعلى الوجه الذي يحسن به الابتداء ، فأوجز مايقال فيه أنه وضع دستورا لكل شيء وتركه قائما على أساس لمن شاء أن يبني عليه .

وم ِلاك (٢) النَّظمِ الحكومية كلِّها نظام الشورى الذي أقامه عمر على احسن مايقام عليه في زمانه ، فجمع عنده نتخبة الصحابة للمشاورة والاستفتاء ، وضن بهم على العبِمـُأَلَّة في أطراف الدولة ، تنزيها لأقدارهم

 <sup>(</sup>۱) سلفه : تقدمه (۲) سمط : خيط تنظم فيه حبات المقد ، وكاراد هده
 (۲) ملاك الامر : ترامه واساسه ، يتبال : القلب ملاك الجسلة

وانتفاعا برأيهم واعتزازا بتأييدهم له ومعاونتهم اياه فيما يتولاه من ثواب أو عقاب .

وجعل مو سم الحج موسما عاما للمراجعة والمحاسبة واستطلاع الآراء في أقطار الدولة من أقصاها الى أقصاها ، يفد فيه الولاة والعمال لعرض حسابهم وأخبار ولايتهم ، ويفد فيه أصحاب المظالم والشكايات لبسط مايتشكيهم (١) ، ويفد فيه الرقباء الذين كان يبثهم فى أنحاء البلاد لمراقبة الولاة والعمال ... فهى « جمعية عمومية » كأوفى ماتكون الجمعيات العمومية فى عصر من العصور .

وكان عمر يستشير جميع هؤلاء ويشير عليهم ، ويستمع لهم ويتسمعهم ويتوخى فى جميع ذلك تمخيص الرأى وابراء الذمة والخلوص الى التبعة السليمة من العقابيل.

وإنَّ أضعف النَّاسِ رأيا لمن يُستضعف فَضَّلَ الأمير في عمل تولاً. لأنَّه عمله بمشاورة غيره .

فان بأب المشاورة مفتوح" لكل انسان ، وليس كل أنسان مع ذلك بالذي يريد أن يستشير ، أو بالذي يعرف كيف يستشير اذا أراد ، أو بالذي يعرف كيف يستشيرهم ومن يقبل بالذي يتحسن الموازنة بين الآراء إن عرف من يستشيرهم ومن يقبل مشورتهم في حالة ويرفضها في حالة أخرى .

إن المشاورة لفن عسير .

وان الذي ينتفع بمشورة غيره لأقدَّر ُ ممن يُشير ُ عليه .

وقد كان عمر عبقرى هذا الفن الذى لا يتجارى . وكان من بدعه الملهمة في هذا الفن العسير أنه لم يلتمس الرأى عند أهل الحناكة والخبرة وكفى ، بل كان يلتمسه كذلك عند أهل الحياة والنشاط ممن يناقضون أولئك في الشعور والتفكير .. فكان كما روكي يوسف بن الماجشون : « اذا أعياه الأمر المتعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحيدة

<sup>11)</sup> ما شكيهم : ما بحملهم على الشكوى

عقولهم » ، وانه لإلهام" في فن الاستشارة لا يثلثهنه الا صاحب رأى أصيل . فمن الرأى الأصيل أن يَخبر (١) الإنسان كيف يستعير آراء المشيرين .

انظر إليه كيف يستشير في اختيار أمير ، تعلم أن الاستشارة كما قلنا فن ، وأنه فن عسير .

قال الأصحابه: دُالتُوني على رجل أستعملته .

فسألوه : ماشر °طنك فيه ؟

قال : « إذا كان في القوم وليس أمير كلم ، كان كأنه أميرهم ، واذا كان أمير َ هم كان كأنه رجل " منهم » .

ان الذي يسأل هكذا ، لهو أقدر من الذي يجيبه بالصواب ، لأنه قطع له ثلثي الطريق السديد الى الجواب .

وكان ربما استشار العدو الذي لا يأمنه ، كما فعل في سماع رأي الهُـرُ مزان في أمر الحرب الفارسية ، لأنه بصير " يطلب نورا ، فأذا رأى النور استوى لديه أن يحمل له المصباح عدو" أو صديق .

ومن اليسير ، اذا تعقيبنا (٢) مشاورات عمر ، أن نعلم أنه هو واضع دستور الشورى في الدولة الاسلامية ، وأن الشورى التي وضع دستورها هي شوري الرأى الأصيل يستعين بكل أصيل من الآراء .

وقد وضع لقواده دستور الحرب ، أو دستور الزحف من الجريرة العربية إلى تخوم (٢) أعدائها ، كأحسن مايضه رئيس دولة لقواده وأجناده .

فأرسل المدد إلى العراق وعليه أبو عُبيد بن مسعود الثقفي ، وعلكمه كيف يستشير مجلس الحرب الذي معه ، وكيف يتقدم في موضع الإقدام ويتريك في موضع التريث ، وأجمل له ذلك في قوله : « أسمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشر كنهم في الأمر ، ولا تجتهد

 <sup>(</sup>۱) خبر الامر يخبره من باب نصر : علمه
 (۲) تعقبنا : تتبعنا (۳) تخوم : حدود ، جمع شخم

مسرعاً بل اتئد ، فإنها الحرب لا يصلحها الا الرجل المكيث (١) ، الذي يعرف الفرصة ، ولا يمنعني أن أؤمِّر سليطا ( ابن قيس ) الا سرعته الى الحرب . والسرعة الى الحرب - الا عن بيان - ضياع" ... » ، وزاده تبصرة والحيطة فقال له: « انك تُنقدم على أرض المكر والخديمة والخيانة والجبرية (٢) : تقدم على قوم تجرَّأوا على الشر فعلموه ، وتناسَّو ١ الخير فجهلوه . فانظر كيف تكون ، وأحرز (٢) لسانك ولا تفشين سرك ، فإن صاحب السر \_ مايضبطته \_ متحصن لا يؤتكي من وجه يكره ، وأذا لم يضيطه كان بمضيعة » .

فهي المشاورة ، ثم أناة" في الاجتهاد ، الا أن تجب السرعة ، ببيان وثقة ، فليكن الاسراع . وهذه وصية عمر بن الخطاب الذي يُظَنُّ به الاندفاع . وينسى من يظن به هذا الظنُّ ، أنه قوى " اندفاع وقــوى " ضابط" في وقت واحد ، وعندما يقترن الاندفاع بضابط فهو مزية وليس

وكتب إلى سعد بن أبى وقاص بعد اختياره لحرب فارس وفى كتابه له قبس" من هذا المعنى : « اذا انتهيت الى القادسية ، وهو منزل" رغيب" خصيب دونه (٤) قناطر وأنهار ممتنعة فتكون مسالحك (٥) على أنقابها (١) ويكون الناس بين الحكجرَ والمكدر (٢) ، على حافات الحجر ، وحافات المدر ، والجراع (^) بينها ، ثم الزم مكانك ، فلا تكبُّرحه ، فانك اذا أحسوك أنْغصتهم ، وركموك بجمعهم الذي يأتي على خيلهم ورجالهم ، وحكة هم وجكة هم (١) \_ فان أتنم صبرتم لعدوكم ، واحتبستم لقتاله ،

<sup>(</sup>۱) الكيث : الذي لا يتعجل في الأمر (۱) الكيث : الذي لا يتعجل في الأمر (۱) الجبرية : بفتح الجبم وسكون الباء مع تشديد الياء : الكبر مثل الجبروت

<sup>(</sup>٣) أحرز : الحرز الكأن الحمدين ، فالرآد حمن لسانك والمسطه ولا تثرار

<sup>(</sup>١) دونه : بينك وبينه (٥) مسالحك : جمع مسلحة على وزن مصلحة ، جند الراقبة على الحدود

<sup>(</sup>١١) انتابها : جمع تَّقب ، وهو, هنا الطريق في الجبل

<sup>(</sup>٧) المدر : جمع مدرة وهي القرية والحضر ، وعكسها الوبر اى البادية ، والراد ، بالعجر من أرض المرب الجبلية الومرة

 <sup>(</sup>A) الجراع : جمع أجرع وهو الارض ذات الحزونة تشاكل الرمل ولا تنبت
 (١) حدهم وجدهم : يقال « نلان له جد وحد » اى له بأس وقوة .

وقوايتم الأمانة \_ رجوت أن تنتصروا عليهم ثم لايجتمع لكم مثلهم أبدا ، الا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم . وان تكن الأخرى (١) ، كان الحَجَر في أدباركم فانصرفتم من أدنى مكررة من أرضهم الى أدنى حَجَرِ مِن أرضكم ، ثم كنتم عليهم أجرأ وبها أعلم ، وكانوا عنها أجبن وبها أجهل ، حتى يأتى الله بالفتح »

ثم كتب اليه يستوصفته المنازل التي نزل بها ويسأله: « أين بلغك جمعتهم ؟ ومن رأستهم الذي يلى مصادمتكم ؟ فانه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي بما هجمتم عليه ، والذي استقر عليــه أمر عدوكم . فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة ً أنظر اليها ، واجعلني من أمركم على الجُكليَّة » .

وكتب الى أبي عبيد وقد ترك حصار ً حلب يستضعف وأيه في ترك حصارها: « ... سرنى ما علمت من الفتح ، وعلمت من قتيل من الشهداء وأما ماذكرت من انصرافك عن قلعة حلب الى النواحي التي قربت من أنطاكية فهذا بئس الرأى ً ... أتترك رجلًا ملكنت كدياره ومدينته ثم ترحل عنه وتسمع أهل النواحي والبلاد بأنكماقدر "ت عليه ؟ .. فما هـذا برأى .. يعلو ذكر م بما صنع ، ويطمع من لم يطمع ، فترجع اليك الجيوش وتكاتب ملوكها . فاياك أن تبرح حتى يحكم الله وهو خير ُ الحاكمين .. وقد أنفذت اليك كتابي هذا ومعه أهل مشارف (٢) اليمن ممن وهب نفسكه لله ورسوله ، ورغب فى الجهاد فى سبيل الله ، وهم عرب ومرو ال (١) رجال" وفرسان ، والمدد يأتيك متواليا ان شاء الله تعالى » .

فكان دستوره في الحرب أن يضع َ الأسس َ العامة ويعهد في تنفيذها الو. ذي خبرة وأمانة ، ولا يتخلى عن تبعته العظمي في مصائر الحرب كلُّ التخلي اعتمادا على القائد وحدَّه ، اذ ليس القائد ً بالمسئول الوحيد عن المصير.

<sup>(</sup>۱) الاخرى : قصد الكسة أو الانهزام . (۲) مشارف الارض : اعاليها (۲) الموالي : بطلق على العنقاء والنصراء والحلفاء

فإذا رأى القائد رأيا وخالفه هو فى رأيه أعانه بالمدد والمشورة على الأخذ بالرأى الذى دعاه اليه ، وأبطل معاذير و بتوضيح الأمر وإعانته عليه ولقد كان الى جانب هذا السهر على الميادين عامة لا يكغل يد القائد فيما يحسن أن تنطلق فيه ، فاذا تجاوز الأمر سياسة الحرب العامة من فتح الميادين وفك الحصار وانتظار الهجوم فمن حق القائد عنده أن يختار لنفسه ولا ينتظر الرجوع إليه ، وأن يجرى فى ادارة المعركة على الوجه الذي تمليه ضرورة الساعة ، ولهذا استشاره أبو عبيدة فى دخول الدروب خلف العدو فكتب اليه : « أنت الشاهد وأنا انغائب ، والشاهد يرى مالا يرى الغائب ، وأنت بعضرة عدوك وعيونك يأتونك بالأخبار ، فن رأيت الدخول الى الدروب صوابا فابعث اليهم السرايا ، وادخل معهم بلاد هم ، وضيع عليهم مسالكهم ، وان طلبوا اليك الصلح فصالحهم ..» فهو يضع القواعد العامة للحملة كلها منذ بدايتها .

وهو يختار القائد الضليع بتسيير تلك العملة .

وهو بعد هذا لا يتعنى نفسه من التبعة ، ولا يعنى القائد من واجب الرجوع اليه فى المواقف الحاسمة ، ولا يتغلّ يده فيما هو ادرى به وأقدر على الاختيار فيه ، ولا ينسى أن يعينه اذا خالفه فى الرأى ليتفن الرأيان المختلفان . فاذا رجع القائد الى الحصار الذى أزمع أن يتركه رجع اليه وهو مؤمن "بصواب ما يعمل ، ليستمد من الايمان بالصواب قوة الن يشعر بها وهو يؤدى عملا يخالف الصواب فى تقديره .

وهذه السياسة هى السياسة التى جرى عليها عمر فى جميع بعوثه وغزواته وسراياه . وهى السياسة التى لايستطيع حاكم أن يجرى على غيرها فى حرب قديمة أو حديثة ، وقد جرى عليها فجعلته كاسب النصر كما يكسبه القائد فى الميدان ، وجعلت بطل الفرس رستم المسهور فى التواريخ والأساطير يقول ان عمر هو هازمه فى الميدان ، و « انه هو عمر الذى يكليم الكلاب فيعلمهم العقل ؟ أكل عمر كبدى أحرق الله كبد ، ه . . »

وربما أخطأ القائد الذي يختاره فمسته التبعة من هذا الجانب لأنه هو المسئول عن اختياره . غير أنها لا تكمسه من جانب الا أعمقي منها من جانب آخر أو جوانب عبدة ، كما حدث في وقعة الجسر التي قتل فيهما قائده أبو عبيد المتقدم ذكره ثم انهزم فيها جيش المسلمين . فهو مستول" عن اختيار هذا القائد كما نسأل كل رئيس دولة في مثل ذلك ، ولكن أعذاره على التحقيق أكبر من أخطائه في كل مسألة من هذا القبيل ، وفي هذه المسألة بعينها كان اختياره الأبي عبيد انصافا له حجته الراجحة فيه ، لأنه كان أول من أجاب الدعوة الى القتال فلم ير من الانصاف أن يؤخُّر المتقدم ويقدم عليه المتخلفين ، وقد سو ع الرجل اختيار ك اياه با تتصاراته الأولى التي رفعت شأنه بين القواد ، فلما أخطأ جاءه الخطأ من مخالفة عمر في وصاياه ، ومنها وجوب التريث والحذر من عبور الأنهار والجسبور ، ولم يكن على عمر لوم" في تقصير عن التنبيه والتحذير .

## 米米米

وقبل أن يضع دستورا للولاة وضع دستورا لنفسه قيوامته أن الحكم محنة (١) للحاكم ومحنة للمحكومين ، و « أنه لايصلح الا بشدة لاجبرية(٢) فيها ، ولين" لا وهن فيه (١) » ... وأن الخليفة مسئول عن ولاته واحدا واحدا في كل كبيرة وصغيرة ، ولا يعفيه من اللوم أنه أحسن الاختيار .

قال يوما لمن حوله : أرأيتم اذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل ، أكنت قضيت ماعلى"! قالوا: نعم . قال : لا ، حتى أنظر ك في عمله أعتمل بما أمرته أم لا ؟ » .

وعهوده على نفسه هي خير العهود التي تؤخذ على ولاة الأمر وأبينتها للحدود القائمة بين الراعى والرعية ، وخير ما فيها أنه كان يُحث الناس على الاستغناء عن التحاكم الى الحكام خلافا الاصحاب الأمر الذين يودون لو فرضوا لأنفسهم حكما في كل شيء . فكان يقول لهم : « أعطوا الحقَّ

<sup>(</sup>١١) محنة : اختيار ، ومحنه من باب قطع وامتحنه اختيره ، والاسم المحنة ، وللما سميمته المسائب بالحن لانها اختيار للانسان (٢) جبرية : جبروت وطفيان (٣) وهن : ضمف

من انفسكم ولا يحمل بعضاكم بعضا على أن تكاكموا الى " .. » وجسَمَع صلاح الأمر (١) فى ثلاث : « أداء الأمانة ، والأخذ بالقوة ، والحكم بما أنزل الله » ، وصلاح المال فى ثلاث : « أن يؤخذ من حق ، ويتعطى فى حق ، ويمنع من باطل » .

وعاهد الناس فقال: « لكم على " ألا أجتنى شيئا من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم الا من وجهه ، ولكم على اذا وقع فى يدى ألا يخرج منى الا فى حقه ، ولكم على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم ان شاء الله وأسلت ثغوركم (٢) ، ولكم على "ألا ألقيكم فى المهالك ولا أجمركم اى أحبسكم فى ثغوركم ، واذا غبتم فى البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا اليهم . فاتقوا الله عباد الله ، وأعينونى على أنفسكم بكفتها عنى ، وأعينونى على نفسى بالأمر المعروف والنهى عن المنكر وأحضارى النصيحة فيما ولا "نى

ومن أوائل عهود ه فى بيان الحق الذى يرشيّح الحاكم لولاية الحكم: « أيها الناس : انى قد و ُليّات ُ عليكم ولولا رجاء أن أكون خير كم لكم ،
وأقواكم عليكم ، وأشد ُ كم استضلاعا بما ينوب من مُهم ٌ أموركم
ما و ُليت ُ ذلك منكم » .

فأحق الناس بالحكم أقدرهم على البرِّ والحزم والنهوض بالأعباء ، وليس له في غير ذلك حق يرشحه للحكومة .

ومن أوائل خُطّبه بعد توليه الخلافة: « ان الله ابتلاكم بى ، وابتلانى ومن أوائل خُطّبه بعد توليه الخلافة: « ان الله ابتلاكم بى ، وابتلانى بكم ، وأبقانى فيكم بعد صاحبى ، فلا والله لا يحضرنى شىء من أمركم فيليه أحد ونى ، ولا يتغيب عنى فآلو (٢) فيه عن أهل الصدق والأمانة ، فيليه أحد دونى ، ولا يتغيب عنى فآلو (٢) فيه عن أهل الصدق والأمانة ، ولئن أساءوا لأنكلن بهم » .

فهو يعاهدهم أن يلي الأمر بنفسه في كل ماحضره ، وألا يعهد فيه الى

<sup>(</sup>١١) أى أمر الدولة (٢) الثفور: جمع ثفر وهو من البلاد الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو ، ويقصد بسيد الثمور: الدفاع (١) قالو: الا يالو: اى قصر يقصر من باب عدا ، قالو ، اى اقسر ، ومنه : ١٩٧٩وك نسيحا أى لا اقتمر في نصحك ولا أدخر جهدا فيه

غيره الا اذا غاب عنه ، ثم لا يكون وكلاؤه فيه الا من أهـل الصـدق والأمانة ، ثم هو لا يدعهم وشأنهم بعد ذلك بل يراقبهم وينتبع أعمالهم ، فيتحسن الى من أحسن وينكتل بمن أساء .

وقد كان يقول ويعني ما يقول ويعمل بما يقول .

وصارح َ القوم َ فيما لا يتحمُّ صنى الخطب والاحاديث أن له عليهم حق الطاعة فيما أمر الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأن لهم عليه حقَّ النصيحة ولو آذَو م فيها . ومن ذلك الرواية المشهورة التي سأل الناس فيها أن يدلوه على عبو جبه فقال له أحدهم : « والله لو علمما فيك اعوجاجا لقو عمناه بسيوفنا » ، فحميد الله أن جعل في المسلمين من يقويم اعوجاج عمر بسيفه .

ولم يكن ينبيح من مال المسلمين أجراً لعمله إلا مايقيم أورد (١) وأود أهله عند الحاجة اليه ، فان رزقه الله مايغنيه عن بيت المال كف يد م عنه : « ... أكلا وإني أنزلت نفسي من مال الله ، بمنزلة ولي " اليتيم ، ان استغنیت استعفافت ، وان افتقرت أكلت بالمعروف ، تكفرهم (١) البهيمة الأعرابية: القضم لا الخضم » ، أي كما تأكل ماشية البادية قضما بأطراف أسنانها لا مضمًا وطحنا بأضراسها .

ولما سئل عما يتحبل " للخليفة من مال الله قال : « انه لا يتحبل "لعمر من مال الله الا حلَّتين : حله ً للشتاء وحلة للصيف ، وما أحج به وأعشمر (٦) ، وقوتي وقوت أهلى كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم . ثم إنا بعد وجل" من السلمين ».

وقد كان أسخى من ذاك في تقديره لأرزاق الولاة والعمال ، فقـــد بر لعمار بن ياسر حين ولاه الكوفة ستمائة درهم فى الشهر له ولمساعديه ، يُزاد عليها عطاؤه الذي يوزَّع عليه كما تُتُوزُّع الأعطية على أمثالِه :

 <sup>(</sup>۱) اود : اود باب طرب اعوج ، نالاود العوج ، والمراد ما یکنی حاجاته الشروریة
 (۲) قرم : ای اکل اکلا ضمیفا ، والمراد اکل اشف اکل من اختین طمام
 (۳) المحج معروف ، والعمرة : المحج الاصفر ، وهی ماخوذة من الاعتمار ای الربارة ،

ونصف شاة ونصف جَريب (١) من الدقيق .

وقد و لعبد الله بن مسعود مائة درهم وربع شاة لتعليمه الناس في الكوفة وقياميه على بيت المال فيها ، ولعثمان بن حنيف مائة وخمسين درهما وربع شاة في اليوم ، مع عطائه السنوى وهو خمسة آلاف درهم ... وهكذا على حسب الولايات والنفقات .

وكان يَحْنظُرُ على الولاة مظاهر الخُيلاء والأبهة التي تُبعد مابينهم وبين الرعية ، ولكنه ينظر في أعذارهم فيقبلها أو يُغضى عنها حيثما توقَّتُفَ صلاح الولاية على ذلك .

قدم الى الشام راكباً على حمار فتلقاه عامله معاوية بن أبى سفيان فى موكب عظيم ، فلما رآه معاوية نزل وسلم عليه بالخلافة فمضى فى سبيله ولم يرد عليه سلامه ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبّت الرجل يا أمير المؤمنين ، فلو كلّتمتكه ! فالتفت اذ ذاك الى معاوية وسأله : إنك نصاحب المؤكب الذي أرى ؟

قال: نعم .

قال : مع شدَّة احتجابك ووقوف ذوى الحاجات ببابك ؟

قال: نعم .

قال : وليم و ينحك !

قال : لأننا ببلاد كثر فيها جواسيس العدو ، فان لم تتخذ العدَّة والعدد استخف بنا وهجم علينا ، وأما الحجاب فاننا نخاف من البكلة (٢) جرأة الرعيَّة ، وأنا بعد عاملتك ، فان استنقص تتنبى نتقصت ، وان استود تننى ز درت ، وان استوقفتنى وقفت !

فقال عمر : ماسألتك عن شيء الا خرجت منه . ان كنت صادقا فانه رأى لبيب ، وان كنت كاذبا فانها خدعة أريب (١) ، لا آمرك ولا أنهاك »

<sup>(</sup>۱) الجريب : مكيال كان يستخدم ، يمكن ان يقدر بما يمادل ٣٦٠ رطلا (۲) البدلة : الابتدال وترك الكلفة (۲) اربب : ذكى

أما دستور الولاة عنده فأساسه أن الولاية تمييز بالواجب والكفاءة وليست تمييزاً بالوجاهة والاستعلاء ، فكان يقول للوالى : «'افتح' نهم بابك ، وباشر أمور َهم بنفسك ، فانما أنت رجل منهم غير ً أن الله جعلك أثقلتهم حمثلا » .

وشغيَّله كلَّ الشغل ، أن تخضع الرعية لواليها ، رغبة ۗ في حكمه ، بمنزلتك من الناس » ، ويقول للرعية : « انى لم أبعث اليكم الولات ليضربوا أبشاركم (١) ، ويأخذوا أموالكم ، ولكن ليعلموكم ويتخدموكم » وتستوى عنده رغبة الرعية من المسلمين ورغبة الرعية من غيرهم . فلما رأى أقواما ذمِّيين ينقضون العهـــد ويثورون على الدولة طلب م

صُلحاء البصرة وفداً فيهم الأحنف بن قيس وهو مصدَّق عنده ، فسأله : « انك عندى مصدَّق ، وقد رأيتك رجلا فأخبرني : ﴿ أَلِّ مَنظُّ لَم مَ إِنَّ الْمُعْدِلِمَ مِنْ ﴿ أَا لَنَّفُر أهل الذمَّة أم لغير ذلك ؟ » . فقال الأحنف : لا . بل لغير مظلِّمة ، والناسُ على ماتحب » .

فهدأ باله وقال : « فنعم (٢) اذا ً... انصرفوا الى رحالِكم » . وربما ذهب في إرضاء الرعية مذهبا لم يحلم به الفتلاة من المطالبين بحقوق الشعوب في هذه العصور .

فكان من قو ً اده وولاته سعد بن أبي وقاص قائد ُم المظفر في حروب فارس ، وقريب مسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجل الذي جعله عمر واحدًا من ستة يُستشارون بعده في أمر الخلافة ، فثارت به طائفة من أتباعه وشكتـُه الى عبر وجيوش ً الفرس تنجمع للغزو والثأر . فلم . يشغله ذلك عن تحرى الأمر من مصادره ، وإيفاد مُن ْ ببحث عن حقيقة الشكوى بين أهلها . فبعث بوكيله على العمال محمد ِ بن مسلمة كيسال عن سعد وسيرته في الرعية . وكلما سأل عنه جماعة 'أثنـُو"ا عليه ، الا

<sup>(</sup>۱) ابشاركم : جلودكم . (۲) المظلمة : يقتع اليم وكسر اللام : اسم لما تطلبة عند الظالم كالطلامة . (۳) اى : الا ضير اذن .

من شكو ه فقد أحجم فريق منهم لم يمدحوه ولم يذموه ، وقال فريق منهم : « انه لا يكقسم بالسوية ، ولا يعدل فى القضية ، ولا يغزو فى السريحة » .

فعاد محمد بن مسلمة الى المدينة وسعد" معه ، وأعاد عسر سؤاله غلم تثبت له من أمره ريبة ، الا أنه اتقى الفتنة والخطوب منذرة ، فعزله وقالى لشاكيه : « إن الدليل على ما عندكم من الشر نهوضكم لهذا الأمر ، وقد استعد كم من التعد كم من استعد كم من النظر فيما لديكم وان نزل بكم » ، وقال لسعد يومئذ مبرئا له من تهمة خصومه : « هكذا الظن بك يا أبا اسحق ! ولولا الاحتياط ككان سبيلهم بيتنا » . ثم أبى أن يفارق الدنيا وفى ذمته شهادة لسعد يعلنها لملأ المسلمين ، فلما حضرته الوفاة وسألوه أن يستخلف أبئى أن يتخلف أحدا من أهله ، وسمتى عليا وعثمان وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدا « لأنهم نفر " توفى رسول الله وهو عنهم راض . فأيتهم استخلف فهو الخليفة » ... ثم قال : فان أصابت سنعدا فذاك ، والا فأيهم استخلف فهو فليستعين " به ، فانى لم أعز ك عن عجز ولا خيانة .

وهذا مثل من أمثلة الوفاء بجميع الحقوق ، والرعاية لجميع الذمم من حاكمين ومحكومين .

ولا يبعد أن يقع الغبن على بعض الولاة الكثفاة من فرط العناية بشكايات الرعية ، الا أن عمر فى حزمه وعدله لم يكن يفوته مفرق الصواب بين الأمرين ، فغبن وال أو قائد أهون من غبن أمة أو جيش ... ومن أقواله فى ذلك « هان شيء "أصلح به قوما أن أبد لهم أميرا مكان أمير » .

بل ربما جرى منه حكم العزل على الولاة الكفاة لغير سبب من أسباب الشكاية أو القصاص ، وانما هو سبب من الأسباب التي ترجع الى سلامة الدولة أو مانسميه في العصور الحديثة بالسياسة العليا . وهذه أسباب

لا يصح أن يغفل عنها ولاة الأمر في أيام تأسيس الدول وتجربة النظم الحديثة ، وأولها عصمة الدولة من فتنة الولاة المقتدرين المحبوبين .

فربما كان الوالى المقتدر المحبوب أخطر على الدولة الناشئة في تأسيسها من الوالى العاجز البغيض ، اذا لم يتعهده نظر ثاقب وحساب عسير .

فقد تُزين له نفستُه ، أو تزين له رعيته ، أن يستقل بالأمر وينتحل لذلك ماشاء من المعاذير .. فان فاته الاستقلال ورئيسه قوى مهيب الم يفتنه بعد زوال ذلك الرئيس ولو جاء بعده من يضارعه في القوة والمهابة ، لأن الفترة بين زوال عهد واستقرار عهد آخر تئؤ "ذن بمثل هذا التقلقل ، وتفتح الثغرات لمن يريد أن يكليج َ (١) منها بعد طول تربص واستعداد .

ولم يكن عمر بن الخطاب يعرف تاريخ الاسكندر المقدوني وتواريخ العُتاة من قياصرة الرومان ، ولا كان الغيب قد انكشف له فرأى ماتلاه من الأمشلة في دول المغول والعثمانيين ودول المسلمين من مشرقيين زوالهم لما ندم لحظة على عزل الذين عزلهم وهو يقول لهم : انما عزلتُكم لكيلا أحمل على الناس فضل عقوليكم ، أو لكيلا تفتَّكينوا بالناس كما افتئتن الناسُ بكم ، ولكان له سَبْ اخر وجيه بالغ في الوجاهة يدعوه الى تغليب رغبات الرعية على مكانة الولاة ، وهو عيصمة الدولة من أولئك الولاة أن يطول بهم العهد وتتم لهم القدرة ويحوطهم الحب والولاء ملا يبقى بينهم وبين الانتقاض (٢) الا الفرصة السانحة ، وهي أقرب شيء سنوحاً في ابان التأسيس والانتقال.

وما لم يكن عزل العمال لسبب من أسباب السياسة العليا التي من هذا القبيل فلا جزاء إلا بقسطاس دقيق محيط ولا سيما في الشئون المالية ، لأنه يعتمد في محاسبتهم على وسائل متفرقة يستدرك بعضها نقض بعض ، فلا تكاد تخفكي عليه خافية مما يريد الوقوف علمه .

 <sup>(</sup>۱) يلج : مضارع ولج اى دخل .
 (۲) المراد : الخروج على الدولة والاستقلال بالولاية .

فمن هذه الوسائل أنه كان يحصى أموالهم قبل الولاية ليحاسبهم بها على مازادوه بعد الولاية مما لايدخل فى عداد الزيادة المعقولة ، ومن تعلكل منهم بالتجارة لم يقبل منه دعواه لأنه كان يقول لهم : انما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارا .

ومنها أنه كان يرصد لهم الرقباء والعيون من حولهم ليبلغوه ماظهر وما خفى من أمرهم ، حتى كان الوالى من كبار الولاة وصغارهم يخشى من أقرب الناس اليه أن يرفع نبأه الى الخليفة .

ومنها أنه كان يندب لهم وكيلا خاصا يجمع شكايات الشاكين منهم ويتولى التحقيق والمراجعة فيها ، ليستوفى البحث فيما ينقله الرقباء والعيون .

ومنها أنه كان يأمر الولاة والعمال أن يدخلوا بلادهم نهارا اذا قفلوا (') اليها من ولاياتهم ، ليظهر معهم ماحملوه فى عودتهم ، ويتصل نَبَــُورُه بالحراس والأرصاد الذين يقيمهم على ملاقى الطريق .

ومنها أنه كان يستقدمهم فى كل موسم من مواسم الحج ليحاسبهم ويسمع مايقولون وما يقال فيهم ، وعليهم شهود ممن يشاء أن يحضر الموسم من أهل البلاد . ونوى فى أواخر أيامه أن يستكمل الرقابة بالسير فى البلاد « فيقيم شهرين شهرين فى الشام ومصر والبحرين والكوفة والبصرة وغيرها ، فانه ليعلم « أن للناس حوائج تشقطع عنه ، أما هم فلا يصلون اليه ، وأما عمالهم فلا يرفعونها اليه » .

وكان لايكتفى بوسائله تلك اذا استراب ، فيعمر الى الحيلة للكشف عن الخبايا التى تريبه . ومن ذلك أنه سمع بعودة أبى سفيان من عند ولاه معاوية والى الشام ، فوقع فى نفسه أن ولده قد زوده فى عودته بمال . وجاءه أبو سفيان مسلم فقال له : أجرز نا (٢) يا أبا سفيان ! قال : ما أصبنا شيئا فنجيز ك ! فمد يده الى خاته فى بده فأخذه منه وبعثه ما أصبنا شيئا فنجيز ك ! فمد يده الى خاته فى بده فأخذه منه وبعثه

<sup>(</sup>۱) تغلوا : رجموا . (۲) اجزنا : المتسود اعطنا ،

الى هند ٍ زوجيه ، وأمر الرسول أن يقول لها باسم زوجها : أنظرى الخير عبن اللذين جئت بهما فابعثيهما . فما لبث أن عاد بخرجين فيهما عشرة آلاف درهم ، فطرحهما عمر في بيت المال .

وكانت سُنتَتُه اذا ثبتت على الوالي شبهة التصرف في بيت مال المسلمين أن يصادر المال الذي ظفر به أو يقاسم الوالي فيما أربي (١) على كسبه المعقول ، فيترك له النصف ويضم النصف إلى بيت المال ، وهذا عدا ما يكجنزيه به من عزل أو عقاب .

أما حساب الشبكايات من المظالم فكانت سنته فيه التحقيق ثم الجزاء على شرعة المساواة بين أكبر الولاة وأصعر الرعية بغير تفرقة بين السيئة وجزائها . فمن ضرب ضرب ، ومن غصب ر دامه ماغصب ! ومن اعتدى قوبل بمثل اعتدائه وعليه زيادة ُ التأدس.

وقد يأخذ الوالى أحياناً بورز°ر (٢) ولده أو ذوى قرابته اذا وقع في نفسه أنهم يستطيلون على الناس بسلطان الولاية ولا ينهاهم الوالي المسئول عنها .

جاءه مصرى فشكا اليه واليكها عمرو بن العاص ، وزعم أن الوالي أجرى الخيل فأقبلت فرس المصرى فحسبها محمد بن عمرو فرست وصاح : فرسى وربِّ الكعبة ! ثم اقتربت وعرفها صاحبها فغضب محمد بن الأكرمين . وبلغ ذلك أباه فخشيى أن يشكوه المصرى فحبسه زمنا ، ومازال محبوسا حتى أفلت وقدم الى الخليفة لابلاغه شكواه .

قال أنس بن مالك راوى القصة : فوالله مازاد عمر على أن قال له اجلس ... ومضت فترة اذا به في خلالها قد استقدم عكمروا وابنكه من مصر فقدما ومَــُثلا (٢) في مجلس القصاص . فنادي عمر : أين المصرى ؟ دونك (٤) الدرَّة فاضرب بها ابن الأكرمين .

<sup>(</sup>۱) اربی : زاد (۲) الوزر : اللائب (۳) منلا : مثل بین بدیه انتصب قائما : وبابه دخل (۶) دولك الدرة : اسم قمل بمعنی خد .

« فضربه حتى أشخنه (١) ونحسن نشستهى أن يضربه ، فسلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ماضربه ، وعمر يقول : اضرب ابن الأكرمين ! ثم قال : أَجِلْهَا (٢) على صَكَنْعَة عَمْرُو ! فُوالله مَاضَرِبُكُ ابْنُهُ الا بِفْضُلّ سلطانه ... قال عمرو فنزعا : يا أمير المؤمنين قد استكوفكينت واشتفيئت ، وقال المصرى معتذراً : يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني .. فقال عمر : أما والله لو ضَربته ماحثانا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تُدعَثه . والتفت الى عمرو مُغضبًا يقول له تلك القولة الخالدة التي ماقالها حاكم قبله : « أيا عمرو ! متى تعبدتم (٢) الناس وقد ولدتهم أمهاتُهم أحرارا؟ ) .

### \*\*\*

ومن هذا العدل في شئون الولاية نستطيع أن نفهم دستوره في شئون القضاء ، فلن يكون هذا الدستور الا دستور العدل المحكم في الجزاء والفصل بين الحقوق . الا أننا نعتقد أن وصاياه في القضاء أحكم وأصلح لجميع الأزمنة من جميع وصاياه ، فلا تعقيب بعدها لمعقب في زمانه أو فى زمان مليه ، مهما تختلف الأقوام والأوقات .

أنشأ وظائف القضاء وتخير لها العدول (٤) الأكفاء . ولم تكن به من حاجة هنا الى سنن الشريعة التي يحكمون بها فانها ماثلة في الكتاب والسنَّة ، ولكنه كان في حاجة الى تعليم القضاة كيف يتصرفون حين يلتبس عليهم الأمر ، فأحسن التعليم .

كان يكتب لأحدهم : « اذا جاءك شيء " في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال ، فإن جاءك أمر" ليس في كتاب الله فانظر سنيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها ، فان جاءك أمر" ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة" من رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به ،

<sup>(</sup>۱) الخنه : النسمة واوجعه واوجعه (۲) تعبدتم : استعبدتم . (۱) العدول : جمع عدل ، وهو العادل (۲) أجلها : أدرها

فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة" من رسول الله ، ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أى الأمرين شئت: ان شئت أن تجتهد رأيك وتكقدم فتقدم ، وان شئت أن تأخر أن فتأخر (١) . ولا أرى التأخير الا

وضرب لهم أصلح الأمثلة باجتهاده واستفتائه ، فلم يقطع يد السارق في عام المجاعة رعاية للزَّمن ، ولم يقطع يد الغلام الذي سرق من سيده رعاية" لسنتًه أو للعلاقة بين السارق والمسروق منه ، واشتركت امرأة" وصاحبتُها في قتل رجل فتحرج من قتل الاثنين بواحد حتى أفتاه على رضى الله عنه بأنهما مستحقان للقتل كما يستحق اللصوص المتعددون أن يتقام عليهم الحدُّ اذا سرقوا لحما من بعير واحد ، فأخذ بفتواه .

### \*\*\*

ومن وصایاه للقاضی : « آس ِ (۲) بین الناس فی مجلس*ك ووجهك ،* حتى لايطمع شريف" في حَيْفُك (١) ولا ييأس ضعيف" من عــدلك ، وانبينة على من ادعى واليمين على من أنسكر ، والصلح جائز "بين المسلمين الا صلحا حربم حلالا وأحل حراما ، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهثديت فيه لرشدك أن ترجع عنه ، فان الحق قديم ، ومراجعة الحق خير " من التمادي (٤) في الباطل . الفهم الفهم عندما يتلجلج (م) في صدرك مالم يَبْ النَّه في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، واعرف الأمثال والأشباه ، وقيس ، الأمور عند ذلك ثم أعمد (أ) الى أحبها الى الله وأشبَّهها بالحق فيمسا ترى ، واجعل للمدعى حقاً غائباً أو بينة " أمداً ينتهى اليه ، فان أحضر بينته أخذ "ت له بحقة ، والا وجهت عليه القضاء ، فإن ذلك أنفي للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر ... المسلمون عدول" (٢) بعضهم في بعض

<sup>(</sup>٣) سحيفك : ظلمك

<sup>(</sup>۱), تقدم : تنقدم و « تأخر » : ای تتاخر (۲) اس : سو (۵) التمادی : الاستمرار والاصرار (۱) امماد : اقصاد (ه) يتلجلج أ يتردد ويتحبر (٧) مدول أ أقبل شهادتهم

الا مجلودا في حِدرٌ أو مجرًّ با عليه شهادة وزور ، أو ظنينا (١) في ولاء أو قرابة ، فان الله قد تولى منكم السرائر وكدرا (٢) عنكم بالشبهات . ثم اباك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر المخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ، ويحسن بها الذخر ، فأنه من يتخلص " نيَّتُكَه فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس ».

ومن وصاياه لمن يلتون الحكم : الزم خمس خصال يسلم لك دينتك وتأخذ فيه بأفضل حظك : اذا تقدم اليك الخكصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمين القاطعة ، وأكرن الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه ، وتعهُّد الغريب فانك ان لم تتعهُّده ترك حقَّه ورجع الى أهله وانما ضيع حقَّته منهميكر°فق به ، وآس بين الناس فى لحُظْلِك وطر°فرك ، وعليك بالصلح بين الناس مالم يستبن لك فصل القضاء ، .

تلك نماذج متفرقة من وصاياه للقضاة وولاة ِ الأحكام ، وهي فيما نراه أحكم وصاياه ، وأقربها أن يَتَّابِعُهَا سواه .

ولذلك سبب" لا يُعسر تعليله . فقد كان عُمر من الجاهلية حكما من قبيلة محكمين ، أو سفيرا يسعى بين الناس بالصلح من قبيلة سفراء ، فهو في هذه الصناعة عريق.

إلا أن المرء ود يَجلِس للحكم بين الناس كما جلس عمر ولا يحسن الوصية كما أحسنها . وانما بلاغ حُسن الوصية أن تجمع الخصلتين اللتين اجتمعتا في وصاياه لقضاته . فما من أحد يستطيع أن يتوصِّي قاضيا بخيرٍ مما أوصى ، وما من عُقندة من قضائية تأتى من قبكر القضاة أو من قبِل ِ المتقاضين إلا وهي ملحوظة في كلامه ، وهاتان هما الخصلتان الباديتان في دستور القضاء كما أملاه .

<sup>(</sup>۱) طنینا : متهما(۲) درا : منع العقوبة

ولابد أن يُكلفِت النظر في سياسته للولاية وسياسته للقضاء أنه كان يأخذ بالواجب حيث وجب ، وإن اختلف الواجبان .

ففى الولاية كان يتحرى البواطن ويتمعين فى تحريكها ولا يكتفى من الناس بالظواهر .

وفى القضاء وما شابه القضاء كان يكتفى بالظواهر حتى تنقضها البينة (١) القاطعة ، وكان يعلن هذه الخطئة على المنبر فيقول : « أظهروا لنا أحسن أخلاقيكم والله أعلم بالسرائر ، فإن من أظهر لنا قبيحاً وزعم أن سريرته حسنة لم نتصدقه ، ومن أظهر لنا علانية حسنة طننا به حسنا » ، أو يقول :

« إنما كنا نعرفكم إذ الوحى ينزل ، وإذ النبى صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، فقد رئفع الوحى ، وذهب النبى صلى الله عليه وسلم ، فإنما أعرفكم بما أقول لكم . ألا فمن أظهر كنا خيراً ظننا به خيرا وأثنينا عليه ، ومن أظهر كنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه » .

بل كان له فى الأخلاق الاجتماعية مذهب " ثالث يشبه مذهب فى القضاء ، فكان يكثره أن يكشيف المرء من أخيه مايستره عنه ، وينهى أن تظن بكلمة شرا وأنت تجد لها فى الخير محملاً .

وهذَّه في الظاهر نقائض ، وفي الحقيقة واجبات متعددة كل منها في موضع لازم .

فالعلم بخبايا الحكومة واجب على كل ولىمسئول لا تنصلح الأحوال بغيره ، وفي الغفلة عنه مضرة" مُحقَّقة" لجميع الناس.

والأخذ بالبيتنة دون الظاهر فى شئون القضاء واجب" لا محيص عنه لضمان السلامة ومنع الجور ر ، وهو فى أحد طرفيه لايخلو من الحكذر الشديد من الطبيعة البشرية ، إذ فيه خشية" من غواية الهوى أن تنطلق بالقضاة فى الحكم بغير برهان .

وفى الأخلاق الاجتماعية لا يؤمن التقاطع بين الأصدقاء اذا جرت (١٥ البينة : الدليل والبرهان

العلاقة ' بينهم على التجسسُ والخدعة ، ولا رعاية للمودة ما لم تكن رعاية للحرمات ، ومنها الأسرار .

والتفرقة بين الواجبات المختلفة هي دليل البصيرة في عرفان كل واجب منها ، وأنها تتصدر عن تسخير العرف واملاء التقليد والمحاكاة .

## \*\*\*

وأنشت في عهد عثمر دواوين أخرى غير ديوان القضاء ودواوين الإحصاء والخراج والمحاسبه التي لم تكن من المؤسسات القائمة قبسل عهده. فأنشأ البريد وبيت المال ومرابط الثغور ومصنع السكة لضرب النقود ودار الحبس للعقاب. و وكل منعظم الدواوين إلى أبناء البلاد يزاولونها بلغاتهم لأنها ليست من أسرار الدولة ، وليس من الميسور أن ينصرف اليها فتيان العسرب عساهو أولى بهم وهو فكر ائض الدفاع والجهاد فلو و جد منهم من يكفي (١) لتلك الأعمال عدداً لكانت خسارة الدولة في قيامهم بها أعظم من ربحها ، ولكنهم غير موجودين ولا عملهم فيها باللازم اللازب للمصلحة الكبرى ، وقد يكون عمل الفارسي في مصلحة فارس والسورى في مصلحة سورية والمصرى في مصلحة مصر أحرى (١) أن يتعصمهم إن كان بهم عاصم ، وإلا فلا تثريب (١) .

ووضع عشر نظامًا لتحصيل الجزية وتصرّف في وضعها على حسب الأمم والبلاد . فأعفى التغليبيين بالشام من الجزية وفرض عليهم بديلا عنها ضيعف المسلم ، لأنهم أنهوا أن يؤدوها وأزمعوا اللحاق بأرض الروم .

وكان له نظام" اقتصادى يوافق مصلحة الدولة فى عهده ، فكان يَحْمُضْ على التجارة ويوصى القرشيين ألا يغلبَهُم أحد عليها لأنها ثلث الملك . ولكنه أبقى الأرض لأبنائها فى البلاد المفتوحة ونهى السلمين أن يمليكوها على أن يكون لكل منهم عطاؤه من بيت المال كعطاء الجند

<sup>(</sup>۱) يغى : يكفى ويصلح (۱۲) أحرى : أجدر (۱۲) تثريب : لوم وذنب

فى الجيش القائم . وإذا أسلم أحد ُ الذميين أَ خذَكَ منه أرضُه وو ْزَّعَت بين أهل بلده وفتررض كه العطاء . وكان غرضته من ذلك أن تبقى لأهل البلاد موارد ثرواتيهم ، وأن يعتبُصم (١) الجند الإسلامي من فتن النزاع على الأرض والعقار ، ومن فتن الدعة (٢) والاشتغال بالثراء والحُطام . وربما أغضى (٢) عن كثير في سبيل الإعانة على تعمير البلاد بأهلها . فصفح عن أهل السواد « العراق » ليأمنوا البقاء َ فيه ، مع أنهم حَسَرِثُوا بالعهد وعاونوا الفرس على المسلمين فى أثناء القتال .

ويلوح من كلامه في أخريات أيامه أنه كان على نية النظر في تصحيح النظام الاقتصادي وعلاج مشكلة الفقر والغني على نحو غير الذي وَ جَدَها عليه ، فقال : « لو استقبلت من أمرى ما استك "برت (١) لأخذ"ت ُ فضول (°) أموال ِ الأغنياء فقسمتها على الفقراء »

ولم يرد° في كلامه تفصيل" لهذه النية ، ولكن الذي نعلمه من آرائه في هذا الصدد كاف ٍ لاستخلاص ما كان ينويه . فعمر على حبيت للمساواة ِ بين الناس كان يفرقَ أبدا (٦) بين المساواة في الآداب النفسية والمساواةُ في السُّتَنَنِ الاجتماعية . فكتب إلى أبي موسى الأشعرى : « بلغني أنك تأذَنُ للناس جَمَا غفيرا (٧) فإذا جاءك كتابي هذا فأ°ذَن الأهل الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين ، فإذا أخذوا مجالستهم فأ°ذن للعامة » ، ولكنه لما رأى الخكرَم وقوفاً لا يأكلون مع ساداتهم في مكَّة غُـَضِّبَ وقال لساداتهم مؤنباً: ما لقوم يكستأثرون على خدامهم ؟ ثم دعا بالخدام فأكلوا مع السادة ، في جفَّان ٍ واحدة .

فالمساواة في أدب النفس لم تكن عند عمر مما ينفي التفاضل بالدرجات ، ولم يكن يرضيه كذلك أن يعتمد الفقراء على الصدقات والعطايا

<sup>(</sup>٢) الدعة : المغنس والرفاهية

<sup>(</sup>V) جما غفسرا : جميعا ، الشريف مع الوضيع في كثرة

ويْمَعْرضوا عن العمل واتخاذ المهنة ، فكان يقول لهم فى خطبه : يا معشر الفقراء ، ارفعوا رءوسكم فقد وضح الطريق ، فأستنبقوا الخيرات ، ولا تكونوا عييالا (١) على المسلمين ». وكان يوصى الفقراء والأغنياء معاً « أن يتعلموا المهنة ، فإنه يوشك أن يحتاج أحد ُهم إلى مهنة وإن كان من الأغنياء » .

فيسوغ لنا أن نفهم من هذا جميعيه معنى ما انتواه من أخذ فضول العنى وتقسيمه بين ذوى الحاجة ، وهو تحصيل بعض الضرائب من الشروات الفاضلة وتقسيمها في وجوه البر والإصلاح .

على أن عمر ' يصح أن يُسمتى مؤسساً لديوان الوقف الخيرى على الوجه الذي نعهده الآن ، فقد أنشأ بيت الدقيق لإغاثة الجياع الذين لايجدون الطعام ، وأصاب قبل خلافته أرضا بخيبر فاستشار النبيّ عليه السلام فيها فاستحسن له أن يحبس أصلها ويتصدق بريعها ، فجعلها عمر صدقة ً لاتنباع ولا توهب ولا تورث ، ويُنتْفَقَ منها على الفقراء والغزاة وغيرهم ، ولا جُناح (٢) على من وليها أن يأكل بالمعــروف ، ويُطنعـِمَ صديقاً فقيراً منها .

وَ عَرَضَتَ ° لعمر مسائل التعمير على حسب الحاجة اليها في وقته فلم تَجِدِهُ مسألة" منها دون ماتحتاج إليه من إصابة الرأى وحسن ِ الروية . فكانت نصائحه في تخطيط المدن واختيار مواقعها من أنفع النصائح ، وكانت دواعيه الى بنائها من أشرف الدواعي وأليقها بالأمير .

شاهد في الجند هنزالا وتغير ألوان فسأل قائدهم سعداً : ما الذي غيَّر ألوان العرب ولحومهم ؟ فأجابه : انها وخُتُومة ۗ (٢) المدائن ودرِجُنلة ، فَكتب اليه : « انَّ العرب لا يوافقها الا ما وافق إبلها من البلدان ، فابعث سليمان وحذيفة فليرتادا (٤) منزلا بريا بحريا ليس بيني وبينكم فيه بحر

<sup>(</sup>١) لا تكونوا عيالا على المسلمين : لا تستمدوا على أن يعولوكم (٢) لا جناح : لا أثم ولا حرج ولا ذنبه . (٣) وخومة : فساد الجو والبيئة (٤) فليرادا : فليختارا بعد البحث

ولا جسر ﴾ ، وأمر أن تبلُّغ مناهج ۗ (١) المدينه أربعين ذراعا وما يليها ثَلاثين ذراعا وما بين ذلك عشرين ، وألا تنعص الأزقة عن سبع أذرع ليس دونها شيء ، وألا يرتفع بناء الدور .

فبنيت الكوفة على هذا التخطيط .

وعلم أن الجند يشكئون الشتاء ويعوزهم الملجأ الذي يسكنون اليه بعد الغزو في حدود فارس ، فكتب الى عتبة بن غزوان أن « ارتد لهم منزلا قريباً من المراعي والماء » ، ووصف له مايلتزم من مواقعه وخططه ، فبنيت البصرة عند ملتقى النهرين .

وهو الذي أشار على عمرو بن العاص أن يحفر َ خليجا بين النيــل وبحر القلزم لاتصال المرافق بين مصر وعاصمة الدولة ، وضرب له الموعد حولًا يفرغ فيه من حفره واعداده لمسير السفن فيه ، فساقه من جانب القسطاط الى القلزم (٢) ، ولم يأت الحول حتى جرت فيه السفن ، وسشمى خليج َ أمير المؤمنين ، ولم يزل مفتوحا حتى ضيَّعه الولاة وغفـَل عنه الخلفاء .

فسياسته التعميرية وافية " بالغرض منها لعصره ، وقد يلاحظ عليها أبناء العصر الحاصر شيئا لا يوافقهم كالبحد من ارتفاع الدور والزهد في تشييد القصور . أما هو فالوجه الذي توخاه في سياسة التعمير أن يحمى الدولة في نشأتها من الترف والبذخ ، وأن يحول بين الجند وبين الاستنامة (١) الى متاع القصور المشيدة ، والصروح الممردة ، وما فيها من بواعث الوهن والفتور . ومن فلاسفة العصر الحاضر مـن ٌ يحسب ضخامة البناء دليلا على ابتداء الضعف وعفاء (٤) العقيدة ، ويقول «شبنجلر» أحد

<sup>(</sup>۱) مناهج : طرق (۲) القلام : مدينة السويس الحالية ، وكان البحر الاحمر قديما يسمى بحر القلام

<sup>(</sup>٣) آلاستنامة : الاطمئنان. والرغبة والرضا (١٤) عقاء : انتهاء وقتاء

هؤلاء الفلاسفة: ان الأمم فى نهوضها تعبر طريقين مختلفين: طريق العقيدة وقوة النفس ، وتلازمه بساطة الظواهر وعظمة الضمائر وطريق الفخامة المادية والوفرة العددية وفيه تنحل الضمائر وتخلفها العظمة التى ثقاس بالباع والذراع ، وتقدر بالقنطار والدينار ، وكانت قبل ذلك تقاس بما لا يشحس من العزائم والأخلاق .

وعمر على كلتا الحالتين ، لم يتعد طبائع َ الأشياء ، ولم يأخذ فى زمانه بغير الصالح من الآراء .

## \*\*\*

وقصارى القول ، إن هذا الرجل لم تواجهه فى ولاياته الواسعة صعوبة" أكبر منه وأحوج إلى قدرة أعلى من قدرته أو هيبة" ودراية" أجل من كان له من هيبة ودراية ، فاذا عرضت الصعوبة الطارئة فهناك الحزم اللازم لمواجهتها ، والحيلة الصالحة لتدبيرها ، كأنما كان لها على استعداد ، وكأنما عاش حياته كلها يتمرس (١) بهذه الأمور .

وكان اضطلاعه (٢) بتفريج الأزمات والمكوارث كاضطلاعه بتدبير الحاجات الى التعمير والتنظيم . ففى السنة الثامنة عشرة للهجرة فاجأه قحط الرمادة المشهور ، وهو القحط الذى لا يقال فى وصفه أوجز من قولهم يومئذ إن الوحش كانت تأوى فيه إلى الإنس ، وإن الرجل المتضور من الجوع كان يذبح الشاة فيعافها لقبحها .

فنهض لهذه الكارثة نهوضه لكل خَطْب، واستجْلُب القوت من كل مكان فيه مزيد من قوت، وجعل يحمله على ظهره مع الحاملين الى حيث يَعثر بالجياع والمهزولين العاجزين عن حمل أقواتهم، وآلى (٢) على نفسه لا يأكلن طعاما أنقى من الطعام الذى يصيبه الفقير المحروم من رعاياه، فمضت عليه شهور لا يذوق غير الخبز والزيت، ونظر فى كل شيء حتى فى تعليم كل بيت كيف ينتفع بالرزق الذى يرسله اليهم مع

<sup>(</sup>۱) يتمرس : يتدرب ويتمرن ويمالج (۲) اضطلاعه : احتماله وقيامه (۳) آلي : حلف

عماله ... فقال للزبير بن العوام : « اخر ُج ° فى أول هذا العير ِ فاستقسْبِل ْ بها نجدا ، فاحمل الي أهل كل بيت قدرت أن تحملهم الى ، ومن لم تستطع حمله فمر ° لكل أهل بيت ببعير بماعليه، ومر °هم فليلبسو اكساءين، ولينحروا البعير َ فليحملوا شحمه ، وليقددوا لحمه ، وليحتزوا (١) جلده ، ثم ليأخذوا كبَّة من قديد وكبة من شحم وحفنة من دقيق فليطبخوا ويأكلوا حتى يأتيهم الله برزق »

وهذه السهولة في مواجهة كل حالة بما يوائمها هي التي تبرز لنا « مؤسس الدولة الملهم » في هذا الرجل العظيم .

فكل عمل من هذه الأعمال سهل على القيرطاس صعب" عند تصور نا إياه ، وإحاطتنا بما يستدعيه من تدبير وانجاز وخلق وهيبة . فكم بين المدينة وتلك الأطراف في زمن أسرع \* وسائله بعير " سريع ! وكم عمل أعمر لملاحقة كذل جيش يسير وكل بلد ينفتنح ، وكل أمة تحكم ، وكل عارض يطرأ على غير رقبة (٢) ولا سابقة خبيرة ؟

تجنيد الجيوش لشتي الميادين وليس بسهل ، واختيار القــواد على حسب ما يُنثد بون له وليس بسهل ، والأمر بكل حركة على حسب كل ميدان وليس بسهل ، والسؤال عن قادة الأعداء ومداوراتهم (٦) نيستقصي خبرهم ويعرف مايقابلهم به من الكيد والعددة وليس بسهل ، وإنشاء ُ المدن والعمائر في مواضعها ، وإقامة الدواوين عند الحاجة إليها ، وإرضاء الأمم والجيوش بالإصغاء الى شكاياتهم ولو جاءت في غير أوانها ، والنهوض ُ للكوارث والأزمات بما ينبغي لها ، والمشاورة ُ لمن تُسمَّع ُ منه المشورة ، والاجتهاد بالرأى عندما تختلف الآراء ، والاشتغال بكل شاك كأنه لا يشتغل بغير ما شكاه ، وخدمة الناس في دينهم وخلقهم كخدمته اياهم في دنياهم ودولتهم ، وتجدد مذه المتاعب يوما بعد يوم ، وشهرا بعد شهر ، وعاما بعد عام ، وهي شاقة لا سهولة فيها على غير

<sup>(</sup>۱) حز الجلد واحتره : قطعه (۲) رقبة : ترقب وانتظار (۲) المداورة : المحاربة والالتنان في أسائيب

صاحبها القدير عليها ولو زاولها عرَضا الى أيام .

وجليل" بعض هذا غاية الجلال لو أن صاحبَه قنَع منه بالإشراف والمراجعة ولم يعمل بيده فيه كأنه خادم البيت المرهكق وأجير الديوان الصغير ، لـكنه كما نعلم كان يكندح بيده ويحمل على ظهره ويتتعتقب (١) بعينه ، ولا يتدع أحدا من خدام الدولة الواسعة الا وهو شرىك له فى مثل مايتولاه .

وأكبر ما يستحق الإكبار في هذا الرجل الكبير أنه كان قادرا على تأسيس الدول وعلى فتح الأمصار ، ولكنه راض (٢) القدر "تينن فلم يُقدم على فتح الأمصار إلا بمقدار .

فليس الفتح شهوة عنده ولا المجد الحربي لبانة (١) من لساناته ، وهو على علمه بأن الله و عد المؤمنين أن يورثكم الأرض لم يكن يرى فى ذلك داعيا الى العجلة بالفتح ، كما كان يرى فيه دواعى للتبصر والأناة ، حتى لا يُسْفُك دَمُ ۚ في غير مُوجِبِ ولا تُعتَسَفُ خُطْة بغير روية .

فكان همتُه الأكبر تأمين الجزيرة العربية من أطرافها وحماية الإسلام في عقر داره . ولولا أن الدول العظمي التي كانت تُحدِقُ بجزيرة العرب تحفيَّزت (٤) للبطش بها وقمع دعوتها في مهدها لكانت للدولة الإسلامية سياسة " أخرى في مصاولة أولئك الأعداء .

فدولة الروم كانت ترسل البعوث الى تخوم (٥) الجــزيرة ، وتهيج القبائل لحرب المسلمين من عهد النبي عليه السلام ، وكان المسلمون يعيشون في فَزَع دائم من خطر هذه الدولة وأتباعها . يدل عليه كلام عمر وهو يتحدث عن أزواج النبي حيث يقول : « ... وكنا تُحدُّثنا أنْ غسان (٦) تنتعل النعال لغزونا ، فنزل صاحبي يوم توبته فرجع عشاءً فضرب بابي ضربا شديداً وقال : أثم عو ؟ ففزعت ُ فخرجت اليه ، وقال :

 <sup>(</sup>۲) رأض : روض وذلل
 (٤) تحفزت : استعدت وتوثبت
 (٢) غسان : عرب الشام

<sup>(</sup>۱) يتمقب : يتبع ويفحص (۳) لبانة : حاجة ورغبة (۵) تخوم : حدود

حكد َث أمر " عظيم ... قلت : ما هو ؟ أجاءت " غسسًان ؟ قال : لا . بل أعظم منه وأطول .. طلسّق النبي صلى الله عليه وسلم نساء ه ! » . ومن هذا الحديث يتبين لنا مبلغ الفرع من تهديد الروم للجزيرة العربية بالليل والنهار .

أما فارس فقد بلغ بيط عنيانها أن عاهلتها غضب من دعوته الى الاسلام فأوفد الى الحجاز رستولا مع نفر من الجند ليأتيه بالنبى العربى حيا أو ميتا !! ولولا أنه مات قبل إنجاز وعيده واشتعلت نيران الفتن فى بلاد ملوطئت الجيوش الفارسية أرض الجزيرة قبل أن ينهض العرب لدفاع. وما هو الا أن حفظ العرب حدودهم من قبل العراق الفارسي حتى سكنوا الى ذلك ، وود عمر بن الخطاب « لو أن بينا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون الينا ولا نصل اليهم » ، ولم تنغير خلطته هذه الاحين استوى نز د جرد على عرش فارس وتأهيب للغارة على المسلمين واخراجهم من حيث نزلوا ، فتجدد القتال .

\*\*\*

وقد طال تردد عمر فى فتح مصر ، ولم ينبعث الى غزوها حب اللغزو وله عبر (۱) بالفتوح ، ولولا أن علم أن أريطيون قائد الروم فى بيت المقدس قد فر منها الى مصر ليحشد فيها الحشود ويتأهب للكر على الشام لطال تردد ، فى الزحف عليها . ومع هذا أوشك أن يسترجع عمرو ابن العاص بعد اشخاصه اليها ، ونهاه عن الايغال فى المغرب بعد فتحها ، لأن السطوة وهو مقتدر عليها لم تكن تزدهيه (۲) ولا تنعويه ، لأن الضن بالأرواح أغلب فى طبعه من الشغف بالفتوح ، و « أن رجلا من المسلمين أحب التي من مائة ألف دينار ! » .

فلا يخطىء القائل الذى يقول إن الأناة فى السطوة أكبر ما يستحقُّ الإكبار من هذا الخلق الرفيع ، وإن دلالته الانسانية أكبر دلالة يشتمل عليها هذا السجل الحافل بالمآثر . لأنه يرينا القوة كنف تكون نعمة السجل الحافل بالمآثر .

<sup>(</sup>١) لهجا : اللهج بالشيء الولوع به (١) تزدهيه : تستهويه وتستخفه

انسانية عالية ولا تكون لزاما نقمة من نقيم الأثرة والأنانية ِ ، ويرينا الرجل كيف بكتوى فلا يخافه الضعيف بل يخافه من يتخيف الضعفاء .

وبحق " يتزود بهذه القوة مؤسس دولة ٍ تقوم ُ على دين ، لأن الدولة َ قد تقيمها القوة الطاغية ، أما الدين فلا يهدمه شيء كما تهدمه قوة الطغيان

إن البأس الذي رُزِقته نفس عمر لحظ عظيم . ولكنه لو كان في يدى° غيرها لقد يكون نصيبها منه أوفى من نصيبها وهو في يديها ، عام يشحده عمر قط لغرض يكخصه دون غيره ، ولم يضرب به قط بمعزل عن الايمان حتى في أيام الجاهلية . فلو لم يقع في رُوع (١) عُمرَ أنمحمدا أهان قريشاً وانتقص دينها لما تصدَّى له بأذى ، ولولا حرمة الايمان الحاهلي عنده لما ثار على ايمان محمد وصحبه .

وغاية ما هنالك أنه فر"ق بين ايمان وايمان ، ففي الجاهلية كان ايمانه مضللا فَعَقيم ولم يأت بطائل ، وفي الاسلام كان ايمانه رشيدا فأتي مأطب الثمرات.

## \*\*\*

قبل أن يقال إن عمر كان أكبر فاتح في صدر الاسلام ينبغي أن يقال -انه كان يومئذ أكبر مؤسس لدولة الاسلام ، وإنه أسسها على الايمان ولم يؤسسها على الصولجان (٢) ، فكان مؤسساً لهـا قبل أن يكرِيَ الخلافة وينفرد َ بالكلمة العليا ، وكان من يوم إسلامه آخذًا في تشييد هذا البناء الذي تركه وهو بين دول العالم أرسخ بناء .

إن تاريخ عمر وتاريخ الدولة الإسلامية لا يفترقان ، فاذا بدأت بهذا فقد بدأت بفصل من تاريخ ذاك ، ولن يطول بك الاستطراد ، حتى تثوب ً إليه كرة أخرى .

<sup>(1)</sup> الروع بالشم : القلب والمثل والباا، (٢) الصولجان : عصما الملك ، قارمي معرب ، اذ لا يجتمع في كلمة عربية صماد وجيم ، الجمع الصوالجة ، والراد انه لم يؤسسها على الطفيان والابهة ، وقطرسمة الملوك

# عُ مَرُوَالْحُكُومَة الْعَصْرِكَية

من الحقائق التي لا يحسن أن تغيب عنا ونحن نقدر الأبطال من ولاة العصور الغابرة أنهم أبناء عصورهم وليسوا أبناء عصورنا . وأننا مطالبون بأن تفهمتهم في زمانهم وليسوا هم مطالبين بأن يشبهونا في زماننا ، وأن الرجل الذي يصنع في عصره خير ما يتصنع فيه هو القدوة التي يقتدى بها أبناء كل جيل ، ولا حاجة به الى اقتداء بنا ، ولا أن يشتق حجاب الغيب لينظر إلينا ويعمل ما يوافيقنا ويرضينا .

ويحسن بنا أن نذكر مع هذا أن أشكال الحكومات بمرتبة دون مرتبة المبادىء التى تقوم عليها بمرتبة دون المبادىء التى تقوم عليها بمرتبة دون مرتبة الروح الانسانى الذى ينبغى أن يعمها ويتخللها ، لأن المبدأ يعيبه أن يخلو من الروح الانسانى ، ولا يعيب الروح الانسانى أن يخالف المبدأ فى بعض الأحايين .. فالملكية والجمهورية شكلان من أشكال الحكومة قد يقومان على مبدأ واحد هو مبدأ الحكومة الشعبية أو الديموقراطية ، ولكن العدل والحرية هما الروح الانسانى المقدم على المبدأ وعلى الشكل معا ، لأن فقد المبدأ والشكل لا يضيرنا اذا وجدنا العدل والحرية فهو الذى يضير ولو توافرت المادىء والاشكال .

فاذا عرفنا العدل بروحه ولبابه فلا ضير عليه أن تنكر مبادى الثورة الفرنسية ، أو مبادى الوثيقة الكبرى فى البلاد الانجليزية ، أو مبادى الدستور الأمريكى فى أيام آباء الدستور هناك ، أو مبدأ من المبادى التي لا تكنى تتجدد وتتغير كائنا ما كان .

ويحسن بنا أن نسأل أنفسنا كلما أعجبنا بعظيم من عظماء العصور

الحديثة : ماذا كان هذا العظيم صانعاً لو نشأ فى القرن الأول للهجرة مثلا أو القرن الأول للميلاد ؟ أكان يصنع فيه ما هو «عصرى" » فى زماننا ، أو يصنع فيه ما هو عصرى فى ذلك الزمان ؟ فمما لا مراء فيه أنه يخلاف عملكه فى زماننا ولا يخالف عمله فى زمانه الذى نشأ فيه ، ولا ملامة عليه فيما خالف وفيما وافق ، بل اللوم علينا نحن اذ ننتظر مالا يتنتظر ، ونقيس على غير قياس .

والى جانب هذا كلته ينبغى أن نذكر ولا نسى أن عصرنا ليس بخير العصور! وأننا لو ملكنا تبديله فى كثير من الأمور لبدّالناه ، وأننا لا نتفق على استحسان الحسن ولا استقباح القبيح فيه ، وأن الفارق الأكبر بينه وبين العصور الأخرى انما هو فرق الألفة والاستغراب ، فعصرنا مألوف لنا وسائر العصور مستغربة فى أنظارنا ، وكثيرا ما يكون الاستغراب عرضيا سخيفا متعلقا بالمظاهر والأزياء دون الجواهر وحقائق الأشياء .

أذكر من الصور التي رأيتها في الصحف الأوربية ـ ولا أنساها ـ صورة جامعة لبعض المسهورين والمشهورات في أزياء عصرنا وأزياء العصور السابقة على اختلافها ، عرضتها الصحيفة وأحسبها كتبت تحتها : هل تعرف هؤلاء لو مروا بك في الطريق ؟

فاذا تأملت الصورة رأيت فيها يوليوس قيصر فى القبعة الطويلة وكشوة السهرة السوداء ٤ ورأيت كليوبترة فى زى الباريسية العصرية ٤ ثم رأيت أميرا من أمراء هذا الزمن وحكيما من حكمائه على نمط التماثيل التى حفظت لقياصرة الرومان وحكماء اليونان . فاذا بك تستغرب ما تئا لفت وتألف ما تستغرب ... وكأنك على استعداد أن تحادث يوليوس قيصر حديثك للرجل الذى يفهمك وتفهمه من الكلمة الأولى ٤ وعلى حذر أن تقارب الرجل الذى مثلته لك الصورة فى زى الاقدمين المخالفين لك فى العقيدة والشارة والذوق ونمط التفكير والنظر الى الأشياء .

هذه صورة نشرت يومئذ للتسلية والفكاهة ، ولكنها خليقة" أن تعلِّمنا الكثير ، وأن تصحح لنا مقاييس المقابلة والتقدير بين كل عصر سانق وعصر أخير .

ونحن \_ اذ ننظر الى أعمال عمر بن الخطاب نقيسها الى نظام الحكم في زماننا ــ واجدون فيها كثيرا من المستغربات التي تحول بيننا وبين تقديرنا الصحيح للوهلة الأولى . ولكننا لا نلبث أن نرفع القشرة وننفذ الى اللباب حتى تزول الغرابة ونرى في مكانها الحقُّ الخالد الذي تتغير العصور ولا يتغير ، بل نرى في مكانها أحيانًا ما يصلح كل الصـــــلاحية للتفسير حتى بمبادىء هذا العصر الأخير .

خذ مثلاً أنه \_ وهو أقدر المالكين في عصره \_ كان يقنع بالكنفاف ويلبس الكساء الغليظ ويهنأ أبل الصدقة \_ أى يداويها بالقطران -ويراه رسل الملوك وهو نائم على الأرض نومة الفقير المدقع ، وتعرض م له المخاضة (١) وهو داخل آلى الشام فينزل عن بعيره ويخلع خُنْقُيه ويخوض الماء ومعه بعيره ، ويسافر مع خادمه فيساوى بينهما في المأكل والمركب والكساء.

حاكم من حكام العصر الحديث لا يصنع هذا ولا يطالب بأن يصنعه ، وهو وأبناء العصر الحديث على حق فيما ارتسموه لأنفسهم من السمت (٢) والشارة ، لأن حاكم الأمة يحتاج الى المهابة بين قومه وغيرهم من الأقوام، وهذا حسن مشكور .

ولكن هذه وجهتنا نحن فى هذا ، فما هى وجهة عمر فيه ؟

وهذه حجتنا نحن فيما ارتسمنا ، فما هي حجة عمر فيما ارتسم ؟ النا اذا عقدنا المقارنة بين الوجهتين والحجتين ألفيناه فى غنى عن وجهتنا وحجتنا ٤ وأنه كان يصل إلى الغاية التي نرومها نحن من طريق أقوم وأنفذ من الطريق الذي توخيناه . فكان يعيش عيشة الفقراء وأمته

<sup>(</sup>۱) المخاضة : موضع الماء يجول الناس مضاة وركبانا (۲) السمت : الهيئة

<sup>-- 0 .7</sup> 

وأمم أعدائه أهميك له مما تهاب التيجان ُ في القصور .

وكان عمل الرجل تثبيت سلطان وتنبيت عقيدة هي أساس الحكم قبل كل أساس ، فكانت عيشت الفقيرة ' أعون اله على تثبيت العقيدة ، ئم لا غضاضة فيها على سلطان .

وكان يدين ً نفسكه بهذه العيشة ولا يأبي على غيره أن يخالفها ، ويقنَع ْ باليسير ويعطى الحقُّ الكثير لمن يستحقه على تفاوت في المآثر والأعمال. فلما ندبَ أبا عبيدة لتوزيع الطعام في عام المجاعة أعطاه ألف دينار وألح " عليه في قبولها ، ولما قسمَّم الولايات حِعل لكل وال كِفاء (١) عمله من أجر وطعام مكفولا له مع عطائه الذي يُعطاه كسائر المسلمين . وهو الذي خالف أبا بكر في التسوية بين الأعطية لعلمه بتفاوت الحقوق ، فقال له : أتسوِّي بين من هاجر الهجرتين وصلتَّى الى القبلتين وبين من أسلم عام ً الفتح خوف السيف ؟ أتجعل من قاتك رسول الله كمن قاتل معه ؟ ولقد ظل كلاهما على رأيه حتى قام عمر الخالفة فأخذ بمذهب التفضيل وتوفية العطاء حسب الحقوق . أما المهابة فمن افتقر من الولاة الى المظهر فيها لم يمنعه عمر ولم يوجب عليه أن يقتدى به في خصاصته (٢) وشظَّتُه ، فله من ذاك ما تقضى به مصلحة الدولة حيث كان .

وبهذا يكون الحاكم عمر بن الخطاب قد أدى « الواجب الحكومي » على الوجه الأقوم ، فلا سبيل لأحد الى أن يؤاخذه فيه بقياس حديث أو بقياس قديم .

فاذا بقى أن نستدل بتشديده في المعيشة على تفكيره أو خُلُقه فما هي الدلالة التي يدل عليها ؟ هل يدل هذا التشديد في محاسبة النفس على شيء يعاب ؟ هل هو أدنى الى النقص أو أدنى الى الرشجحان ؟

ان أناسا يشددون على أنفسهم عن كزازة ٍ (٢) في الطبع وضريق في

 <sup>(</sup>۱) كفاء عمله : أى مايكافىء عمله ويجازيه
 (۲) الخصاصة : الفقر
 (۳) الكرازة : الانقباض ، والمراد النومت والجمود

الحظيرة (١) وعجز عن ملابسة الدنيا ، وهذه نقائص ُ تُعابُ في مقياس ِ الفكر ِ والأخلاق .

ولكن هل كانت خليقة عمر بن الخطاب خليقة المترعب المتوجس العاجز الذي يرجع الشظف عنده الى العجز عن ملابسة الدنيا ؟ أعجل الناس بالاتهام لايتهم عمر بهذا ولا بما يشبهه ويدانيه .. وانما تدل جملة أخلاقه على أن الخللق الذي ألزمه حياة الشظكف انما هـو خليّن قوى " يروض صاحب على ما يريد ، وليس بخلق ضعيف يتجفيل من التصرف والتكليف إجفال العجز والرهبة والوسواس .

وفى «طبيعة الجندى» التى قدمنا الكلام فيها بعض التفسير لنظرته فى حساب نفسه ، وفى الموقف الذى اختار أن يقفه بين يدى الله . فهو يعلم أن الله شديد الحساب وأن الله رحيم " ، ولكن الجندى "القوى " اذا وقف بين يدى مولاه جعل تعويله على الوفاء بالأمر وقضاء الواجب فى أدق تفاصيله ، ولم يجعل معو "له الوحيد على طلب الرحمة والصفح عن الخطيئة . فان جاءه الصفح من مولاه فليس هذا بمتعفيه أمام نفسه من المتقصاء الحساب ولو جار عليها . فأكرم " لطبيعته الجادة القوية أن يجور على نفسه من أن يترخص فى اعطائها ثم يتعرض للصفح والغفران .

وكان وفاؤه لحق الصداقة كوفائه لحق الله سببا من أسباب هذا الشظف الذي عاش عليه بعد النبى وخليفته الأول ، فقد أبى له وفاؤه أن يعيش خيرا مما عاشا ، وأن يستبيح حوقد صار الأمر إليه حظا لم يستبيحاه ، وكثيرا ماتوسل اليه خاصته أن يُشفق على نفسه ، وأقنعوه بما علموا أنه أدنى الى اقناعه ، وهو أن يتوسع فى العيش ليكون ذلك أقوى له على الحق ، فكان يقول لهم : « قد علمت نصحكم . ولكنى تركت صاحبى على جاد م أدركهما فى تركت صاحبى على جاد قل ) ، فان تركت جاد تهما لم أدركهما فى

<sup>(</sup>۱) نسبق الحظيرة: الحظرة متوى الماشية: ) والزاد ، « نسبق الافق » (۲) الجادة: وسط الطربق ، والمقصود طريق الرسيسول سلى الله عليه. ، وسلم وصاحبه ابن بكر

المنزل (!) » ، وكلما نصح له ذووه ومنهم بنته حفصة أن يستكثر من الطعام الطيب والنعمة السائغة سألها : كم كان نصيب النبى من هذا أو من ذاك ، وأنت تعرفين نصيبك ؟ فيكون السؤال هو الجواب .

ثم كانت رغبته فى اقامة الحجـة على ولاته وعماله سببا آخـر سن أسباب شظفه وقناعته بالقليل . فقد يستحى أحدهم أن يخون ليغننك وخليفته قانع لا يطمع فى أكثر من الكفاف .

وما كان عمر بالذي يجهل ما عرفه الناس من مروءة «الأبهة والوجاهة» وهو الذي يعلم ما جهلوه ، ولكنه كان غنيًّا عنها إيثارا لغيرها مما هو أرفع منها وأدل على المروءة في حقيقتها . فكان يقول : « المروءة مروءتان: مروءة ظاهرة ومروءة باطنة ، فالمروءة الظاهرة الرياش والمروءة الباطنة العفاف»

فهو فى جملة أحواله يفرض الشظف على نفسه لأن قو "ته الخلقية تستطيع أن تريد فتفعل ، وتستسهل الجد الذى يصعب على غيرها . ففيها رجحان " يُكبره العقل والخلق، وليس فيها نقص " يُعاب بمقياس التفكير أو مقياس الأخلاق .

انما كان الرجل يتحاسب غير كه فيعطيه حقه فى غير بخس والاحرج ، وبحاسب نفسكه فيؤثر الشدة ليقطع الشك ويدرأ الشبهة (٢) ويقتدى بصاحبيه ، ويترك القدوة المثلى لمن يليه ، فلا سبيل عليه لباحث فى نظم الحكم ولا لباحث فى معانى الأخلاق . على أن عصورنا الحديثة تستغرب الشظف من عمر وهى تهلل لملوكها وتكبر لهم حين يستنون لأنفسهم سنكته فى بعض أوقات الضيق والمحنة ، وهى الأوقات التى يتنبه فيها شعور الرعية للفارق بينها وبين راعيها فى المعيشة والتكليف . وأكثر ما يكون ذلك فى أوقات المجاعات والحروب وشئح المئونة على الإجمال .

ففى الحروب الأخيرة تجاوبت الصحف بالثناء على الملوك الذين راضوا أنفسهم وراضوا أسركهم وحاشيتهم معهم على جراية الحرب التي (١) المرل : المنزلة والكانة (١) يدرا الشبهة : يدنيها ويبعدها .

توجبها ضرورات التموين ، وعدوا من مفاخر الملوك أنهم لا يأكلون الا ما تأكله شمعوبهم ، وأنهم لا يرون لهم عزة فى الترف الذى يعمز على رعيتهم (١) ، فاقتدوا بعمر فيما أوجبه على نفسه عام القحط (٢) وعلمنهم الشدة كيف ينفذون الى الواجب الانساني من وراء زخارف الحضارة الحديثة وشيء" آخر يستغربه العصريون في نظام حكومة عمر وإن كانوا ليتمنكون مثله لو استطاعوه ، ونعنى به طريقته في محاسبة الولاة والعمال سواء لتحقيق العدل أو لتحقيق الأمانة .

فكان يجزى الوالي جزاء المثل عن كن منظَّلمة وقعت على أحد رعاياه ، ويأخذ الوالى بسيئات أبنائه وذويه ان أساءوا وهم مستطيلون (") بما للولاية من حول وجاه . وكان يحصى أموال الولاة ثم يستصفى مازاد عليها كلما فَتُسَتُ (١٠) لهم فاشية من النعمة لايخبرونه بمصدرها .

وفي هذا وذاك ضمان للعـــدل والأمانة يســتغربه العصريون لأنهم لا يألفونه في طرائق الحكومات العصرية .

ولكن أتراهم يستغربونه لأنه غير حسن أو لأنه غير مستطاع ؟

بل لأنه غير مستطاع ولا ريب ، أو لأن الحكومات العصرية لا تملك أن تتحراه وتنصف في تنفيذه (م) .

أما أنه حسن فلا شك في حُسَّنه ولا في أنه أحسن من نظائره بين النظم العصرية ، لأن حكومات العصر الحديث قد تحمى الوالي وإن ظلم واعتدى فلا تسمح بمقاضاته الا بإذن منها ؛ وقد تحميه مرة أخرى بالاحالة الى الثقة بالوزارة ومنع المناقشة في عمله ، لأنها هي المختصة بمناقشته فيه ، وتعتذر في الحالتين بعذر المحافظة على نظام الدولة أن يهدده مايهدد

<sup>(</sup>۱) يعز على رعبتهم : يصعب عليهم تحقيقه (۲) عام القحط أو عام المجاعة ، وقد سبقت الاشارة اليه

<sup>(</sup>٣) مستطيلون : آى معتزون بسلطانه وجاههم (٤) فشبت لهم قاشية من النمعة : ذاعت وانتشرت ، والفاشية كل شيء منتشر من المال كالغنم والابل وغيرها

<sup>(</sup>a) تحاول الحكومات على عهدنا أن تتحراه بما تستطيع من وسائل ، وقانون « الكسميد غير المشروع أ ضرب من هذا الصنيع

مراكز الحكام . ولم يكن عمر يخشى هذا الخطر لأنه أقوى منه ، فله هو المحق وعلى النظم العصرية الملام .

أما الطريقة العصرية فى ضمان أمانة الحكام فهى أن تحسر مع عليهم الدساتير مباشرة الأعمال فى الشركات وما اليها ، ثم هى لا تأخذ منهم درهما ولو دخلوا الخدمة صفر اليدين وخرجوا منها بالضيّاع والقصور والأموال . فكمن استغرب الطرائق العمرية فى هذا الباب فليستغربها ماشاء وهو يعلم أن الغرابة ليست بعيب ، وأن المألوف هو المعيب إن قصر عن الغرض المطلوب .

وما عدا هذا من اختلاف بين العهدين فقلتما يعدو اختلاف الأسماء وتغيير العناوين ، وقل أن ينفذ الى ما وراء القشور . وهذه بعض الشواهد التى تقرب أسباب النظر الى حقيقة هذا الاختلاف . مر عمر فى سوق المدينة فرأى إياس بن سلمة معترضا فى طريق ضيق فخفقه بالدر قوال له : «أميط عن الطريق يا ابن سلمة ! » (١) .

ثم دار الحول (٢) ولقيه فى السوق فسأله : أردت الحج هذا العام ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فأخذ بيده حتى دخل البيت وأعطاه ستمائة درهم وقال له : يا ابن سلمة ! استعن بهذه ، واعلم أنها من الخفشة التى خفقتك بها عام أول ! .. قال إياس : يا أمير المؤمنين ما ذكر تها حتى ذكر تنها . فأجابه عمر : أنا والله ما نسيتها .

فالنظم العصرية تحار فى وضع هذه الحادثة فى باب من أبوابها المرتّبة حسب الوظائف والأوامر والمراجعات .

ولكن ماذا يصنع جندى المرور فى عصرنا اذا شاء أن يتميط الطريق وبفض الزحام وماذا تصنع المحاكم فى تعويض من أصابه الضرب بغيرضرورة؟ ان جندى المرور ليضرب بالدراة وبما هو أقسى منها ، وإن المحاكم لتعوض المضروب بشيء من مال الدولة عن خطإ الجند والموظفين . وعس (۱) دار الحول : انتفى مام

قد عو"ض الرجل من ماله كما يؤخذ من قول ابن سلمة أنه ذهب به الى يبته ، فان لم يكن هذا المبلغ من مال عمر وكان من خزانة الدولة فقد غرم عمر كل دين عليه قبل موته ، ولم يفارق الدنيا الا على ضمان وثيق أن يعاد كل تدرهم من دينه الى ذويه ، وقد يكون الخطأ يومئذ في الحساب لا في تصرف عمر "بن الخطاب .

ورأى عمر امرأة فى زى استغربه فسال عنها فقيل له إنها الأكمة فلانة ا فضربها ضربات وهو يقول لها : يالكعاء ا أتشبَعين بالحرائر (١) وهنا مجال واسع للحذلقة العصرية فى الكلام على « الحرية الشخصية » وعلى حق من يشاء أن يلبس مايشاء ويسير حيث يشاء .

ولكن ماذا تصنع الحضارة العصرية بالنساء المريبات اللاتى يتنكر "ن بأزياء الحرائر ويأوين الى البيوت فى أحيائهن ويخرجن معهن الى الطريق ؟ وبماذا يختلف شأن النساء المريبات من شأن الإماء فى زمن كن " فيه متهمات الأعراض ؟ ورأى عمر رجلايتبختر ويمشى مشية قبيحة لاتليق بالرجال فأمر م أن يتركها فأبى وزعم أنه لايطيق تركها فجلده . وعاد بعد جلده الى التبختر فجلده مرة أخرى . ثم مضت أيام وجاءه الرجل وقد ترك تلك المسية القبيحة ودعا له : جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين . إنكان إلا شيطانا () أذهبه الله بك .

الحربة الشخصية مرة أخرى ١٠٠١

غير أن عمر فى عقوبته هذه انما كان يعاقب على أمر نهى عنه القرآن وليس له أن يبيحه بحال ، فهو قانون يعرفه من أوقع العقاب ومن وتقع عليه ومن شهدوه وأقرشوه ، وكلهم يأبى أن يمشى فى الأرض مرحا ويعدّهما من قبائح الآداب .

<sup>(</sup>۱) الحرائر : الامة ضد الحرة والجمسيا اماء ، والحرائر جمع حرة ، واللكماء الحمقاء (۲) ان كان الاشيطانا : اى ماكان الاشيطانا

ولكننا فى العصر الحديث نقسم النواهى والأوامر الى قسم يحاسب عليه القانون وقسم يحاسب عليه العرف المأثور . وعقاب العرف حق الأمة وليس بحق الحكومة والقضاء .

وحجة العصر الحديث أن العقاب القانوني هنا غير منصوص عليه وليس النص عليه بمستطاع ، وربما فتح الباب للاغراض والأهواء واستبداد الحاكمين اذا استنطيع.

وعندنا أن حجة العصر الحديث في هذا ناهضة "لاشك في صدقها ، ولكنها ان نهضت فانما تكنهض على العصر الحديث ولا تنهض على عمر ولا على من وثقوا بعدله وأسلموه زمام العرف والقضاء على السواء ... فماذا لو استطاع العرف في عصرنا أن يحاسب الناس بالحبس والجله والغرامة على رذائل الذوق وقبائح الآداب دون أن يخطىء أو يجور ؟ أيابي الإصلاح وهو آمن عقباه ؟ ان أباه فليس صوابه في إبائه بأكبر من صواب عمر في تقريره ، وليس على عمر ولا على رعيته جتناح "أن يطمئنوا الى عدل يعيينا أن نطمئن الى مثله .

وقد تقدُّم أن عمر غنضب على الحطيئة لهجائه الناس ونهاه أن يهجو المحدا فضرع اليه الرجل وقال: اذن أموت ويموت عيالى من الجموع ، فأنذره ليقطعن لسانه ! .. ثم عطف عليه فساومه على ترك الهجاء بشلاثة الاف درهم ، فسليم الناس من لسانيه واستغنى عن همذه الصناعة ماعاش عمر ثم عاد اليها بعد موته .

ان أمين الحساب فى خزائن الدول الحديثة يحار فى أى باب من أبواب المصروفات يضع هذه الدراهم التى اشترى بها هجاء الحطيئة ، ولكنه لا يحار طويلا حتى يذكر باب الدعوة وماتنفقه الدول من الملايين ثمنا للثناء والهجاء ، فيضعها هنالك وهو أهدأ ضميرا مما وضع فى الباب كله ، لأنه مال تنتفع به الرعية وتنتفع به الاخلاق ولا نفع فيه لذوات الحاكمين ولنضرب أمثلة من طراز آخر على الطريقة العمرية التى يستغربها

العصريون وهم مخطئون في استغرابها أو قادرون على النظر اليهـــا كما ينظرون الى المألوفات لو أطلقوا عقولهم من عِقال الصيغ والأشكال ونفذوا من ورائها الى الجواهر والأصول .

كان عمر يكتُس في المدينة فسمع صوت رجل وامرأة في بيت ، فتسور الحائط فاذا رجل" وامرأة عندهما زرِّق خمر (١) . فقال : ياعدو الله ! أكنن ترى أن الله يسترك وأنت على معصية ؟ فقال الرجل : يا أمير المؤمنين : أنا عصيت الله في واحدة وأنت في ثلاث ، فالله يقول : « ولا تجسَّسوا » وأنت تجسست علينا ، والله يقول : ! وأ°توا البيوت من أبوابها » وأنت صعدت من الجدار ونزلت منه ، والله يقول : « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها » ، وأنت لم تفعل ذلك .. فقال عمر : هل عندك من خير ان عفوت عنك ؟ قال نعم ، والله لا أعود . فقال: اذهب فقد عفوت عنك .

ما أسرع ما تقول الحذلقة العصرية وهي مستريحة البال: هـــذه بد وات (١) البادية في حكمها . تجسس ثم متحاجَّة جدلية ، ثم نزول " عن عقاب . وهي « طريقة تعوزها الاجراءات الرسمية » التي نحن عليها حريصون وبها جدا فخورين ! ...

لكن ما القول في مطابقة هذه الطريقة كل المطابقة لما يجرى عليه النظام الحديث في اجراءاته الرسمية بفير استثناء ؟

فالدساتير الحرة تمنع الرقابة وفض الرسائل واستباحة الأسرار .. والحكومات مع هذا المنع الدستورى تضطر الى استطلاع الأحوال واتقاء الجرائم بمراقبة المتهمين وذوى الشبهات. فاذا اتفق فى حادث من الحوادث أنها استباحت سرا يدل على جريمة معظورة فماذا يكون من سير الاجراءات الرسمية ؟ يكون ماكان من عمر في العادث الذي رويناه بغير اختلاف .. فالقضاء لا يأخذ بدليل يمنعه الدستور ، ولا تثبت عنده الجريمة الا بدليل

<sup>(</sup>۱) الرق : السقاء ( الاناء ) (۲) البدوات : جمع بدأة وهي الرائد الذي سح

مشروع ، والحكومة تضطر هنا الى السكوت ومتابعة الحالة حتى تنسفر عن بينة يجوز لها أن تعتمد عليها أمام القضاء . وهي فيما تصنع من هدا القبيل أعجز من عمر فيما صنع ، لأنه جعل الاستطلاع سبيلا الى العظة والتوبة ، واستغنى عن الاجراءات الرسمية التي نحن عليها حريصون وبها جد فخورين!

ونقترب من حادث تطول فيه الألسنة العصرية أبعد مما طالت في شتى الحوادث التي قدمناها ، ونعني به كتابكه الذي خاطب به النيل يوم قيل له إنه أمسك عن الفيضان .

وقد زعم المؤرخون أن أهل مصر ذهبوا الى عمرو بن العاص فى شهر بؤونة فأخبروه أن للنيل عندهم سُنتَّة قديمة لا يجرى الا بها ، وهم « انهم اذا كانت ليلة ثلاث عشرة من هذا الشهر عمدوا الى جارية بكرر بين أبويها فحملوا عليها من الحلى والثياب أفضل َ مايكون ثم القَـوَا بَهَا فَى النيل » .. فلم يجبهم عمرو الى ماسألوه وقال لهم : هذا لا يكون في الإسلام ، وإن الإسلام يهدم ماكان قبله . فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى لا يجرى فيها النيل قليلا ولا كثيرا ، ثم رفع عمرو الخبر الى عسر فاستصوب ماصنع وكتب له : اني بعثت اليك بورقة مع كتابي هذا فالقها في النيل . وفي الورقة كتاب يخاطب به النيل يقول فيه : « من عبد الله عمر الى نيل مصر . أما بعد ، فان كنت تجرى من قبِكلِك فلا تجر ، وان كنت تجرى من قبيل الله فنسأل الله أن يجريك »

قال رواة هذه القصة : إن عَمروا ألقى بالورقة في النيل قبــل يوم الصليب بشهر وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج ، فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا (١) ، واستراحوا من ضحاياه في ذلك العام وفيما بعده من الأعوام .

والرواية على علاتها قابلة للشك في غير موضع عند مضاهاتها على التاريخ . وقد يكون الواقع منها \_ ان وقعت \_ دون مارواه الرواة بكثير

<sup>(</sup>١) ذراع القياس الوثث كثيرا والكر قليلا. (١١ البيع : الكنائس

ولتكن على هذا صحيحة بحذافيرها ، فما هى الغضاضة فيها على العلم العديث ، ولا نقول على العقل « البدوى » قبل نكتف وألف سنة ؟

ان عمر لم يجد أهل مصر معولين فى فيضانهم على القناطر والسدود وفنون الهندسة فأبى عليهم أن يعولوا عليها ، ولكنه وجدهم معولين على خرافة يعافها العقل والشعور فأنكرها وحك له أن ينكرها ، ولم يقل لهم أن ورقته الملقاة فى النيل هى التى تجريه ، بل قال لهم ان النيل ليجرى بغير تلك السئنة التى استنوها له وبغير القربان الذى يتقربون به اليه ، وليس فى هذه القصة كلها مايستغرب من حاكم عصرى مؤمن بالله منكر وليس فى هذه القصة كلها مايستغرب من حاكم عصرى مؤمن بالله منكر المخرافات . فورقة عمر أقرب الى العقل فى زماننا هذا من الكؤوس والقوارير التى تكسر فى الأنهار عند فتح قناطرها وجسورها ، وأقرب الى العقل من البخور الذى يحرق فى البيكع (۱) والهياكل جلبا للفيضان واستغاثة بالسماء .

ونحن لا نعرض لهذه الأشتات من طريقة عمر فى حكومته لأنها هنات تلجىء المعجب به الى دفاع وتسويغ . وليس فى كل هذه الأشتات وأشباهها ما يلجىء عمر ولا المعجبين به الى دفاع أو تسويغ .

وانما عرضنا لها توسعة ً لأفق النظر الى العظمة الانسانية فى مختلف أزمانها ، واستخفافا بالغرائب التى تخلقها العادة العارضة لعبادها ، ثم هى لا تستحق من هوانها أن نخسر من أجلها شعورنا بعظمة الإنسان وانها لأنفس مانصونه ونعتز به فى جميع الأزمان .

عدل عمر نخسره لأنه كان يقضى فيه بغير « استئمارة » مدموغة ينص عليها قانون المرافعات! أو لأنه كان يقضى فيه على غير « الاجسراءات العصرية » في مواجهة الحقوق الشخصية! أو لأنه كان يقضى فيه قضاء يختلف الفقهاء في عنوانه وفي الرف الذي يضعونه عليه بين رفوف الأضابير يالها من حماقة تخجل العصر الحديث! تخجله وهو واقف بين العصور يتطاول عليها بتسخيف الحماقات وإدحاض الخرافات.

<sup>(</sup>١) البيع : الكنائس

## عُ مَر وَالنَّبِيّ

يندر أن يظفر الباحثون فى طبائع الانسان بمغنم نفسى مع أوفر ثمرة وأنفس محضولا من دراسة عمر بن الخطاب ، لأن الظواهر المختلفة التى تتجلى فى هذه النفس العظيمة ليست من ظواهر كل يوم ولا ظواهر كل دراسة ، ولأن اتفاقها البسيط مع تركيبها العجيب مما يتعذر جدا فى النفوس التى نعهدها ، ومما يتعذر جدا حتى فى نفوس الأفذاذ من العظماء .

بَيند أن المغنم الأكبر فى هذه الدراسة انما هو مفنم علم الأخلاق . لأن علم الأخلاق أحوج الى الاستدلال بالظواهر الطبيعية ، وأفقر الى الأسناد والدعائم التى تقيمها أمثال هذه الدراسات .

فكل نفس ـ عظمت أو صغرت ـ فدراستها مغنم لعـلم النفس لاشك فيه ، كائنة ماكانت النتيجة التي نثادي إليها من بحث خفاياها وتنظيم شواهدها .

لكن الوصول الى تتائج علم الأخلاق هو الصعب الجديد الذى أن يزال اليوم وبعد اليوم صعبا وجديدا الى أمد بعيد .

فالمفروض أن نتائج علم الأخلاق « فكرية تكليفية » يستنبطها الفكر الذي يختلف في صوابه كما يختلف في خطئه ، ويمليها التكليف الذي يطاع ولا يطاع ، ويراض عليه الانسان رياضته على الأمر الغريب « الأجنبي » عن نوازع الطباع .

فاذا اهتدينا الى نفس تعزز تلك النتائج الفكرية التكليفية التى هى أقرب الى الآمال المنشودة منها الى الوقائع الموجودة فقد ظفرنا بمغنم كببر واذا ظفرنا بحقيقة نفسية هى فى الوقت نفسه حقيقة" فكرية وحقيقة خلقية فذلك هو المغنم المضاعف الذى قلما يثنال .

ونفس عسر بن الخطاب هي تلك النفس التي تدعم علم الأخلاق من الأساس ، وهي ذلك الصرح الشامخ الذي ننظر الى أساسه فكأننا تسلُّفنا النظر َ الى ذروته العليا ، لأنه قرَّب بين الآمال والقواعد أوجز تقريب .. اذ هو التقريب الملموس .

آمال كثيرة من آمال محبى الخير ودعاة الاصلاح هي في نفس عمر بن الخطاب وقائع مفروغ منها ، كأنها وقائع المرئيات والمسموعات .

فمنها فيما أسلفناه أن القوة لا تناقض العدل في طبيعة الانسان بل يكون العدل هو القوة التي تنخيف فيخافها الظالمون .

ومنها فيما نحن بصدده الآن أن القوة لا تناقض الاعجاب على خلاف مايتبادر الى الأكثرين .

فان الأكثرين يحسبون أن الرجل الذي يتعجب به الناس لا يتعجب هو بأحد ، وأن البطل الذي يقدسته عشاق البطولة لا يعشت البطولة في غيره ، وأن التطلع الى الأعلى صفة "ينطبع عليها الصغار ليرتفعوا بعض الارتفاع ويحسنوا الخدمة والعون للكبار ، ولكنها صفة "ينفر منها الكبير ويحس فيها الغضاضة أن يصغر الى جانب المتفوقين عليه ، ممن هم أكبر قدرا وأحق بالاعجاب .

لكن البطل الذى ندرسه هذه الدراسة ينقض ذلك الحسبان أقدى نقض مستطاع ، لأنه بطل ير وع ويعرف ر و عق البطولة .. ويستحق الاعجاب غاية استحقاقه ، ثم يخيل اليك من فرط ولائه لمن يفوقونه نه خليق للاعجاب بغيره ، ولم يخلق ليكون هو موضع إعجاب .

فعمر كان يحب محمدا حُتب اعجاب ، ويؤمن به ايسان اعجاب . ويستصغر نفسكه اذا نظر الى عظمة محمد ، وما هو فيما خلا ذلك بصغبر فى نظر نفسه ولا فى نظر الناس .

كان محمد" عليه السلام كما نعلم قدوة في الدعة وحسن المعاملة لجميع صحبه وتابعيه ، وكان يعاملهم جميعا معاملة الاخوان والزملاء ،

فلا يغمرُهم برهبة التفاوت الشاسع والتفوق البعيد. فلو جاز أن ينسى أحد" فارقا بينه وبين عظيم لنسي أصحاب النبي هذا الفارق بما يلقونه من مساواته وحسن معاملته ، ولو نسيانا الى حين .

الا أن عمر « العظيم » سمع مرة من صديقه محمد عليه السلام كلمة . « يا أخي » فظل يذكرها مدى الحياة .

استأذنه في العُسُورة فأذن له وقال : « يا أخى لا تنسَّنا من دعائك » . فما زال عمر يقول بعدها كلما ذكرها : « ما أُحبِ أن لي بها ما طُلعت ُ عليه الشمس ، لقوله يا أخى ! » .

شهادة لعظمة محمد أنه يؤاخي الناس كبارا وصغارا وأن الناس كبارا وصغارا لا ينسكو "ن مافي مؤاخاته من فخر وغبطة ، وما بينهم وبينه من فارق ىعيد .

وشهادة" لعظمة عمر أنه أهل" لذلك الاخاء ، لأنه يدرك مافيه من عظمة ، ويشمر بما فيه من رضوان .

وما يدريك ماعمر ُ الذي يَشيع في قلبه الفرح بهذا الاخاء؟

ليس بالرجل الذي يُحب تواضُّع المرائين ، وليس بالرجل الذي يجهل مقداره أو يُهاب مخلوقا بغير الحق ، وبغير الاعجاب .

عمر هذا هو الذي تولى الخلافة وحُجَّته الأولى في ولايتها أنه أكفأُ \* المسلمين لها غير مشدافكم ، وأنه كما قال : « لو علمت أن أحدا أقوى منى على هذا الأمر لكان أن أقدُّم فتضرب عنقي (١) أحبُّ الى من أن اليك » (٣) .

نعم ، هو عمر أقدر المسلمين كما يعلكم ، وهو عمر الذي يستصغر نفسه اذا نظر الى المثل الأعلى والقدوة الفضلي ، وهو اذن أكبر مايكون مذا الاستصغار.

<sup>(</sup>۱) المنق : يذكر ويؤلث (۲) البه : مضارع من ولى الأمر فهو يليهوانا اليه

لقد كان يُسمَع وهو خليفة يقول كالساخر وما هو بساخر : « بخ بخ (') يا أبن الخطاب . أصبحت امير المؤمنين ! »

اكان يقولها لأنه كان يجهل أنه أكفأ العرب للخلافة بعد صاحبيه ؟ .. كلا .. بل كان يقولها لأنه يعرف النظر الى المثل الأعلى .. يعرف الاعجاب بِمَا فُوقَهُ ، يَعْرُفُ مَحْمُدًا ويُعْرِفُ أَنْ اللَّحَاقُ بِهُ أَمْلٌ لَا يَطَالُ ، يَعْرُفُ الإعجاب بطلاً متعجبًا ببطل ، ويشاء فضلته أن تتحصى له هذه بين اصدق شواهد البطولة فيه.

ومن الخطإ أن يتوهم المتوهمّم أن عمر كان يتصاغــــر ۖ لأنه يــــمــــــــر بِصِغْرِه ، ويتواضع لأنه يَتْشعُنُو بِضَعَةٍ فيه .

ان الصغير لا حاجة به الى تصاغر لأنه صغير" ، وربما كانت حاجته الكبرى الى منداراة شعنوره الدخيل بتفخيم الرواء ، وتزويق الطلاء، والتخابل بالمسكن والكساء.

وانما كان عمر يتصاغر لأنه يشعر بعظمته ويكبُّح ما يخامره من اعتداد بنفسه ، ومحال" أن تمتلىء ' نفس" بمثل هذه القوة ثم تخلو من شعور بقوتها واعتداد بقيمتها . فليس ذلك من معهود الطباع في حيٌّ من الأحياء ٤ ولا نقصر القول على الانسان .

ولهذا كان عمر يتصاغر على قدر مايراه من بواعث الكبرياء ، لا على قدر مايراه من بواعث الصغر ، فأبي أن يتركب البيرذ و (٢) وهسو يُعْالِب عزة الفتح داخلا الى الشام دخول المنتصر ، وقيل له في ذلك فصاح بهم : خلُّوا سبيل جَمَلي ! انما الأمر من ها هنا ، وأشار الى السماء!

وكلما اعتنز مَن ْ حوله من خاصة أهله وخلصاء رعاياه بما يرونه فيه من بُسطَّة السلطان وعلو الكلمة غضَّ من اعتزازهم وأحضر في أذهائهم ماينسيهم السلطان المبسوط والكلمة العالية فقال لأصحابه يوما وقد مرا

 <sup>(</sup>۱) بخ : كلمة تقال عند الرضا بالشيء
 (۲) البرذون : ضرب من الدواب يخالف الخيل المرآب ، عظيم الخلقة غليظ الإمضاء

ببعض الشعاب (١) على مقربة من مكة : « لقد رأيتنى فى هذه الشعاب أرعى ابل الخطاب ، وكان غليظا يتعبنى ، ثم أصبحت وليس فوقى أحد! » .

وضايقت هذه الكلمة ابنه فقال له : « ماحملك على ماقلت يا آمير المؤمنين ؟ » .. قال : « ان أباك أعجب نفسه فأحب أن يتضعها » (٢) . وانظر هنا الى كلمة « أمير المؤمنين » يقولها الابن ، ثم انظر الى كلمة « أباك » يقولها أمير المؤمنين .

ومن قبيل هذا ركوعته لله ذليلا خاشعا يوم أمر أبا سفيان أن يتناقتل الحجر من مكانه فنقله ، فخشع لله الذي جعله يأمر أبا سفيان في شيعاب مكة فيستمع لما أمر .

وليس هذا وأشباه تصاغرا يكشف الصغر ، انما هو تصاغر" يكشف القوة والاعتداد بها ، ويكبّحهُ بعنان متين هو نفسه دليل القوة والاعتداد .

## \*\*\*

بل يشاء بأس مذا البطل أن تتكمادى فيه الصفات الى غايتها وهى مُتناقضة في النظرة الأولى ، فاذا بهذا التمادى يردها الى الوفاق والتكافؤ ولا يوسع ما بينها من ظواهر الاختلاف .

فمما رأيناه أنه عادل يفوق العدول ، وقوى "يفوق الأقوياء ، فاذا العدل والقوة فيه وفقان متساندان لايختصمان ولا يتناقضان .

ومما رأيناه أنه بطل تتُعجِب بطولته الأصدقاء والخصوم ، ثم هو في اعجابه بالبطولة كأنه خلو من دواعي الاعجاب .

وبقى من موافقاته النادرة أن الاعجاب عنده لاينقض الاستقلال ، ولا يهدد « الشخصية » بالفناء والزوال ، فيعجب بمن يفوقه غاية الاعجاب ، ويحتفظ معه باستقلال رأيه غاية الاحتفاظ ، ولا يتناقض الأمران .

<sup>(</sup>۱) الشعاب : جمع شعب ( بكسر الشين ) وهو انفراج بين الجبلبن أو هو الطريق (۲) ان يضعها : ان يقلل من شانها

فلم يكن أحد يُعجّب بمحمد أكبر من اعجاب عمر .

ولم يكن أحد مستقلا برأيه فى مشورة محمد أكبر من استقلال عمر فهو آية الآيات على أن فضيلة الاعجاب لا تَعْمُضُ من صراحة الرأى عند ذى الرأى الصريح .

فما أحجم عمر قط عن مصارحة النبي عليه السلام برأى يراه ، ولو كان ذلك الرأى من أخص الخصائص التي يقف عندها الاستقلال .

فبحمد" فى بيته وهو صاحبه ، ومحمد فى شريعته وهو صاحبها ، كان يستمع الى عمر حين يقترح وحين يستنزل الأحكام ، وحين يستدعى الوحى فى أمر من الامور .

فكان يشير على النبى عليه السلام أن يتحجبُ نساءه ، ويبلغ ذلك احدى أمهات المسلمين زينب فتقول له : انك علينا يا ابن الخطاب والوحى ينزل علينا في بيوتنا ! .. وتخرج احداهن سودة وهي تحسبُ أن أحدا لا يعرفها لاستتارها بالظلام فيعرفها بطول قامتها ويناديها «عرفتك يا سودة ! » ليؤكد ضرورة الحجاب . فيؤمر المسلمون بعد ذلك ألا يسألوهن الا من وراء حجاب .

ولما هم "النبى عليه السلام بالصلاة على عبد الله بن أ 'بنى " كبير المنافقين يوم وفاته تحو "ل عمر حتى قام فى صدره ، وأخذ يذكره مساوىء عبد الله وأقاويلكه فى النكاية بالاسلام ، وحكم القرآن فيه وفى أمثاله أن «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ، وألح فى التذكير حتى أكثر على النبى عليه السلام وهو يبتسم ويقول له : « أخر عنى ياعمر ، لو أعلم أنى إن زدت على السبعين غنفر له زد "ت " » ، تم صلى عليه ومشى معه حتى فرغ من دفنه .. ثم ما كان الا يسيرا كما قال عمر حتى نزلت هاتان الآيتان : « ولا تنصل على أحد يسيرا كما قال عمر حتى نزلت هاتان الآيتان : « ولا تنصل على أحد يسيرا كما قال على حتى قبره » .

وروى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه أنفذه الى رهط من المسلمين

فقال له: الذهب اليهم « فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله الا الله مستيقينا بها قلب فبشتره بالجنة » ، فكان أول من لقيى عبر ، فصده وعاد به الى النبى يسأله: « يا رسول الله بأبى أنت وأمى ، أبعث أبا هريرة من " لتقيى يشهد أن لا اله الا الله مستيقنا بها قلبت بشتره بالجنة ؟ » . قال النبى: نعم . فلم يتريث عمر أن قال: « فلا تفعل يا رسول الله! فانى أخشى أن يتسكل الناس عليها . فخلتهم يعملون » ، فوافقه عليه السلام وقال: « فكخالهم ! » .

وفي التشريع أو التحليل والتحريم كان عمر لا يقنع ُ حتى يصل 'لي القول الفصل فيما يستفسر عنه ويتردد في حكمه ، فما زال يسأل عن الخمر حتى حُرِّمت وبطل فيها الخلاف . وهو هو الذي كانت الخمر شهوة ً له في الجاهلية يُحبها ويكثر منها ، ولو شاء لالتمس الرخصَّة فيها ولم يكثر من السؤال عن تحريمها ، ففي سؤاله عنها وحكدرِه منها فضل أكبر من فضل الاستقلال بالرأى والاخلاص في المراجعة ، وهو فضل الغُمُلية ملى النفس والتحصن ملى الغواية بالأمر الذي لا همُوادة فيه . وجرى صلح الحديبية الذي كان ظاهر الغبن فيه على المسلمين ، وظاهر الفوز فيه للمشركين . فيستطيع قارىء التاريخ فبل أن يحصى أسماء المعارضين للصلح والصابرين عليه أن يعلم أين كان عمر بين الفريقين فقد غمَّه هذا الصلح عما شديدا وذهب الى أبي بكر يراجعه ويناجيه : علام نتعطى الدنيَّة في ديننا ؟ فأجابه أبو بكر : ياعمر الزم غر ولك ( أي رحلك (١) ) فاني أشهد أنه رسول الله . وردد عمر أنه ليشهد أنه رسول الله ، ثم ذهب في بعض الروايات اليه عليه السلام فسأله : ألسنا يارسول الله على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ ورسول الله يجيبه : بلي ! بلي ! فيعود فيسأل : علام نعطى الدنيَّة في ديننا ونرجع ولما يحنكم الله بيننا وبينهم ؟

<sup>(</sup>١) الرحل : كل شيء يعد للرحيل من متاع ومركب النع .

فلما ناداه : ابن الخطاب ! اني رسول الله ! ولن يُضيِّعني الله أبدا ، ثم علم أنه الفتح المنتظر ، ثاب الى الرضى وكفٌّ عن السؤال .

والمُحنة على ماهي عليه أعظم مما يطيقه صبر عمر وتسكن اليه سورة (١) طبعه . فمن شروط الصلح أن يرجع المسلمون عامهم ذال فبردوا من جاءهم من قريش ولا ترد اليهم قريش أحدا ممن يجيئون اليها ،وأن يكتب النبى اسمه في عقد الصلح فلا يكتب فيه أنه رسول الله ، وهذه محنة" وردت على حَمْدِية (٢) عمر بالوارد الجَلكلالذي ليس أقسى منه ولاأمرعلي هذه الحمية العَزُوف . ولكن الصلح لم ينته حتى تفاقمت المحنة وادلهمتَّن الغاشية كأن ماابتلاه منها لايكفيه . فبينما هم يكتبون اذ جاء أبو جندل ابن سهيل يرسف في الحديد قد انتفلت الى رسول الله . فقام اليه سهيل (٢) \_ وكان وكيل المشركين في عقد الصلح \_ فضرب وجهه وأخذ بتلابيب ليدفع به الى قريش ، وأبو جندل يصيح : يامعشر المسلمين ، أأثر د الى المشركين يفتنونني في ديني ؟ فواساه النبي ودعاه الى الصبر والاحتساب(٢) ووثب عمر اليه يمشى الى جنبه ويدنى منه قائم السيف ويقول له: اصبر يا أبا جندل فانما هم المشركون ، وانما دم ُ أحدهم دم كلب . ورجا ـــ كما قال بعد ذلك \_ أن يأخذ أبو جندل سيفه فيضرب به أباه .. قال : ولكن الرجل ضَنَ بأبيه ونفذت القضية .

غالمحنة أعظم مما تطيقه الحمية العمرية بغير وازع من هداية نبوية . و لأ°يا ما (°) سكنت° نفستُه واطمأنت الى حكمة سيده ومعلتمه وهاديه . ولا سيما حين ناداه : ابن الخطاب ! اني رسول الله ولن يُضيِّعني الله أبدا .. هذه المراجعة كانت من خلائق عمر التي لا يحيد عنها ولا يأباها النبي عليه السلام ، وكثيرا ماجاراه واستحب ما أشار به وعارض فيه . فلا جَرَّمُ

<sup>(</sup>۱) سورة الغضب: ولوبه ، وسورة السلطان سطوته واعتداؤه . (۲) الحبية: الانفة ، والمراد انها نولت على انفة عمر وكبريائه نزولا عظيما ،

<sup>... ... . ... .</sup> والمراد الله على الله على وكبرياته تزولا عظيما .

(٣) سهيل : هو أبوه ،

(٤) الاحتساب : الصبر وادخار الاجر عند الله على هذا الصبر ،

(٥) لايا ما : اللاى الشدة والشقة ، يقال قمل ذلك بعد لاى ، ولايا عرفت الشيء ،

او لايا ما .

يراجع النبى فى كل عمل أو رأى لم يفهم مأتاه ومرماه ما أمكنته المراجعة ، وما قلقت خواطره حتى تثوب الى قرار .

اللهم الا أن تستعصى المراجعة ويعظم الخطر فهناك تأتى الخليقة العربة بآية الآيات من الاستقلال والحب والحزم الذي يضطلع بجلائل المهمات . فلما دخل النبي عليه السلام في غمرة الموت ودعا بطرس (١) يملى على المسلمين كتابا يسترشدون به بعده أشفق عمر من مراجعته فيما سيكتب وهو جد خطير ، وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع ، وعندنا كتاب الله حسر بننا (٢) . ومال النبي الى رأيه فلم يعد الى طلب الطرس واملاء الكتاب . ولو قد علم النبي أن الكتاب ضرورة لا محيص عنها لكان عمر يومئذ أول المجيبين .

وكانت هذه سنته فى حياة النبى وبعد موته فى كل عمل لا يستريح اليه ، فلم يتُحجم عن مراجعة أمره حيا وميتا فى مسألة ليست من مسائل الوحى الذى فيه فصل الخطاب ، وما كانت المسألة مسألة رأى فهو ناهض "لها برأيه حتى يؤمن بخطئه أو يرده عن المعارضة أمر" مطاع .

كذلك صنع فى قيادة أسامة بن زيد قائد الجيش الى البلقاء ، وفي جبلئة الصحابة من كبار السن والمقام . فقد ولاه النبى القيادة ومات عله السلام وهو فى أول الطريق ، فقال أسامة لعمر : ارجع الى خليفة رسون الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه يأذن لى أن أرجع بالناس ، فان معى وجوه الناس (٢) ، ولا آمن على خليفة رسول الله وثقل (٤) رسول الله وثقل المسلمين أن يتخطئهم المشركون » ، وقالت الأنصار : « فإن أبى الا أن نمضى فأبلغ عنا واطلب اليه أن يولئى أمرنا رجلا وقدم سنا من أسامة » .

وغضب أبو بكر وكان جالسا فوثب وأخذ بلحية عمر وهو يهتف به : ثكيلتك أمثك وعدمتك ياابن الخطاب! استعمله رسول الله وتأمرنى أن

 <sup>(</sup>۱) الطرس : الصحيفة (۲) حسبنا : يكفينا .
 (۳) وجوه الناس : أكابرهم . (٤) الثقل : الحشم والمناع .

أنزعكه ؟ ..

فوجبت الطاعة ، لأنه أبرأ ذمَّته بالمراجعة وسمع أمر الرئيس الذي لا رجعة فيه ، وعمر جندى " متى صر ح (١) له الأمر من صاحب الأمر لم يبق له الا أن يطيع .

وخُنتمت سُنئَة النَّبي بوفاته فلم يكن بين الصحابة أحد" أحرص على هذه السُّنة وألزم لها وأكثر رجوعا اليها من عمر ، ولم تكن له وصية مقدمة" على الأخذ بكتاب الله وستنقة رسوله ، الا أنه مع هذا لم يكن يعفيُل عن العلل اذا وجب البحث عن العلة التي وراء السنة النبوية ، فخالف أبا بكر رضى الله عنه في اقطاعه الأرض لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وقال لهما : ان رسول الله كان يتألُّفتُكما (٢) على الاسلام وهو يومئذ ذليل ، وان الله قد أعز الاسلام .. « فاذهبا فاجهدا جهدكما .. »

فقد علم سنة النبي مع « المؤلفة قلوبهم » ولم يغفل عن سببها وموقتها ، فهي سنَّة تطاع لحكمتها ولا توضع في غير موضعها ، وليس على المسلمين حرج أن يختاروا للمؤلفة قلوبهم معاملة غير التي ألفوها من صاحب الرسالة ، اذا تغيرت الحكمة واختفت العلة ، واستغنى الإسلام عن ناصرين تتألفهم العطايا والأنفال (١) .

ولمثل هذا السبب ولاشك نهى عن زواج المتعة ونهى عن التحلل من بعض مناسك الحج ولم يكن منهيئًا عنهما كل النهى في حياة النبي عليه السلام . فكان الرجل يتزوج بالمرأة لأجل معلوم ثم يتركثها . وكان منهم من ينوى الحج ثم يتحلل من بعض مناسكه ، فنهى عنهما عمر فى أيام خلافته وقال : « مُتعتان كاتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهمـــا وأضرب عليهما » .

وموافقات عمر للقرآن وللسنة كثيرة لايدعونا المقام هنا الى احصائها واستيفائها ، وكذلك مراجعاته ومناقشاته فيما يكرد عليه من أحكاملاتنجلي

<sup>(</sup>٢) يتألفكما : يعطيكما ليستميل قلوبكما، (۱) مرح الامر : وضح .
 (۳) الإلغال : جمع نفل وهو الفسيمة .

مآتيها ومراميها ، فحسبنا منها دلائل استقلاله وصراحة عقله فيما سردناه ، وحسب الاسلام فخرا أن يؤمن به الانسان ايمان عمر ثم يستقل برأيه وطبعه استقلال عمر . فالايمان فى أقصاه لا يعطل الرأى المستقل فى أقصاه ، وكل صفة فى عمر فهى صفة مستقصية لا وسط فيها . اذا آمن فذلك غاية الايمان ، واذا استقل فذلك غاية الاستقلال ، واذا أعجب فذلك غابة الاعجاب .. وان الظفر الذى يظفره علم الأخلاق من دراسته لمبعثه هذا الشاهد من الصفات التى تتناقض فى ظاهرها وهى على عهدنا بها فى عمسر متفقات متساندات لاتستغنى واحدة منها عن سائرها .

فلو لم يكن فى دراسة عمر الا أن نرى رجلا عادلا بالغا فى عدله ، قويا بالغا فى قوته ، معجبا بالبطولة بالغا فى اعجابه ، مستقلا بالرأى بالغا فى استقلاله ، لكفى بذلك ظفرا لعلم الأخلاق ، وكفى بسيرة واحدة أن تقرر نا هذه الحقائق التى تستكثر على عشرات السير ، وهى أن القوة لاتناقض العجاب ، وأن الاعجاب لايناقض الاستقلال وتلك الحقائق أثبت فى عمر من معارف بدنه وملامح سيماه .

## \*\*\*

وكانت مودة النبي لعمر كمودة عمر للنبي شرفا له من جانبيه ، وشهادة لعظمته وعظمة معلمه ومؤدبه وهاديه .

كانت نظرة محمد اليه نظرة عالية لا تعلوها نظرة أحد من أصحابه فلم ركن أحد " يُكبر عمر كما كان يُكبره أكبر عارفيه ، ولم يكن رضاه عن مخالفاته ومراجعاته بأقل من رضاه عن موافقاته وتسليماته . لأنه كان ينظر الى بواعث هذه وتلك فيحمدها ويرجو للاسلام خيرا منها ، بل يدخسر للاسلام سورته (١) كما يدخر له تسليمه وطاعته ، ويسوسه فى رفق وكرامة سياسة المعلم لتلميذه الذي يعيئه ويستعين بغيرته ، ويروضه رياضة الامام لمريده الذي يهيئه للامامة بعد حين ، ويشجعه بقبول الحسن من رأيه تشجيع من يُثبَّت فيه حسن الرأى ويستزيده منه .

<sup>(</sup>۱) سورته : سورة الغضب وثوبه ) وسورة السلطان سطوته .

ولا يتأتى أن ينظر النبي الملهم الى عمر دون أن يرى فيه أولى مشابهاته للطبائع النبوية وهي الالهام الديني والبصيرة الروحية ، فكان عليه السلام يقول فيه : « لقد كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ، فان يكن في أمتى أحد" فعمر » .

ومثله قوله في بعض ما نتقل عنه عليه السلام: « لو كان بعدى نبي الكان عمر َ بن الخطاب » وقوله : « أن الله جعل الحقُّ على لسان عمر وقلبِه » .. وقوله: «عمر بن الخطاب معى حيث أ"حب ، وأنا معه حيث يحب ، والحق بعدى مع عمر بن الخطاب حيث كان » .

وتلك لمحات نبي ملهم الى بصيرة ملهمة تقارب بصيرة الأنبياء .. وان في هذه اللمحات لمعرفة بالنفس ونفاذا الى الضمير ، من أجلها كان محمد ،صلح ً نفوس وهادي ضمائر ، وفاتح عهد روحي في تاريخ الانسان .

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن محمدا قد أحاط بكل فضيلة من فضائل عمر وكل خليقة من خلائق طباعه . وراقبه قبل اسلامه وبعد اسلامه فلم تفته كبيرة" ولا صغيرة" من مواطن العظمة فيه ، الا أنه لم يَحمَـُد منه شيئًا كما حَمـِد حبَّه للحق وكراهته للباطل ، فهي الخُـُصلة التي تلاقيا فيها وتقاربا من قبِلها ، وان كان محمد" لأرحب صدرا وأعلم بالناس من أن يكلف صاحبه أن يشبيهه كل الشبه في علاج الحق والباطل ، فلابد من فارق بين الرجلين هو الفارق الذي لابد منه بين المعلم والمسريد وبين الامام والمأموم .

ولا نخالنا نلمس هذا الفارق كما نلمسه من قصة الاسود بن شريع ذاك الشاعر الذي كان يُنشد النبيُّ بعض الأماديع فاستنصته (١) مرتين اذ الذي أسكت له عند النبي ؟ فقال النبي : هذا عمر ... هذا رجل " لا يحب الباطل!» .

<sup>(</sup>۱) استنصته : طلب منه السكون والانصات . (۲) الثكل : فقد الحبيب ، وكلمة والكلاه ، ، صيغة من صيغ الندبة يراد بها التحسر وابداء الدهنسة هنا ،

وتلك قصة تكبر عمر مرة وتكبر النبى مرات ، فلا يسمعها السامع فيخطر له أن محمدا كان يقبل الباطل الذي يأباه عمر . أو كان يهوى اللغو الذي يتعرض عمر عن سماعه ... وانما يسمعها فيعلم أى الرجلين يهدى صاحبك في مناهج الحق ويدر به على كراهة الباطل ، ويعلم أن الامام يطيق مالا يطيقه المريد ويتسع صدره لما تضيق به صدور تابعيه ، وأن يطيق محمدا أراد أن يعود الناس مهابة عمر ، وأن يستبقى لعمر سورته في محاربة الضلال ، والأيام كفيلة بترويض تلك السورة فيما ينبغى أن تراض علىه ..

وهنا يتجلى مذهبان فى كراهة الباطل ، ويتجلى فارق واضح بين مذهب المريد .

فعتُمَر كان ينكر الباطل انكار المحارب ، ويرفع له سلاحه حيثما رآه ، ومحمد كان ينكره ولا يرفع له سلاحه حيثما رآه ... لأنه يعلم ضروبا من انباطل وضروبا من الانكار .

ومن الانكار أحيانا أن يتجاوز عنه ، وأن يشفق عليه اشفاق الرجل على سخف الطفل الصغير ، وأن يتربص به الأيام حتى يزول ، وأن يعالجه بسلاح المحارب وبغير سلاح المحارب ، وهو بذلك قد أعد اله ضروبا من الانكار ، وكان أكمل عدة له من الراصدين له في ميدان واحد .

أنقول ان الفارق بين محمد وعمر فى هذا هو الفارق بين نبى وخليفته !؟
ان قلنا ذلك فقد قلنا حقا جامعا لاشبهة فيه ، ولكنا لا نعدو به تحصيل
الحاصل وتكرير الأسماء .. فمحمد نبى وعمر خليفة مافى ذلك خلاف .
ولابد بينهما من فارق مافى ذلك خبر جديد ، فما هو الفارق الذى لايعدو
تكرير الأسماء أو تكرير الصفات ؟

الفارق فيما نرى هو الفارق بين انسان عظيم ورجل عظيم .

فالنبى لا يكون رجلا عظيما وكفى ، بل لابد أن يكون انسانا عظيما فبه كل خصائص الانسانية الشـــاملة التى تعم الرجــولة والأنوثة والأقـــوياء والضعفاء ، وتهيئه للفهم عن كل جانب من جوانب بنى آدم . فيكون عارف بها وان لم يكن متصفا بها ، قادرا على علاجها وان لم يكن معرضا لأدوائها، شاملا لها بعطفه وان كان ينكرها بفكره وروحه ، لأنه أكبر من أن يلقاها لقاء الأنداد (١) ، وأعذر من أن يلقاها لقاء القضاة ، وأخبر (١) بسعة آفاق الدنيا التي تتسع لكل شيء بين الأرض والسماء ، لأنه يملك مثلها آفاقا كآفاقها ، هي آفاق الروح .

ومن الصغائر الآدمية التي كثيرا ما يطيقها الانسان العظيم وببرم بها الرجل العظيم كل غرور صبياني يتحيك بنفوس الناس ، وهو ضروب ليست لها نهاية : غرور الشاعر بأماديحه ، وغرور الفنان بصنعته ، وغرور المرأة بجمالها ، وغرور الشيخ بتراثه ، وغرور الأحمق بخيلائه ، وغرور الجاهل بعلمه .. وفي كل ضرب من هذه الضروب كان بين محمد وعمسر فارق واضح وتفاوت محسوس ، وكانت بينهما دروس تجرى بها الحوادث تعليماً وهدى كما تجرى عرضا غير ظاهر فيه قصد التعليم والتلقين .

وعسر رضى الله عنه قد استفاد من دروس معلمه وهاديه فى هذه الضروب شتى الفوائد ، كما ظهر من سياسته فى أيام خلافته ومن مراجعة نفسه والنبى عليه السلام بقيد الحياة .

فقد أشار على النبى بقتل عبد الله بن أبي م بن سلّول حين مشى بالفتنة بين المسلمين . فأبى النبى وترك عبد الله يمضى فى شطعه حتى أنكره قومه وعنتقوه ، وتصدى له من صلبه من يريد له الموت (٣) ، فقال النبى لعمر حين بلغه ذلك من شأنهم : كيف ترى ياعمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله الأرعد ت له أنف " لو أمر تنها اليوم بقتله لقتلته ، قال عمر : قد والله علمت الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم " بركة " من أمرى .

وكان عمر يستكثر صلاة النبي على عبد الله بن أبي بعد موته ويستعظم

 <sup>(</sup>۱) الانداد : جمع ند وهو النظير الكفء .
 (۲) كان من المنافقين وهو اللي قال في غزوة بني المصطلق « لئن رجمنا الى المدينة ليخرجن الاهو منها الالل » فقضب الرسول والمسحابة لقولته .

أن يه بنه قميصه وان يكفنه أهله في ذلك القميص ، وكان النبي يرعى في ذلك حق ابنه الذي أخلص في اسلامه ، وبلغ من اخلاصه أنه اقترح على النبي قتل أبيه ، وسئل النبي كما جاء في بعض الروايات : لم وجهت اليه بقميصك وهو كافر ؟ فقال : ان قميصي لن يغني عنه من الله شيئا ، وانني أؤمل من الله أن يدخل في الاسلام كثيرا بهذا السبب ؟ فقيل ان ألف من العزرج أسلموا لما رأوا زعيمهم يطلب الاستشفاء بشوب الرسول ، وخرجت الصحابة وعس في طليعتها بعبرة باقية من هذا الدرس النبوي الحكيم ..

وشبيه بدرس عبد الله بن أبى درس الخطيب المفوه سهيل بن عمسرو الذى أسر فى بدر فأشار عمر على النبى بكسر ثنيتيه السفليين ليعجز عن الكلام اذ كان مشقوق الشكفة السفلى .. فأبى النبى « عسى أن يقسوم مقاما لا تذمه » ، فما زال ومازال عمر حتى رآه فى حروب الردة يقطع بلسانه كما يقطع السيف ، فحمد له ذلك المقام .

وجاء الفتح بعد صلح الحديبية فرأى عمر كما رأى المعارضون معه أن قريشا خسرت ولم تربح بالصلح الذى عارضوه ، وأن المسلمين ربحوا ولم يخسروا بقبوله ، وأنهم زادوا عددا وزادوا حلفاء من غير المسلمين ، وأن الذين رفضهم النبى من تابعيه عملا بالصلح لم ينفعوا قريشا بل كانوا بلاء عليها أشد من بلاء القتال . وبدا ذلك من مبدأ الأمر لعمر فاعتبر به وقال : « مازلت أتصدق وأصوم وأصلتي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا » .

وتجتمع خلاصة هذه الدروس كلها فىخبر واحدمن أخبار عمر بعد ولايته الخلافة ، وذلك حين بلغوه فتح « تستر » وذكروا له أن رجلا ارتد عن الاسلام فقتلوه ، فلامهم على قتله وقال لهم : « هلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه وأطعمتموه كل يوم رغيفا فاستتبتموه (١) ؟ اللهم انى لم أشهد ولم آمر "

<sup>(</sup>۱) استتبتموه : رجوتم توبته

ولم أرض اذ بلغني » .

فهذا عمر تلميذ محمد فى الاسلام ، وهذا عمر شاهد دروس ابن سلول ومن على شاكلته من المنافقين والمشركين ، وهذا عمر المستفيد بما وعتى من تلك الدروس ، ومعنى ذلك جميعه أن محمدا أعظم من عمر ، وليس معناه أن عمر لم يكن بعظيم .

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن النبى عليه السلام كان يعلم مايحتاج اليه صاحبه وما يستغنى عنه من الدروس . فعمر لم يعوز "ه قط درس" قوى يعلم حب الحق وكراهة الباطل لأنها خليقة متمكنة منه أصيلة فيه موشوجة (١) بطبعه ، ولكنه قد يعوزه حينا بعد حين أن يتعلم الصبر على الباطل ولا سيما فى فعوعة الشباب (٢) والا يأسى على الحق أن تفوته معركة زائلة فى صراعه الدائم مع خصمه القديم ، فهى معركة لا تضيع بصدمة ولا تؤخذ بهجمة ، ولا تزال سجالا منظورة العواقب فى ساعة النصر وساعة الهزيمة على السواء .

وربدا أعوزه ما يعوز الأقوياء فى معظم الأحايين ، وهو أن يذكروا أن الناس جميعا ليسوا بعمر بن الخطاب ، الناس جميعا ليسوا بعمر بن الخطاب ، فإذا استطاع عمر أن يمنع الخمر مرة واحدة فقد يشق ذلك على آخرين ، واذا استطاع أن يتصدى للموت فى كل لحظة فليس ذلك فى وسع كل مسلم وقلما يستحضر الأقوياء هذه الحقيقة الا بعد تذكير وروية . أما على البداهة فهم يقيسون الناس على أنفسهم ويحسبونهم أهلا لما هم أهل له وكفؤا لما هم قادرون عليه ، ولهم من الشرف فى نسيان هذه الحقيقة فوق مالهم من الشرف فى تذكارها ودوام استحضارها .

وقد كان تفكير عمر كله على البداهة فى عهد النبى عليه السلام ، فكان يُفضى اليه بما يوحيه عفو خاطره وتمليه بادرة فكره (٢) ، مطمئنا الى مرجع الرأى ومتقطع القول بين يديه ، شاعراً بواجب الأول أحسن

<sup>(</sup>۱) موشوجة بطيعه: اى موصولة بهمرتبطة (۲) قومة الشباب : حدمه (۳) تعليه بادرة فكره : اى بما يتأتى له من الراى السريم

شعور في هذا المقام ، لأنه شعور الرجل الكريم الدي لا يضن بشيء من عونه ، فهو يعرض أقصى ماعنده من البأس ويدع لصاحب الأمر أن يكتفى باليسير منه اذا شاء ، ولكن ليس عليه هو أن يعرض اليسير ويترك لصاحب الأم أن طلب الكثير.

مثل عمر في هذه المواقف مثل صاحب المال تنزل الضائقة الحازبة (١) فيبسط ما عنده من المال جميعا ويدع للوالى القائم بالتدبير أن يختار من ماله مقدار ما يريد ، وذلك أفضل الحسنيين وأكرم الواجبين ، وهــو الواجب الذي يليق بعمر في صحبة الرسول.

ولا يحسبن ً قارىء ً أننا نعتسيف (٢) التأويل والتخريج لننظر الى عمر في أجمل الصور ونوجه أعماله أحسن توجيه . فما نقوله هنا لا يعدو تفسير َ عمر َ نفسه لما اتصف به من الشدَّة في عهد رسول الله ، وتفسيره ُ \_ كما قال غير مرة \_ أنه كان سيفا للرسول ان شاء ضرب به وان شاء أغمده في قرابه ، وأنه كان جِلوازه (١) القائم بين يديه ، وليس من شأن الجلواز أن يمسك كثيرا أو قليلا من بأسه حتى يؤمَّر بامساكه ، ويُردُّ الى الهـُوادة واللين .

بل هذا الذي نقوله هو الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه في شدَّة عمر ولينه ، فكلما تحدثوا اليه بغلظته قال : انما يشتد لأنه يراني لينا ، ولا غلظة على الضعفاء فيه!

فكان جميلا بعمر أن يسهو عن تلك الحقيقة وأن يحتاج فيها الى تذكير واستحضار ، وكان أفضل واجبيَّه لا مراء أن يعرض البأس حتى يْتُوبَى، ثم يثوب الى اللين ولا جُناح عليه .

وهو اليقين الذي لا يخامرنا الشك فيه أن عمر كان خليقاً أن يفهم تلك الحقيقة بتفصيلاتها لو جعكل بالكه اليها ولم يجعل بالكه الى تقديم ما عنده

 <sup>(</sup>٢) الاعتسان : الاخد على غير الطريق ، يعنى أثنا لاتحمل التاويل نوق ما يطيق . العبقريات الاسلامية - ١ - ٢٤ (٣) الجلواز : الشرطي

« والجود بأقصى جوده » في انتظار القول الفاصل من رأى النبى عليه السلام ، ولولا استعداده لفهم تلك الحقيقة وما شابهها لما انتفع بالقدوة ولا أغنت معه المتثل والتجاريب .

ومهما يكن من حاجته الى دروس معلمه وهاديه فالذى نعتقده أن مكانه من الخلافة لم تقرره الحاجة الى تلك الدروس ، لأن الصحابة كلهم على حكم واحد فى هذا الاعتبار سواء منهم الخلفاء الراشدون وغير الخلفاء الراشدين . فما من رجل كان بين أصحاب محمد عليه السلام الا كان مفتقرا الى جانب من جوانب هديه وتهذيبه وتقويمه ، وما كان عمر على التخصيص بأشد افتقاراً إلى ذلك من رفاقه وتابعيه وان اختلف مايتم وما يعوزهم من مواضع الهدى ، والتهذيب ، والتقويم .

وواضح مع هذا أن دعوة النبي عليه السلام أبا بكر للصلاة بالناس في مرض وفاته لم تكن بالمصادفة ولا بالاختيار الذي يتساوى فيه أبو بكر وعمر في ذلك المقام . فقد دعاه ثم دعاه حتى وصل الأمر اليه رضى الله عنه فلباه . وتقصيل ذلك كما جاء في رواية البخارى أن النبي اشتد عليه المرض فقال : مروا أبا بكر فليتصل بالناس : قالت عائشة رضى الله عنها : إن أبا بكر رجل رقيق القلب اذا قام في متقامك لايكاد يتسمع الناس من البكاء . فلو أمرت عمر ؟ فعاد النبي يقول : مروا أبا بكر فليصل ! فعاودته ، فقال مرة أخرى :مروه فليصل ، انكن صواحب يوسف (ا) . فعاودته ، فقال مرة أخرى :مروه فليصل ، انكن صواحب يوسف (ا) . مروا أبا بكر فليصل الله عنها لنبي الى الصلاة فقال : علم والناس ، وكان أبو بكر علم عبد الله بن أبي زمعة أن بلالا دعا النبي الى الصلاة فقال : علم يالناس ، و فخرجت فاذا عمر في الناس ، وكان أبو بكر عائباً . فقلت : قم يا عمر فصل بالناس . فقام ، فلما كبير سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ، وكان عمر رجلا متجهرا (۱) : فقال : فاين أبو بكر ؟ يأبي الله ذلك والمسلمون ، فبعث الى أبي بكر فجاء بعد فأن أبو بكر عمر تلك الصلاة فصلى بالناس » .

 <sup>(</sup>۱) المبارة تحمل معنى اللوم والعتب على النساء 6 والإشارة الى موقف النساء في قصة يوسف عليه السلام .
 (۱) مجهر : مرتفع المبوت .

م قال عبد الله بن أبى زمعة إن عمر لقينى فقال لى : ويحك ! ماذا صنعت بى يا ابن أبى زمعة ؟ والله ما ظننت حين أمرتنى الا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك . ولولا ذلك ما صليت بالناس ... قلت : والله ما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ! ولكن حين لم أر أبا بكر رأيتك آحق من حضر بالصلاة .

والواضح من كلتا الروايتين أن النبى عليه السلام قصد الى اختيار أبى بكر للقيام فى مقامه من امامة المسلمين وضمَّن ذلك ما ضمنه من معنى الاستخلاف والتقديم .

فعلى أى وجه نفهم هذا الاختيار الذى صدر عن قصد وروية ولم يصدر عن مصادفة واتفاق ؟ وعلى أى وجه تساءل النبى عليه السلام حين سمع صوت عمر ولم يسمع صوت أبى بكر فقال: « يأبى الله ذاك والمسلمون » ؟ .

اننا لا نفهم ذلك الا على وَجه واحد يَجمَلُ بمحمد ويجمل بأبى بكر وبجمل بعمر كما يجمل بالمسلمين .

فمن البديه أن ينظر النبي في اختيار خليفته الى جميع الاعتبارات التي تدخل في الحسبان ولا يقنع بالنظر الى اعتبار واحد . .

فاذا نظر النبى الى جميع الاعتبارات فأى عضاضة على عمر أن يقع الاختيار على أبى بكر ولا يقع عليه ؟

ان اختيار أبى بكر يجمع للاسلام فضائل الرجلين ولا غضاضة فيه على أحدهما ولا على المسلمين . ولكن الغضاضة أن يتأخر أبو بكر وهو أسن وأنسبق الى الاسلام وثانى اثنين فى الغار ، وأقدمن (١) أن تبطل حوله منافسة الأنداد، وله الرأى الصائب والشجاعة المأثورة والايمان الثابت والمسالمة المرضية والحق الظاهر فى الايثار كلما قوبل بغيره من الحقوق . ومع هذا الرجحان الذى انفرد به أبو بكر ترجيح "آخر لاستخلافه فى

<sup>(</sup>۱) اتمن : اجدر واولى ،

الموقف الذي كان منظوراً يعد موت النبي عليه السلام ، وهو موقف رضى ومسالمة بين المسلمين يُغنيان اذا جرت الأمور في مجراها الطيب المأمون . فاذا تأزمت واضطربت ونفدت حيلة اللينحتى نبذه أبو بكر فى رفقه وهـُوادته فذلك إذن موطن الاجماع ، واذا صلتب غيره واجتمعت كلمتهم على الصلابة ولم يبق من يلين في الأمر سواه فصلابتهم أَقْمَنُ اذن ان تنعطف بلينه الى الاجماع الذي لا شذوذ فيه .

فالنبي عليه السلام قد حسب للعسواقب كل حساب ، وقد نظر في استخلافه الى كل اعتبار ، وقد وازن بين أمور كثيرة ولم يوازن بين ماحبين ليس بينهما محل للتنافس والملاحاة .

ومما نظر اليه عليه السلام أن عمر اصغر من أبي بكر بعشر سنوات أو نحو ذلك . فدور أبي بكر لا يحجب دور عمر ، واذا انتفع الإسلام بمزايا أبى بكر فى حينها الذى هو أحوج اليها فسينتفع الاسلام بمزايا عمر في الحين الذي يتولاه فيه ، يوم تَتَفني الصاربة في مدافعة الأعداء ما أغناه الرفق في تأليف الأورد اء (١) .

ولا يحسبن قارىء هنا أيضا اننا نستخلص النتائيج من التاريخ وندرك ما كان بعد أن كان ، فالواقع المنصوص عليه أن الذي رأيناه بعد وقوعه قد كان منظورا اليه قبل أن ينكشف عنه الغيب ، وقد نظر اليه النبي عليه السلام فقال : « أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب ، فجاء أبو بكر فنزع ذَ نُوباً أو ذُنُوبِين نزعا ضعيفاً ، والله يَعْفُر له ، ثب جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غـَـر ْبا ، فلم أر عبقريا يفري فريته ، حتى ر ّويي ً الناس وضربوا بعـَطـَن (٢) . ولم يخنف معنى هذه الرؤيا على معبـِّريها لأنها لا تحسمل غير تعبير واحد ، وهو الذي أشار اليه الشافعي رحمه الله ففسر ضعف النز°ع بقيصر المدة وعنجكة الموت والاشتغال بحرب أهل الردة عن « الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته » .

<sup>(</sup>۱) الأوداء : جمع وديد وهو صاحب المودة . (۲) القليب : البشر ، واللنوب : الدلو المملوءة ، والعطن : مبرك الابل حول الماء والغرب : الدلو العظيمة .

ويجوز أن النبى عليه السلام قد أدخل فى حسابه تقديرات أخرى من هذا القبيل لا يحيط بها أبناء عصره ولا نراها نحن فى عصرنا . فلهذه المسائل فى جميع العصور نواحيها الموضعية ونواحيها الخاصة التى لا يدركها كل من عاش بينها ولا يتأتى نقلتها بالكتابة والتدوين . ومتى كانت هذه هى التقديرات التى فتصكت فى مسألة الترشيح للخلافة نأى غضاضة فيها على عمر .. ؟ انها شىء لا يتناوله وحد ه ، وليست لكفاءة أبى بكر ولا لكفاءته هو كل اليد فيه ، وان الذى حدث لا يعدو أن يكون موازنة بين أحوال ثم تقديما للصائح فى تلك الأحوال ، أو هو تأخير موعد ومناسبة وليس بتأخير حق وكفاءة ، فأبو بكر كفه " للخلافة ، وعمر كفه " للخلافة ، ولكن تقديم أبى بكر أصلح وأولى وأوفق لأحوال الزمن ولكرامة الصحابة والمسلمين أجمعين .

وانك لتكونن على ثقة من حقيقة واحدة فى رهط محمد تجزم بها وأنت آمن أن تخالف التاريخ فيما بطن وفيما ظهر .. وذلك أنه عليه السلام لم يبرم قط أمرا فيه غضاضة على أحد من أصحابه ، ولا سيما فى مسألة الاستخلاف أو التقديم للامامة والصلاة بالناس ، فكل الذى حدث فيها فهو الذى يجمل بالنبى من تقدير وتدبير ، ويجمل بصاحبيه من إيثار وتوقير ، ويجمل بالإسلام من تمكين وتعمير ، وانتفاع بعمل كل عامل ، واقتدار كل قدير .

بقى جانب من جوانب العلاقة بين النبى وعمر لا يُستَكت عنه لكثرة ما قيل فيه ، فضلا عن وجوب النظر فيه لأنه يتمم العلم بتلك العلاقة ويزيدنا فهما لها واستقصاء لمداها واطلاعا على طريقة عمر فى الموازنة بين الواجبات والشئون حيثما اشتجرت بين يديه ، ونريد به جانب العلاقة بين عمر وآل البيت ، وبين عمر وابنى عم النبى الكبيرين على وابن عباس بعد انتقال النبى الى الرفيق الأعلى .

فالذين أولعوا في التاريخ بخلق القضايا والمخاصمات يقولون كثيرا في

هذه العلاقة ، ويمثلون عبر على صورة الرجل الذى كان يتحدى بنى هاشم ويناجز هم مناجزة العصبية فيه عليهم ، ولكنهم لا يذكرون من الموقائع ما يعزز شبهة أو يرجح بظن فى هذه الوجهة . وكل ما حفظته لنا أنباء العصر فانما تخلص بنا الى الخلاصة التى تجمل بعمر وتحدمك منه . وهى الوفاء المحض لذكرى النبى عليه السلام فى آله وخاصة بيته ، والأمانة المحض لمصلحة العرب والاسلام مقدمة على كل مصلحة خاصة أو عامة ، وكل ما عدا ذلك لغو " وباطل .

فعند تقسيم الأعطية كان لآل النبى النصيب الأوفى والمكان المقدم بين الصحابة ، وكان لهم التفضيل فى كل حق من حقوق المسلمين حسبما كان بينهم وبينه عليه السلام من رحيم وقرابة ، وفضائهم عبر على أقرب الناس اليه فى اللقاء والحفاوة ، فكان فى بعض الأيام ينتظر الحسين بن على رضى الله عنه فذهب اليه الحسين فلقى عبد الله بن عمر فى الطريق فسأله : من أين جئت ؟ قال : استأذنت على عمر فلم يأذن لى . فرجع الحسين ولم يذهب اليه .. ثم لقيه عمر معاتبا وسأله : مامنعك ياحسين أن تأتينى ؟ قال : قد أتيتك ولكن أخبرنى عبد الله بن عمر أنهم يؤذن له عليك فرجعت .. فعز ذلك على عمر وقال له : وأنت عندي مثله ! وأنت عندي مثله ! وأنت عندي مثله ! وأنت عندي مثله ؟ وهل أنبت الشعر على الرأس غير كم ؟

وكسا عمر أصحاب النبى فلم يكن فى الأكسية ما يصلح للحسن والحسين رضى الله عنهما ، فبعث إلى اثيمن فأتى لهما بكسوة تصلح لهما وقال حين رآها: الآن طابت نفسى ا

وسافر الى الشام فاستخلف عليا رضى الله عنه على المدينة . وأخذ نفسه باستفتائه والرجوع اليه في قضائه متحرجا من دعوته اليه حين يحتاج الى سؤاله . استفتاه بعضهم في مجلسه فقال : اتبعوني ، وأخذهم الى علي فذكر له المسألة فقال على : ألا أرسلت إلى ؟ قال عمر : أنا أحك بإتيانك . وكذلك كان يستفتي ابن عباس في الدين والأدب ولا يلقاه باحثا

مسترسلا فى الحديث الا قال له معجبًا متبسطا : غنص غنو اص ١ (١) وقلما سئن فى أمر وابن عباس حاضر الا قال يشير اليه : عليكم بالخبير بها .

ولم يحجم عن توليتهم الولايات الاكما أحجم عن تولية الجلكة من الصحابة ورءوس قريش الذين أبقاهم عنده للمشدورة وصانهم عن محاسبته وعتابه . وفي ذلك يقول لابن عباس : اني رأيت وسكول الله صلى الله عليه وسلم استعمل الناس وترككم .. والله ما آدري أصرفكم عن العمل أو رفعتكم عنه وأنتم أهل ذلك ؟ أم خشى أن تتعاونوا لمكانكم منه فيقع العتاب عليكم ، ولابد من عتاب ؟

أما مسألة الخلافة فالذي يزعمه فيها الذين يخوضون في القضاما والمخاصمات أن عمر رضى الله عنه تعمد أن يحول بين على والخلافة بصرفه النبي عن كتابة الكتاب الذي أراد أن يبسط فيه وصاياه فلا يضل المسلمون بعده ، ويزعمون أنه هو قد حال بين على والخلافة مرة أخرى يوم تركها للشورى ولم يستخلفه باسمه لولايتها .

واستكثروا من عمر صرامتك فى دعوة على الى مبايعة أبى بكر كما جاء فى بعض الروايات التى تثرجيّح صحتها ، وخلاصتها « أن عمر أتى منزل على " وبه طلحة والزبير " ورجال" من المهاجرين فقال : والله لأ حر "قن عليكم الدار أو لتخرجين الى البيعة ، فخرج الزبير متصلتا بالسيف فسقط السيف من يده فوتبوا عليه (٢) فأخذوه .. » ، أو قال لهما فى رواية أخرى : « والله لتبايمان وأتنما طائعان ، أو لتبايمان وأتنما كارهان » .

فاستكثر المستكثرون هذه الصرامة وعند وها من اصرار عبر على الاجماف بعلى واقصاء بنى هاشم عن الخلافة .

 <sup>(</sup>۱) الغوص : النرول، تحت الماء ، يقال : فلان يغوص على حقائق العلم ، اذا كان كثير البحث فيه ،
 (۲) مصلتا بالسيف : مجردا السيف من غمده .

أما القول بأن عمر هو الذي حال بين النبي عليه السلام والتوصبة باختيار على للخلافة بعده فهو قول" من السشخف بحيث يسيء الى كل ذي شأن في هذه المسألة ، ولا تقتصر مساءته على عمر ومن رأى في المسألة مثل رأيه .

فالنبى عليه السلام لم يد ع بالكتاب الذى طلبه ليوصى بخلافة على او خلافة غيره ، لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج الى أكثر من كلمة تقال ، أو اشارة كالاثنارة التى فهم المسلمون منها ايثار أبى بكر بالتقديم ، وهى اشارته اليه أن يصلى بالناس .

وقد عاش النبى بعد طلب الكتاب فلم يكرر طلب ولم يكن بين على " وبين لقائه حائل ، وكانت السيدة فاطمة زوج ملى " عنده الى أن فاضت نفستُه الشريفة . فلو شاء لد عبي به وعم لله .

وفضلا عن هذا السكوت الذي لا اكراه فيه نرجع الى كل سابقة من سنن النبى فى تولية الولاة فنرى أنه كان يجنبّ آله الولاية ويمنع وراثة الأنبياء ، وهذه السنة مع هذا السكوت لا يدلان على أن محمدا صلوات الله عليه أراد خلافة على فحيل بينه وبين الجهر بما أراد .

ولم يعتمد عمر على الشورى فى اختيار الخليفة بعده وله مندوحة" عنها . فقد رأى من أصحابه \_ كما قال \_ حرصا سيئا وخلافا لا يحسمه رأى واحد ، وكانت حيرته عظيمة بين الاستخلاف وترك الاستخلاف ، فلما قيل له وهو طعين يودع الحياة : ماذا تقول لله عز وجل إذا لقيته ولم تستخلف على عباده ؟ . . أصابته كآبة" ، ثم نكس رأسه طويلا ثم رفع رأسه وقال : « ان الله تعالى حافظت الدين ، وأى ذلك أفعل فقد سن لل . إن لم أستخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ، وان استخلف ،

واختار للشورى فى أمر الخلافة أناسا ليس بين المسلمين أولى منهم بالاختيار ، وكأنهم كانوا مُسسَمَّين بأسمائهم لهذه المهمة لو لم يرشـِّحهم

هو لرشَّحهم لها كلُّ مختار .

ولم يكن الفكاك من التبعة هو الذي أوحى اليه أن ينفض يديه ويلقى بالعبء على عواتق غيره . فعمر لاينجو بنفسه ليثوقع أحدا فيما يحاول النجاة منه ، ولكنه قدّر أن الرجل الذي تختاره كثرة المحكمين هو أولى أن ينعقد عليه الاجماع ، وينحسم بترجيحه النزاع . فمن خرج عليه فهو باغى فتنة يتبعها الأقلون ويردعها الأكثرون .

وكان مع هذا يود لو اجتمع الرأى على اختيار على بعد المشاورة فقال لابنه: لو ولتوها الأجلح « أى المنحسر الشعر » لسلك بهم الطريق ، فسأله ابنه: فما يمنعك يا أمير المؤمنين أن تقدّم عليا ؟ قال: أكره أن أحملكها حيا وميتا.

وفيما عدا الاستخلاف بعد النبى والاستخلاف بعد عمر فالسياسة التى جرى عليها عمر كانت كلُّها سياسة عامة وائمة على أساس عام لا تفرقة فيها بين بنى هاشم وغيرهم ولا بين على وغيره .

فكان يكره أن تستأثر بالأمر عصبة" دون غيرها بالغــة ما بلغت منزلتها ، ولم يكره ذلك من بيت هاشم دون سائر البيوت .

كان يتحجّر على وجوه قريش أن يخرجوا إلى البلدان إلا باذن والى أجَل ، وبلغه أنهم يشكونه فأعلن فى الناس « ان قريشا يريدون أن يتُخذوا مال الله معونة على ما فى أنفسهم . ألا ان فى قريش من يضمر الفرقة ويروم خلع الرّبْقكة (١) ، أما وابن الخطاب حى فكل . ان أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم فى البلاد » .

وكان يزجر قومكه بنى عكدى كلما أحس منهم الطمع فى خلافته لأنه واحد منهم ، فيصارحهم قائلا : « بنخ بنح بنى عدى . أردتهم الأكل على ظهرى ، وأن أهب حسناتى لكم ، لا والله حتى تأتيكم الدعوة وإن أطبق عليكم الدفتر .. » أى وان كثيبته فى الأعطية آخر الناس . وهو

<sup>(</sup>١) الربقة حبل تشد به البهيمة ، وفي الحديث « خلع ربقة الاسلام من عنقه ، ،

الذي أبي أن يختار ابن اللخلافة وقال للمغيرة بن شعبة الذي زيس له استخلاف : ﴿ لَا أَرْبُ (١) لَنَا فَى أَمُورَكُم ، وَمَا حَمِّدَتُهَا فَأَرْغَبُ فَيُهَا لأحد من بيتي . ان كان خيرا فقد أصبنا منه ، وان كان شرا فبحسن آل عمر أن يحاسب منهم رجل" واحد" » .

وجمع علياً وعثمان في مجلس الشورى لاختيار الخليفة فالتفت الى على فقال : « اتق الله يا على إن ولتيت شيئا ، فلا تحملن على هاشم على رقاب المسلمين ، .

والتفت الى عثمان فقال : « اتق الله ان وليّيت شيئا فلا تحميلن عبني متعيط على رقاب المسلمين » ، أو قال بني أميَّة .

وكان أكبر همه أن يعصم الاسلام من الملك الذي يستأثر به مستأثر لإناس دون أناس ، وكثيرا ما سأل : والله ما أدرى أخليفة " أنا أم ملك ؟ مستعيذا بالله من كل سلطان لا يعم جميع رعاياه بالخير .. وكلمت لابن عباس حيث قال : « ان الناس كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة ، وان قريشا اختارت لأنفسها فأصابت » هي كلمته حيثما تكلم في هذا الصدد لا يخص بها بيتا دون بيت ولا معشرا دون معشر ولا قبيلة دون قبيلة ، الا الأمانة لمصلحة المسلمين جميعا حيثما اتفقوا عليها أو كان الهم رحاء في الاتفاق.

وما كانت لممر صرامة" مع على " لم تكن له مع غيره في مازق الخوف من الفتنة والذود عن الوحدة . فقبل أن يُسكِّم الروح كانت وصيتُهُ وهو لا يعلم مَن الخليفة بعده : « أن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبي واحد فاشـُدخ (٢) رأسه بالسيف ، وان اتفق أربعــة فرضوا رجلا وأبى اثنان فاضرب رءوسهما ، فان رضى ثلاثة " رجلاً منهم وثلاثة رجلاً فكحَّموا عبد الله بن عمر ، فأى \* الفريقين حكَّم كله فليختاروا رجلا \* منهم ، فأن لم يرضكو البحثكم عبد الله بن عمر فكونوا مسع الذين فيهم

<sup>(1)</sup> الارب : الفرض والغاية . (7) الشدخ : كسر الشيم الاجوف ،

عبد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين ، إن رغبوا عما اجتمع عليم

وما اختار ابنكه عبد الله للفصل بين الفئتين المتساويتين الا لأنه خارج من الاختيار ، ثم لم يجعل له القول الفصل حتى يفتح للناس مخرجا من رأيه ان شاءوا ألا يتبعوه .

ولن يَتَعْضِي َ بِأَمثل من هذا القضاء في مأزق الفتنة أحد له قضاء " عادل" منز"ه "عن خبايا القلوب .

فما اتخذ عبر من حثكم بين الناس فهو الحكم الذي يجشل به ويتحدمك منه ولا يكنتفع به قبل أن ينتفع سائر الناس. هو الحكم الذي يكثم ويعدل ولا يخص ويتحيز ، وهو الحكم الذي لو سئل فيه النبي سيد بني هاشم لأعاد فيه قوله : «عمر بن الخطاب معى حيث أحب، وأنا معه حيث يتحب ، والحق بعدى مع عمر بن الخطاب حيث كان ».

## عُمروالصّحابة

بايع عمر منبطل الخلاف الا مالا خطر فيه . وبويع عمر فبطل الخلاف إلا ما لا خطر فيه .

وقد تواترت أقوال الصحابة في عمر بما يشيد بفضله ويشهد بقدره ويثكبر في أعين الناس أكبر من تقال فيه . الأنالذين قالوها أناس لهم حلوم راجحة ، وألسنة صادقة ، وعقيدة راسخة ، وقلوب لا تهاب أن تقول الحق في انسان . ولكن الشهادتين اللتين شهد بهما الواقع أدل على قد مر بين الصحابة من كل ما قيل . الأن شهادة الواقع هي الشهادة التي بقولها الصادق باختياره ويحاول الكاذب أن يكذب فيها فلا يستطيع . وانما يجوز الصدق والكذب فيما يملكه اللسان أو يملكه الشعور . أما الشهادة التي تعبر عن نفسها بلفة الواقع فهي قائمة من وراء كلام الألسنة ومن وراء هوى النفوس : انكارها كإنكار المحسوس الذي تقع عليه الأيدي ولا تغمض عنه العيون .

وقد انتهت مسألة الخلافة بعد النبي بسلام.

ولكن انتهاءها بسلام لا يعنى أنها كانت ستنتهى وحدها بسلام على أية حال ، ولا يعنى أنها انتهت لأنها من المسائل التى يؤمن فيها الخطر وتمتنع فيها الفتنة . اذ الحقيقة أن انتهاءها على هذا النحو قد كان أعجوبة من أعاجيب التاريخ ، مع ما يحيط بها من دواعى النزاع ومن كوامن القلق والخوف على غير سابقة يستقيم بها العرف وتتضح بها معالم الطريق .

فما هو الا أن لكحق النبي بالرفيق الأعلى حتى تحفزت دواعى النزاع من كل فج ، وتكشفّت كوامن القلق والخوف من كل مكمن ، وجهل أعلم الناس كيف تنجلى الغاشية ويستقر القرار .

فالأنصار يقولون انهم أحق بالخلفة من المهاجرين لأنهم كشرة والمهاجرون قلة ، ولأنهم في ديارهم والمهاجرون طارئون عليهم ، ولأنهم جميعا عرب مسلمون ولهم فضل التأييد والايواء .

والمهاجرون على قلتهم غير متفقين على اتفاق ينعقد به الاجماع ، وحجتهم الغالبة أنهم السابقون الى الاسلام ومنهم جلة الصحابة الأولين .

وتسايرت الأحاديث بحق آل البيت النبوى فى الخلافة النبوية، وبين آله رجلان قويان هما على والعباس ، لو أصغيًا الى هذه الدعوة ومضيا فيها للمختضت عن خطب عظيم .

وكأن هذه العصبيات لم تكف دعاة الخيلاف حتى جاء أبو سفيان يزبدها عصبية أخرى بالمفاخرة بين أكبر القبائل وأصغرها في قريش ، فلدخل على على والعباس يثيرهما ويعرض عليهما النجيدة والمعونة ، ويتهيب بعلى بأسمه ، ثم بالعباس باسمه : « يا على ! وأنت يا عباس ! ما بال هذا الأمر في أذل قبيلة من قريش وأقلها ؟ والله لو شئت لأملانها عليه بيعني أبا بكر بيعني أبا بكر بيعني أبا بكر بيا والله لا أريد أن تملأها عليه من أقطارها» (١) .. فيجيبه على بما هو أهله « لا والله لا أريد أن تملأها عليه خيلا ورجلا : ولولا أننا رأينا أبا بكر لذلك أهلا ماخكيناه واياها » ، ثم يبلغ من كرم النحيزة أن يؤنب أبا سفيان من طرف خفي على سعيه في هذه العصبية فيقول : يا أبا سيفيان من طرف خفي على سعيه في هذه العصبية فيقول : يا أبا سيفيان ! إن المؤمنين قيوم نصحة بعضهم لبعض ، وان قربت ديارهم فيتون قوم غكسكشة بعضهم لبعض ، متخاونون وان قربت ديارهم وأبدانهم ! » .

ولم تُكن هذه العصبيات كل ماهنالك من دواعى النزاع وكوامن القلق والحوف ، فقد كان هنالك منافقون أسلموا وهم راغبون ، وكان هنالك ضعفاء من المسلمين يقفون على شفير (٢) من الفتنة لايلبث أن يضطرب

الرجل جمع راجل ، وتوله « لاخلالها عليه من اتطارها » تهديد بأنه سينازله من كل فاحية وصوب .
 (٢) شغير كل شيء : حرفه .

تعت أقدامهم حتى ينهار ، وكان هنالك أناس لاينصرون ولا يتخذ لون ، فهم إن لم يفسدوا فى الأرض لايتصلحون .

ويين هذه المخاوف والنوازع تنتهى مسألة الخلافة بسلام فيكون انتهاؤها بسلام أعجوبة الأعاجيب . وتبحث عن سر هذه الأعجوبة أو عى سرها الأكبر فيغنيك فيها أن تذكر أسما واحدا هو اسم عمر بن الخطاب .. إلى أين كانت تلك الفتنة واهبة لو لم يقف فى وجهها عمر وقفته المرهوبه يوم السقيفة ؟

سؤال يدلك على سر تلك العجيبة قبل كل جواب . فما عُرف رأى عمر في البيعة حتى بطل الخلاف الا مالا خطر له . واطمأن من يوافق ، وعلم من يخالف أن خلافه لا ينفعه ، واجتمعت كلمة على مبايعة أبى بكر أوشكت أن تكون كلمات .

قال أبو بكر لعمر : أبسئط يدك نبايع لك .

قال عمر : أنت أفضل مني . قال أبو بكر : أنت أقوى مني .

قال عمر: ان قوتى لك مع فضلك . لاينبغى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فوقك ياأبا بكر . أنت صاحب الغار مع رسول الله ، وثانى اثنين ، وأمرَك رسول الله حين اشتكى فصليت بالناس ، فأنت أحق الناس بهذا الأمر .

ووثب عمر فأخذ بيد أبى بكر ، فتواثب الجميع من علية الصحابة بهتدرون البيعة ، ثم كان الغد فجلس أبو بكر على المنبر وتكلم عمر ين يديه يقول للناس : « ان الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثانى اثنين اذ هما فى الغار ، وأولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوا » ..

فَكَانَت البيعة العامة ، وتثر كت شجرة الخلاف لجفاف ، فان لم تذبل الساعتها فهي وشيكة ذبول ..

بايع عمر فقطعت جَهيزة ٌ قول َ كل خطيب .

وذلك قد و عمر عند الصحابة ، وقدره عند أبى بكر ، وقدره عند الله ، تغنى شهادة كل كلام .

وفى تلك الكلمات الموجزات التى تبادلها الصديقان العظيمان خلاصه نقد الناقدين وبحث الباحثين ، وحُكم التاريخ فى أبى بكر وعمر ، وفى موقف الخلافة من بدايته الى منتهاه .

قال عمر : انك أفضل منى . وقال أبو بكر : انك أقوى منى . وقال عمر : ان قوتى لك مم فضلك .

صك قا غاية الصدق ، وجاملا غاية المجاملة ، وقضيًا بالعدل والحكمة والاخاء ، وتركا التاريخ يقول مايقول ويسهب مايسهب ، ثم لايزيد فى فحواه كلمة على ما ضمَّتُنَتُه تلك الكلمات الموجزات .

ولقد كان من قوة عمر أنه كان يراجع أبا بكر فى خلافته حتى يرجع عن رأيه ، وكان من فضل أبى بكر أنهم يسألونه مستثيرين : والله ماندرى أأنت الخليفة أم عمر أ فيقول : هو لو كان شاء ا

وكان فضل ' أبى بكر وقوة عمر جمعا لا يشذ عنه مكابر ، ومن شذ عنه فما له من فضل ولا من قوة ينفعانه .

بل كان الرجلان على اختلافهما فى المزاج كأنهما رجل واحد يراجع نفسه بين الرأيين المختلفين ، حتى يستقر على أحدهما فاذا هو رأى جميع لاخلاف فيه ، لأنهما يصدران عن عقيدة واحدة ، ويتجهان الى غرض واحد ، فهما غير مفترقين الى أمد طويل

وأعجوبة الأعاجيب في هذا الأمر موقف الرجلين من المشكلة الكبرى التي واجهتهما معا بعد موت النبى بأيام قلائل ، وهي مشكلة الردة ونكوص العرب عن أحكام الدين ، وحيرة الصحابة الكبار فيما يعامل به المرتدون .

وليس العجب أن يختلف أبو بكر وعمر فى مشكلة كبيرة أو صغيرة ، وانما العجب هو نوع هذا الخلاف الذي لم يتوقعه أحد . فيخالف أبو بكر

لأنه يجنح الى الشدة والصلابة ، ويخالف عمر لأنه يجنح الى اللين والهوادة ثم يلتقيان ولا يتعارضان .

فأبو بكر يأبى الا أن يحارب الذين منعوا الزكاة ويقول مصر العلى قوله: « والله لو منعوني عنكاقا (١) لقاتلتهم على منعها » .

وعمر يقول له: «كيف تُقاتلُهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، فمن قالها فقد عصم منى نفسك وماله الا بحقه ، وحسابُه على الله! ».

ويشارك عمر فى رأيه جلة الصحابة كأبى عبيدة الذى قال فيه النبى « انه أمين الأمة » ، وسالم مولى أبى حد ينفة الذى قال فيه النبى « ان سالما شديد الحب لله » ، وأناس من هذه الطبقة فى صحابة الرسول .

ويعود أبو بكر فيقول: « ان الزكاة حق المال » ، وفيها نحارب بالحق . ثم يُهيب بعمر: رَجَو تُ تُصرتك وجئتنى بخذلانك ؟ أجباً ر " فى الاسلام؟ الجاهلية وخو ار " فى الاسلام؟

فإذا بعمر يثوب الى شدته بعد أن أفرغ ألمانة الرأى كما قال: « ماهو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبى بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق » ، وما أسهل أن يُعرف الحق لمن يريد أن يراه ولا يتغمض عينيه . أرجلان هنا مختلفان أم رجل واحد ؟

قل هذا وذاك فالقولان مستويان . مادمت لاتنسى أن الرجلين المختلفين معهما العقيدة الراسخة التي لاتفارقهما ، وطالما جمعت العقيدة جيوشا على قلب واحد ، فضلا عن رجلين .

وأنما كان يعيب عمر أن يعارض اذا كان فى المسألة وجه واحد لا يحتمل المعارضة بحال ، فأما أن يكون لها وجه آخر يبديه ويشرح حجته فالذى يعيبه ويضير الاسلام أن يكتم ذلك الوجه وأن ينطوى عليه صامتا فى موقف البحث والمشاورة ، وهو الناصح الأمين .

<sup>(</sup>۱) مثال : معزة .

ومسألة الردة قد كان لها وجه" آخر" غير" الذى رآه أبو بكر رضى الله عنه ، وكان عمر خليقا أن يرى ذلك الوجه الآخر لأنه موافق لمجمل آرائه في الحرب والسياسة . فقد كان بطيئا الى الحرب كما عرفنا من عامّة وصاياه وكان أبطأ مايكون عنها اذا نشبت بين العرب أو المسلمين ، وكان جيش الاسلام بعيدا عن المدينة في غزوة الروم التي خرج بها أسامة بن زيد بعد قيام أبى بكر بالخلافة ، فالتريث الى أن يستكمل الاسلام عدته ويسترجم الفائبين من جنده وجه" غير ضعيف ، أو هو في أقل الأمر وجه لا يحسن كتمائه عن الأمير المسئول .

وقد كان من عادة عمر أن يطيع صاحب التبعة متى وجبت الطاعة واستقر القرار ، فلا ضير إذن ألا يألو وجُهده معارضة حتى يتبين مذاهب الرأى على اختلافها ، ثم هو مستعد بقوته لمعاونته بأقصى مااستطاع .

ومثل هذا الرجل ، معارضتُه قوة" فوق قوة ٍ وخير" لاضير فيه .

وخليق" بنا أن نفهمكها على صوابها فى مسألة الردة فنعلم بعد النظرة الثانية أنها من دلائل قوته المعهودة وليست من فكتات الضعف فيه ، لأنه رأى الرأى فلم يحجم أن يبديه ويشرح حجته ، جريئا فيما رآه .

وعلى هذا الدأب ظل عمر قوة لأبى بكر بموافقته ومعارضته على السواء . وأصاب فيما قال له يوم بايعه : « ان قوتى لك مع فضلك » ، فكسب الإسلام خليفتين معا بتقديم أبى بكر للخلافة لأنهما لم يبغيا بالخلافة مأربا غير خدمة الاسلام .

ثم بويع عمر بالخلافة فبطل الخلاف الا مالا خطر فيه .

عرضها عليه أبو بكر فقال : لا حاجة لى فيها ، فقال أبو بكر « ولكن " لها بك حاجة يا ابن الخطاب » ... وسأل خيرة أصحابه فقال له عبدالرحمن ابن عوف : هو والله أفضل من رأيك فيه ، وقال عثمان بن عفان : ان سريرته خير من علانيته ، وانه ليس فينا مثله ، وسأل أسكيد بن الحتضير فقال : « اللهم أعلمه الخيرة بعدك . يرضى للرضى ويسخط للسخط ، والذى

يُسر خير من الذي يعلن ، ولن يلى هذا الأمر أحد" أقوى عليه منه » .
وأجمع المهاجرون والأنصار على تزكية عمر وتصويب أبى بكر فى ترشيحه
ولعلهم لم يذكروا من مناقبه الا ماهو به أعلم وأخبر ، فلم يزده ثناء المننى
علما بصاحبه ! ولم يكن قدح القادح ليتخلف رأيه فيه ، لأنه على عرف نه
بالدنيا وعرفانه بالناس لأيجهل أن رجلا كعمر بن الخطاب فى حزمه وصدقه
ن يخلو من مبغض ، ولن يتبغضه أحد لما يتعيه ويحول بينه وبين ولايه

قال له وهو يعرض عليه الخلافة: « ياعمر ! أبغضك مبغض وأحبُّك محب . وقرد ما يُبغَضُ الخير ويحبُّ الشر » .

وان منهم لمن حكنه أم شدة عمر وقالوا له : « انك كنت تأخذ على يديه ولا نطيق غلنظته ، فكيف وهو خليفة ؟ وما أنت قائل لربتك اذا أسالك عن استخلافه علينا ؟ »

فبلغ الصبر بالرجل الصبور مداه ، وأمر من حوله أن يتجلسوه فجس ، فقال لمن خوفوه الله وعمر : « أبالله تخوفوننى ؟ خاف من تزوي من أمركم بظلم . أقول : اللهم انى قد استخلفت على أهلك خير أهلك !» ولو شاء أبو بكر لقال ان ماخوفوه من شدة عمر لتفضيلة من فضائله التى قدمته عنده على غيره ، فقد خاف عليهم الفتنة ، وكان أكبر حذره أن تجيء الفتنة من أولئك الأعلام الذين يتبعهم الطاعام (ا) وليس لها لاغير عمر يرهبونه ويتقون الفتنة باتقائه ، فمن هنا وصاه فحذ و « هؤلا ألنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد انتفخت أجوافهم ، وطمحت أبصارهم ، وأحب كل امرىء منهم لنفسه » وقال له : « أن لهم لحيرة عند زلة واحد منهم ، فاياك أن تكونه ، واعلم أنهم لن يزالوا منك خائفين ماخفت الله ، ولك مستقيمين ما استقامت طريقتك » فالذين حذروه عمر انما رغيبوه فيه ولم يحذروه منه ، لأنه أراد لهم فالذين حذروه عمر انما رغيبوه فيه ولم يحذروه منه ، لأنه أراد لهم

<sup>(</sup>١) الطفام : جمع طفامة وهو الوغد .

من يخافونه ويستقيمون معه ، فكانت سيئتُ عندهم حسنة عند أبى بكر ، ورجاء في صلاح أمر الأعلام والطفام .

فلما اتفق مدح المادحين ونقد الناقدين على ايثار عبر بالخلافة فرغ أبو بكر من مشورته ، وأبرأ الى الله ذمته ، ودعا بعثمان فأملى عليه : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ماعهد به أبو بكر بن أبى قحافة فى آخر عهده بالدنيا خارجا منها ، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها ، حيث يؤمن الكافر ويوقين الفاجر ، ويصد ق الكاذب : انى استخلفت عليكم بعدى .»

ثم أخذته غنشية فكتب عثمان « عمر بن الخطاب » ، ولم يترك الكتاب خيلوا من الاسم مخافة أن يذهب الموت بأبى بكر فى تلك الغشية فيلج من ينجُ بالخلاف ، وله شبهة يحوم عليها .

وانه ليكتبها اذ أفاق أبو بكر فقرأ عليه ماكتب ، فكبسَّر وأدرك ماوقع في رُوعه فحياه ودعا له : « جزاك الله عن الاسلام خيرا : والله ان كنتَ لها لأهلا (١) » .. ثم أتم الكتاب .

ثم بويع عمر بالخلافة بأجماع لم ينعقد لخليفة قبله ولا بعده الا أن تكون وراثة فى دولة استقرت لها دعائم وثبتت لها أركان . فكانت شهادة من الصحابة والمسلمين أجمعين بما هو أنطق من الألسنة والقلوب : بالبديمة التي لا تكذرب في صادق ولا كذوب .

وجائز" جُدا أن يبدأ عمر خلافته وهذا رأى المسلمين فيه ، وأن يختمها آخر الأمر ورأيتهم فيه على اختلاف ، اذ الحكم يخلق العداوات ، ويفتتق أسباب التباعد فى الظنون والآراء ، ويفتن صاحبه حتى يتبدل من حيث يريد ولا يريد . فشهادة أخرى من شهادات الواقع والبداهة أن عمر قد فارق الدنيا والمختلفون فيه ينقصون ، والمتفقون على حمده يزيدون ، ثم هم يزيدون فى حمدهم اياه وثنائهم عليه .

دخل زياد على عثمان في خلافته بما بقي عنده لبيت المال ، فجاء ابن لعثمان

<sup>(</sup>۱) ای : انك كنت املا لها .

فَاخَذَ شَيئًا مِن فَضَةً وَمَضَى بِه ، فَبِكَى زِياد" .. قال عثمان : مايبكيك ؟ قال : أتيت أمير المؤمنين (١) بمثل ما أتيتك به فجاء ابن له فأخذ درهما فأمر به أن يُنتزع منه حتى أبكى الغلام ، وان ابنك هذا جاء فأخذ ما أخذ فلم أر أحدا قال له شيئًا .. قال عثمان : « ان عمر كان يمنع أهلكه وقرابته ابتغاء وجه الله ، وانى أعطى أهلى وأقربائى ابتغاء وجه الله . ولن تكثقكى مثل عمر . لن تلقى مثل عمر ! »

وبكتى على" يوم موته فسئل فى بكائه فقال : « أبكى على موت عمر . ان موت عمر ثان موت عمر القيامة » وقال ان موت عمر ثلمة" (٢) فى الاسلام لا تثر "تك" الى يوم القيامة » وقال عبد الله بن مسعود : « كان اسلامه فتحا ، وكانت هجرته نصرا ، وكانت إمارته رحمة » .

وقال معاوية يوازن بين الخلفاء: « أما أبو بكر فلم يُرد الدنيا ولم ترده ، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها ، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن » . وقال عمرو بن العاص وهو يحدث نفسه : « لله دربُّ ابن حنتمة !.. أيُّ امرىء كان ! »

ولم يقل فيه قائل راض ولا ساخط" الا ثناء كهذا الثناء ، بعد خلافة طويلة لو خرج منها بنصف الثناء لأربى على الأمل فى انصاف بنى الإنسان ورعتى عثمتر قدر الصحابة والتابعين كما رعتو"ا قدره .. الا أنه كان منفضلا فى هذا كما كان مفضلا فى جميع محامده وحسسناته ، فإنه رعتى أقدارهم وهو مستطيع ألا يرعاها ، وقليل منهم من كان قادرا أن يعمل غير ما عتمل ويقول فيه غير ماقال .

جمع منهم مجلس المشورة لايبرم أمرا ولاينقضه إلا بعد مذاكرتهم والاستئناس بنصيحتهم وسابق علمهم من مأثورات النبي وأحاديثه.

وارتفع بهم أن يكونوا أتباعا له فعنتيهم ولاية الأعمال قائلاً لمن راجعه في ذلك : « أكر م أنأدتسهم بالعمل (٢) » فسبق الدساتير العصرية بحسن

<sup>(</sup>۱) يعنى عبر بن الخطاب · (۲) الثلمة : الخلل ، ورتق الثلمة : اصلاحها (۳) يعنى بالممل هنا الولاية والحكم ، اما العمل للانتاج لقد سبق ان عرفنا رأى عمر لميه ،

تقسيمه وصادق حدّ سبه وتدبيره . هم مجلس الأمة وليس لأحد من مجلس الامة أن يكلمي عملا من أعمال الحكومة ، فهما في الدولة وظيفتان لا تحتمعان .

وقد معارهم على أعظم العظماء من رءوس القبائل وقروم (١) الجزيرة العربية . فحضر بابئه سهيل بن عمرو بن العارث بن هشام وأبو سفيان ابن حرب فى جمع من السادة ينقطع نيدهم بين الكابرين (٢) وحضره معهم صئهيب وبلال وهما متو ليان فقيران ، ولكنهما شهدا بدرا وصحبا رسول الله ، فأذن لهما قبل علية القوم ! وغضب أبو سفيان فقال لصاحبه : لم أر كاليوم قط ، يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه ؟ أما صاحبه فكان حكيما فقال : أيها القوم ! انى والله أرى الذى فى وجوهكم .. إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم . دعى القوم — الى الإسلام — ودعيتم ، فأسرعوا وأبطأتم ، فكيف بكم اذا دعوا يوم ألقيامة وتثر كتم ؟ » .

ولو غير عمر لما تقدم عنده صهيب وبلال ، ولا أمين أن يغضب عليه

أبو سفيان وسهيل .

لكنه الحق فوق كل قدر عند هذا القسطاس الذي يعطى كل "ذى قدر لكنه الحق فوق كل قدر عند هذا القسطاس الذي يعطى كل "ذى قدر من قدر م حيث ينبغى له من تقديم وتأخير . فيقدم من يقدمه عمله ويؤخر من يؤخره عمله ، ولا عليه من غضب الفاضيين ولوم اللائمين .

فلما ندب الناس الى غزور العراق فبادر اليه أبو عبيد بن مسعود وتخلف من حضر الدعوة من الصحابة ولاء قيادتهم وأبى أن يوليّها رجلا من السابقين من المهاجرين والأنصار . وأجاب من راجعوه قائلا : « لاوالله لا أفعل . ان الله انما رفعكم بسبقكم وسرعتكم الى العدو ، فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولى بالرئاسة منكم من سبق إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء . والله لا أؤميّر عليهم إلا أولهم انتدابا » .

ثم دعا معه ابن عبيد وسليط بن قيس فأبلغهما « إنكما لو سبقتما

 <sup>(</sup>۱) القروم : جمع قرم وهو السيد .
 (۲) اى : ليس لهم مثيل بين المسادة الكبراء .

لوكيتكما .. » والتفت الى أمير الجيش الذى اختاره فقال له : « اسمع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، وأشركهم فى الأمر ، ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين ، فإنها الحرب » . هذا مااستحقوه ، فلا رجحان نهم إلا بالحق ، ولا رجحان عليهم إلا للحق .

ومن الحق الذى له الرجحان عليهم حق الأمة جمعاء ، وحق الأمان الذى يعم الدولة ويوطد أركانها . فإذا خيف على الدولة من بعضهم فأمان الدولة مفضل عليهم ، وحقها الأكبر متقديم على الكبير من حقوقهم . فربما حبسهم فى المدينة لايسافرون منها الا بإذن وإلى أجل مخافة منهم على الناس ومخافة عليهم من الناس . ويستأذنه أحدهم فى غزو الروم والفرس محتجا بسابق بلائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيتخذ من سابق هذا البلاء حجة عليه يذوده بها عن السفر ، ويقول له : « أن لك فى غزوك مع رسول الله مايكفيك ويبلغك ، وبحستبك ، وهو خير لك من الغزو اليوم ، وإن خيرا لك ألا ترى الدنيا ولا تراك » .

على هذا الوجه وحدك ينبغى أن نفهم كلُّ علاقة كانت بين عمر وبين أحد من أكابر الصحابة والتابعين ، فهو القسطاس الذى لايجور ، وكأنه لا يعرف الجور لو شاء .

بل على هذا الوجه وحد من نفهم كل علاقة بينه وبين أحد من عامة المسلمين . فلكل وجل حققه ، ولاضير على أحد أن يتأخر قدر ويتقدم عمله ، ولا ينفع أحدا أن يتقدم قدر ويتأخر عمل . فكل عمل وله حساب ، وكل قدر وله كرامة ، وأكبر الصحابة خليت أن ينزل منزلة المرءوسين لمن سبقهم الى العمل النافع . وأصغر الناس خليق أن ينال جزاءه الحسن اذا استحقه ، وكل قسطاس غير هذا القسطاس فإنما يقارفه الحاكم لظلم أو لخوف ، وليس لهذا ولا ذاك سبيل إلى عمر . لأنه عادل ، ولأنه لا بخاف ، وإذا وقع ما يخافه غيره فهو ضليع بالتبعات (١)

<sup>(</sup>١) ضليع بالتيمات : قدير مليها .

على هذا الوجه وحده ينبغي أن نلتمس التأويل في محاسبات عسـر ومعاملاته ما يحتاج اليه ، لأنه كان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره ، وحسابُه لنفسه أعسر من حسابه للآخرين .

ففي جميع محاسباته للقادة والولاة من كبار الصحابة لم توضع مسألة" في موضع التأويل الكثير والمناقشة الحادمة (١) كما وضعت مسألة خالد ابن الوليد رضي الله عنه .

ولا يُعقل أن تكون هذه المسألة شذوذا عن خطته مع جميع القادة والولاة ، لأن الذي صنعه فيها عمر هو الذي كان منتظرا أن يصنعه ، سواء كان القائد خالدا أو كان رجلا غيره ... وهذا الذي ينفي الشذوذ والحيف، أو ينفى المعاملة الخاصة التي تكيل للناس بكيلين وتزن لهم بميزانين ،وتنظر إليهم بنظرين مختلفين .

عزل عبر خالدا وهو سيف الإسلام وبطل الجزيرة والشام ، وإذا كان لابد لخالد بن الوليد من عازل أو قاض عادل فلن يكون عازل وقاضيك غير ً عمر بن الخطاب . هو على قدر عزله بلا مراء ، وهو قدر كبير .

فقال أناس إنها منافسة الند للند والشبيه للشبيه ، وقال أناس عسزله لغير خطاٍ أتاه ، وقال أناس إنها ترِه" (٢) قديمة ولولاها لما كان الخطأ الجديد بمستوجب عزله وحرمان المسلمين من بأسه وجهاده .

والذين ظنوا هذه الظنون لهم شبهات من ظواهر الأمور تُخيلها لهم وتقربها إلى حدسهم ، لأن المشابهة بين عمر وخالد كانت مشابهة خـُكـُـَّقُ وخْلَاتُ تُوحَى الظن بالتنافس والملاحاة ، وكانت مشابهة خالد لعمر في خيلتقته تلتبس على بعض الناس فيكلمون عُمكر وهم يحسَبُونه خالد ابن الوليد .

<sup>(</sup>١) الحادمة : يقال : حدمته النسمس أو الناد ، أي : اشتد حرها عليه ، واحتدمت النار اى أشتد حرها ؛ ومنه ؛ احتدمت المناقشة . (٢) الترة : الثار ،

فمن شاء أن يتخبط بالظن فله أن يحسب أن عمر قد عزله لغير سبب يستوجب عن لك ، لأن عمر نفسك قد صان على القائد الكبير كرامتك وأمسك عن الخوض فى أمر عزله بعد الفراغ من ضجته الأولى ، وكتب إلى الأمصار يبرئه من الخيانة ويتعلنهم «أنه لم يعزله لسخطة ولا خيانة ، ولكن الناس فتنوا به » ... قال : « فخشيت أن يوكلوا به ويتبتكلوا ، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ، وألا يكونوا بعرض فتنة » . ولما ساله خالد فى ذلك قال له : « إن الناس افتتنوا بك فخفت أن تفتتن بالناس » .

فمن شاء أن يخبط بالظن هنا فقد يخبط ماشاء وله شبهة فيه ، واكنه لا يرجع الى الوقائع من قديمها وحديثها حتى تسقيط شبهاته بين يديه ، ويوقن أن عمر لم يحاسب وخالدا بميزان غير الذى حاسب به جميع القادة والولاة ، وأن المدهش الحق أن يبقيه فى الولاية والقيادة بعد ما أخذه عليه ، لأنه حينئذ يكون قد وزن بميزانين وكال بكيلين .

والذى أخذه عمر على خالد يرجع بعضه الى أيام النبى عليه السلام ، وبعضه الى أيام أبى بكر رضى الله عنه ، وبعضه الى أيامه ، وكله ممنا يتصبح أن يؤخذ به فى موقف الحساب ، وإن كان الذى حدث فى أيام عمر وحدها كافيا لما قضاه فى أمره .

فنى فتنح مكة نهى رسول الله خالدا عن القتل والقتال وقال له وللزبير:
« لا تقاتلا الا من قاتككما » . ولكن خالدا قاتل وقتل نيفا وعشرين من قريش وأربعة نفر من هذيل ، فدخل رسول الله مكة فرأى امرأة مقتولة فسأل حنظكة الكأتب : من قتلها ؟ قال : خالد بن الوليد . فأمره أن يدرك خالدا فينهاه أن يقتل امرأة أو وليدا أو عسيفا \_ أى أجيرا \_ وبعث اليه من يسأله : ماحملك على القتال ؟ فاعتذر بخطإ الرسول فى تبليغه . وشهد الرسول على نفسه بالخطإ فكف عنه (١)

<sup>(</sup>١) يعنى الرسول الذي حمل رسالة النبي عليه السلام اليه .

ثم بعث رسول الله خالدا الى بنى جذيمة داعيا الى الإسلام ولم يبعثه للقتال ، وأمره ألا يقاتل أحدا ان رأى مسجدا أو سمع أذانا ، ثم وضع بنو جذيمة السلاح بعد جدال بينهم واستسلموا . فأمر بهم خالد فكتفوآ ، ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم ، وأفلت من القوم غلام" يقال له السَّمَيندع حتى اقتحم رسول الله وأخبره وشكا إليه . فسأله رسول الله : هلأنكر عليه أحد ماصنع ؟ قال : نعم . رجل " أصفر " رَبُّعة (١) ورجل أحمر طويل . وكان عمر حاضرا فقال أنا والله يارسول الله أعرفهما . أما الأول فهو ابني ، وأما الثاني فهو سالم مولى بني حذيفة . وظهر بعد ذلك أن خالدا أمر كل من أسر أسيرا أن يتضرب عنته ، فأطلق عبد الله ابن عمر وسالم مولى أبى حذيفة أسيرين كانا معهما ... فرفع رسول الله يديه حين علم ذلك وقال : « اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد ، ... ثم دعا عُـُلِـي بن أبي طالب وأمره أن يقصد الى القوم ومعه إبل ووررق (٢) ، فورَدَى (٢) لهم الدماء وعوضهم من الأموال .

وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه و حجّه خالدا الى بعض أهل الردة يدعوهم الى أحكام الإسلام أو يقاتلهم حتى يثوبوا إليه . فعزم على المسير إلى مالك بن نويرة ولم يأمره الخليفة بالمسير اليه . وأحجم الأنصار ينتظرون أن يكتب إليهم الخليفة بما يراه ، وقال خالد : قد عهد التي أن أمضى وأنا الأمير ولو لم يأت كتاب بما رأيته فرصة وكنت إن أعلمتـــه فاتنى لم أعلمُه ، وكذلك لو ابتُلبِينا بأمر ليس فيه منه عهد" إلينا لم نكدُّع ۗ أن نرى أفضل ما بحضرنا ثم نعمل به ، فأنا قاصد إلى مالك ومن معى من المهاجرين والتابعين ولست أكر همهم ... » .

ثم جاءته الخيـل بمالك بن نويرة في نفر من بني ثعلبـة بن يربوع فاختلفت السرية فيهم ، يشهد قوم أنهم أذَّنوا وأقاموا وصلَّو°ا ، ويشهدُ

 <sup>(</sup>۱) ربعة : معتدل الجسم .
 (۲) الورق : بكسر الراء ، المال من الدراهم
 (۳) ودى : اعطاهم الدية وهي المال يعطى لأهل القتيل بعل النفس .

آخرون أنه لم يكن من ذلك شيء . فلما اختلفوا فيهم أمر بحبسهم في ليلة باردة ، وأرسل فيما قيل مناديا ينادى : أد ْفِينُوا أَسْراكُم ، فظن القوم أنه أراد قتلهم ... لأن إدفاء الأسرى كناية عن القتل في لغتهم .

ويروى أن مالكا قال لخالد : ابعثنا الى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا ، فلم يجبه خالد الى طكربته وقال له : لا أقالني الله ان أقلتك ، وتقدُّم الى ضرار بن الأزور بضرب عنقه ، وتزوُّج بامرأته في الحرب وهو أمر تكرهه العرب وتعايره.

وقد بلغ الخبر عمر بن الخطاب فقال لأبي بكر : ان سيف خالد فيه رَهمَق (١) . فاعتذر له أبو بكر بأنه « تأوَّل فأخطأ » وودَى مالكا واستدعى خالدا اليه.

قُدمَ خالد فدخل المسجد وعليه قباء وفي عسامته أسهم غرزها للمباهاة ، فقام اليه عمر فنزعها وحطَّتُمها وقال له : قتلت أمرها مسلما ثم نزوت على امرأته؛ والله لأرجمنك بأحجارك !

وكان أبو بكر رضى الله عنه هـَمُّ بعزل خالد لاستئثاره بتصريف المال الذي في ولايته فسأل عُمْرَ : من يُعجزيء جزاء خالد ؟ (٢) فندب عمر مُ نفسكه ليخلفه ان لم يكن بدُّ من ذلك ، وتجهز عمر حتى أنيخ الظُّهنر في الدار ، لولا أن مشى أصحاب رسول الله الى أبي بكر يوصونه أن يُحْتَـَفُظ َ بِعُمْ لَحَاجِتُهُ اللَّهِ ، وأنَّ يَبْقَى خَالْدا في ولايته لَحَاجِتُهُ اللَّهِ ، فعمل بما أشاروا .

ذلك ما كان في عهد النبي وأبي بكر . فلما بويع عمر كتب الى خالد أن يراجعه في حساب المال وألا يعطى شاة ولا بعيرا الا بأمره ، فأحاله الى ما جرى به العمل قبله . وكان قد أجاب أبا بكر بكلام مقتضب قال فيه : « إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك بعملك » فلم يشطقها عمر وقال : « ماصدتت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه » .

 <sup>(</sup>۱) الرهق : الظلم والسنفه والطفيان .
 (۲) يعنى : من يقوم مُقامه ويكون في مثل كفايته ؟

وقد أبرمه منه أنه وهب الشاعر الأشعث بن قيس عشرة آلاف درهم، ونشمى الأمر اليه كما كانت تنمى اليه أخبار الولاة والقوااد من عيونه وأرصاده . فكتب الى أبى عبيدة أن يحاسبه على هذه الهبة « فإن زعم الها من إصابة أصابها فقد أقر بالخيانة ، وان زعم أنها من ماله فقد أسرف » .

وقد أبى خالد أن يجيب فى مبدإ الأمر فاعتقله أبو عبيدة بعمامته كما أمر عمر ، ونتزع منه قلنسوته فى موقف المحاسبة حتى قال انها من ماله . فقومت عروضته وضئم مازاد منها الى بيت المال ، وقال له عمر يومئذ : « يا خالد ! والله انك على "لكريم ، وانك الى " لحبيب ، ولن تعاتبنى بعد اليوم على شىء » .

ولم يتعزرك عمر دفعة واحدة على إثر قيامه بالخلافة كما جاء فى بعص الأخبار ، لأن اسم خالد كان بين أسماء الشهود على عهد بيت المقدس بعد فتحه ، والأرجح أن فى تاريخ القصة خطأ وقع فيه بعض المؤرخين ومنهم ابن الأثير ، فكتب عن عزل خالد فى أخبار السنة الثالثة عشرة للهجرة ثم ذكره فى أخبار السنة السابعة عشرة ، وأورد فى الموضعين أقدوالا متشابهات .

تلك جملة المآخذ التى أخذها على خالد من عهد النبى عليه السلام الى عهد خلافته ، وما من أحد يعرف عمر ثم يلوح له أنه أنكر من خالد شيئا كان يقبله من غيره ، وأنه نصب له ميزانا غير الموازين التى يحاسب بها القواد والولاة وكل صاحب عمل مسئول . فرأى عمر فى انكار هذه المآخذ معروف من بداية أيامه ، والذين لزموه وتأدبوا بأدبه ينكرونها مثله ولو كانوا على البعد منه ، كما حدث من ابنه فى بعثة جذيمة حيث أبى على خالد بطشه بمن أوثقهم وغرضهم على السيف ، ثم أنكر النبى عليه السلام ما أنكراه واستصوب ما استصوباه .

فعمر كان يكره الاسراع الى القتال ويوصى قواده جميعا بالتريث -- ١٥٥ --

فيه ، وربما نحى القائد المغوار عن القيادة وهو كفؤ لها لأنه يعجلً بالقتال كما قال لسليط بن قيس : « لولا أنك رجل عجرًل فى الحرب لوليتك هذا الجيش والحرب لا يصلح لها الا الرجل المكيث » .

وكان يتحرّج غاية الحرج أن يستبيح دم برىء أو مشكوك فيه ، وتقديم فى هذا الكتاب أنه لام أناسا من أصحابه لأنهم قتلوا رجلا ارتد عن دينه ، وقال لهم : هلا استتبتموه وحبستموه ؟ وتبيين من رأيه فى أهل الردّة أنه كان يؤثر الهوادة والاستتابة على القتال . فان كان قتال " فالذى لا حيلة فيه ولا محيص عنه ، فانكاره لمقتل مالك بن نويرة وأصحابه هو رأيه الذى لا شذوذ فيه ، ويضاف اليه انكار البناء بامرأته (١) ، ووقوع البناء بها فى أثناء المعركة ، وهو أمر لا ينفرد عتمر " بكراهته وانتقاده ، بل تكرهه العرب عامة مسلمين وغير مسلمين .

وكان عمر يحاسب جميع الولاة أدق حساب: يكتب عروضهم (٢) قبل ولايتهم ، ويسألهم فيما فشا من طارىء أموالهم ، ويأمرهم اذا عادوا الى أهلهم أن يدخلوا المدينة نهارا لينكشف ما عادوا به اليهم ، ويقاسمهم كل درهم يثر بى (٢) على المحسوب من أرزاقهم . ويجرى على هذه السنة مع كل وال وكل عامل ذى أمانة . فلم يستثن منها أحدا قط ، ولم يعمرف وال قط سلم من مصادرة أو حساب عسير .

فالذى صنعه مع خالد حين أنكر « سرعة هجماته وشد ق صدماته » سنئة عمرية لا شذوذ فيها ، والذى صنعه حين حاسبه على هباته وتوزيعاته سنة عمرية كذلك لا شذوذ فيها ، ولو أنه صنع غير هذا الصنيع لقد كان ذلك هو الشذوذ المستغرب الذى لا يقع من عمر ين الخطاب خاصة ، لأنه لا يحابى ولا يفر ق في المعاملة ولا يبالى غضب قائد كبير ولا وال قدير ، وليس يحب أن يقال ان رجلا من الرجال لا غنى عنه لدولة الاسلام ، فربما كان شيوع هذه العقيدة أخطر على الإسلام

<sup>(</sup>١) البناء بالراة : الزواج منها (٢) العروش : الامتعة .

۱۲۱ يربي ۽ يويد ،

من عزل وال مظلوم أو ولاة مظلومين .

ولا ننسى الأمانة الكبرى التى هى أكبر من أمانة الرفق بالولاة والمدل في محاسبة العمال ، ونعنى بها أمانة الدين والدولة أو ما نسميه نحن في أيامنا « بالسياسة العليا » .

وعمر لا يتركنا نفسر أعماله هنا باجتهادنا فى فهمها وتأويلها على مانراه ، بل يصرح للناس فيها بما يغنيهم عن التفسير والتأويل .

فكان يرعى فى شئون الولاة الكبار والقوَّاد المشهورين أمرين يجيزان له عزلهم ولو لم يقع منهم ما يوجب المؤاخذة .

أحد هذين الأمرين أن يفتئين بهم الناس فيفتنوا هم بالناس كما قال لخالد بعد عزله . والخوف في هذا الأمر من القائد الكفء أعظم من الخوف من قائد صغير لم يُبهل أحسن البلاء ولم تتساير بذكره الأنباء ، فليس لهذا خطر في بقائه كخطر القائد الكبير .

وخطته هنا عامة لا يخص بها واليا دون وال ولا قائدا دون قائد .

فلما عزل زياد بن أبى سفيان عن ولاية العراق سأله زياد: لِم عزلتني المرافي المؤمنين ؟ العجز أم خيانة ؟ فقال له: لم أعزلك لواحدة منهما ، ولكنى كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس. وقديما قال فيه عمر: لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه. فالحيطة منه وفاق رأيه فيه .

وقد كان من خلق عمر أن يقد م الحكر ويأخذ الحيطة ويطيل الرجوية ، ثم يجزم بالرأى السديد فى غير ابطاء ، ولهذا كان يكره ولاية الرجل الفخور وينهى عنها فى خلافته وقبل خلافته ، فأشار على أبى بكر ألا يولى خالد بن سعيد وكلمه فى عزله لأنه رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصب ... فعزله أبو بكر كما أشار .

فاذا اجتمع لعمر هذا السبب من أسباب السياسة العليا الى المآخذ التي أنكرها على خالد فلا جناح عليه ، ولا محل للشك والظينة في أسباب عزله .

لقد رأى زهو خالد ٍ بالنصر والغلب ِ قبل أن يفتح الشام ويسبق

بالشهرة أنداده من القو "اد: رأى ذلك يوم عاد من حرب أهل الرد"ة فدخل المسجد وفي عمامته السهام. ورآه يوم استقل ببيت المال في ولاينه على عهد أبي بكر وعلى عهده ، ورآه في أمور كان يبتدئها ولا يستأذن فيها ، ورآه مما يُحسِس ولا يلمس ومما يُقدر ولا يُنتظر ، « فاذا أشفق أن يفتتن بالناس كما افتتنوا به فلا جناح عليه » .

وثانى الأمرين اللذين يدخلان فى تقديرات السياسة العليا ويجيزان العزل فى غير جريرة خادرة أن يصبح القائد ضرورة لا غنى عنها لتسيير الجيوش وفتح الفتوح ، وأن يثعزى اليه النجاح فتتخاذل العزائم وتصغر أقدار القادة دونه ، وأن تعظم العقيدة فيه فتضعف العقيدة بالله ، ويخسر الجيش بذلك أضعاف ما يخسره بإقصاء قائد ، ولو لم يكن له نظير .

فان كان له نظير كما تبين من اختيار عمر لقو الده فى كل ميدان فلا خسكارة هناك ، بل هو كسب العقيدة وكسب قائد جديد . واذا حان اليوم الذى يتنتفع فيه بالقائد المعزول فهو قمين أن ينفع ما بقيت فيه بقية من صلاح وخير .

وتعويل عمر على العقيدة أمر تعزوه الى كل شيء فتراه فيه على صواب: تعزوه الى ايمانه بالله فهو فيه مصيب ، وتعزوه الى حسن سياسته فهو فيه مصيب ، وتعزوه الى تقديره للواقع فهو فيه مصيب . فكل أولئك كان خليقا أن يرجيّح كفة العقيدة عنده على كل كفة ، وأن يوجب عليه اسبقاءها قبل كل استبقاء . وألا يزال بالناس يذكرهم ماذكرهم به حين كتب الى الأمصار بعد عزله خالدا « ان الله هو الصانع ، وألا يكونون بعرض فتنة » .

ولو أن رئيسا لخالد غير عمر بن الخطاب فى ايمانه المكين لما فاته أن يعلم أين كانت قوة المسلمين وبم كان انتصار هم فى جميع الميادين ، ولا فاته أن يستبقى هذه القومة بكل وسيلة وأن يفتديها بجميع ما فى يديه : تلك قوة العقيدة لا مراء ، ان ضاعت فلا عوض عنها ، وان بقيت فللقادة عوض " كثير .

فكيف بعمر بن الخطاب الذى يؤمن بهذا ايمان تسليم كما يفكر فيه نفكير سياسة وتدبير ؟ لئن نسى ذلك لهو الحقيق باللوم على نسيانه ، ولئ ذكره فاقتضاه ذكره أن يعزل خالدا بغير جريرة لما كان عليه من لوم . وهو كما رأينا لم يعزله لغير جريرة ، أو لم يكن حسابه له مختلفا عن حسابه للقادة والولاة ... وقد كان أبو بكر نفسه \_ وهو من أبقى خالدا \_ يلمح بعض الخطر من افتتان الناس به حين قال : أعجز ت النساء أن ينشئن مثل خالد ؟! ..

ويؤكد تعويل عمر على العقيدة فى كل نجاح واسناده كل فشل الى ضعفها والترخص فيها أن الجيش الذى غزا مصر أبطاً فى فتحها فالتمس عمر علة ذلك فى ضعف نياتهم وكتب اليهم يقول: «عجبت لابطائكم عن فتح مصر تقاتلونهم منذ سنتين. وما ذاك الا لما أحدثتم، وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وان الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما الا بصدق نياتهم » فنظرته فى عزل خالد هى النظرة العامة التى لا تخصيص فيها لرجل ولا لمحركة ولا لمكان، وتقديمه العقيدة على كل عدة من عدد النصر هو الخطة التى جرى عليها فى مراقبة القادة ومراقبة الجيوش وتدبير عدد النصر وتجنيب المسلمين مآزق الخذلان ... وهل أخطأ ؟ هل كانت منه النصر وتجنيب المسلمين مآزق الخذلان ... وهل أخطأ ؟ هل كانت منه عسكرى من أعداء الاسلام لو بحث فى الأمر ونفذ الى حقائق الأسباب ؟.. عسكرى من أعداء الاسلام لو بحث فى الأمر ونفذ الى حقائق الأسباب ؟.. كلا . بل هو صدق الرأى وصدق الايمان معا مقترنين لا يشير هذا بغير ما شير به ذاك .

ودون هذا من أسباب « السياسة العليا » يجيز لعمر ما استجازه من عزل خالد من القيادة والولاية ، ولا سيما بعد ما أخذ عليه ما أخذ وبعد ما علم الناس أنه لا يسامح أحدا فى أمثال هذه المآخذ . فما باله يسامح خالدا فيها ؟ انه اذن لصائع النصر الذى لا غنى عنه ، وان الخطر الأكبر الذى يخشاه لقد حق على الجند وعلى الدولة ، ولقد حق معه خطر آخر

لا يقل عنه : أن يسكن الناس الى التفرقة فى الحساب ، وأن يألفوا مايعاب اذا عيب من الرءوس والأقطاب ، دون الأتباع والأذناب .

ومسألة أخرى يجب ألا يغفل عنها الرجل العصرى وهو ينظر فى عزل خالد للأسباب التى قدَّمنا أو لأى سبب غيرها .. وذلك أن حقوق الولاية فى عصرنا غير حقوق الولاية فى عصر عمر على التخصيص ، وهو العصر الذى بدأت فيه تجربة الولاية والعمالة فى دول الاسلام .

فالولاية فى عصرنا مركز يستحقه موظف الحكومة بعد مرانة طويلة ودراسة خاصة واستعداد مقصور على طائفة من المرشحين لها لم تشركهم فيه طائفة اخرى ، وكأنها صناعة العمر التي لا يحتمل عمر الانسان تجديد صناعتين مثلها . فاذا قيل ان واليا عنزل فى عصرنا فكأننا نقول ان تاجرا صودر ماله أو زارعا حيل بينه وبين زرع أرضه . ومصادرة منهذا القبيل حرى أن تلتمس لها أسباب من قبيلها فى الرجاحة والإقناع .

غير أن الولاية فى عهد عمر لم تكن كذلك بوجه من الوجوه ، ولم يكن لصاحبها مثل هذا الحق الذى اصطلح عليه العرف وان لم ينص عليه القانون ، وانما كانت تجربة ارتجالية يتساوى فيها جميع الصالحين من المسلمين ، لا تنقطع بها صناعة العمر ولا سابقة الاستعداد والمرائة ، فيصح أن يعزل الوالى لأسباب أهون من تلك الأسباب التى قدمناها فى الرجاحة والاقناع ، ويصح أن يكون للعزل معنى المناوبة فى ندبة متساوية بين جميع المسلمين .

« لله در « ابن حنتمة » ! .. أي وجل كان ! »

كلمة قالها رجل يعرف الرجال . قالها عمرو بن العاص وكأنه لم يكن يود أن يقولها لولا أنطقه بها الاعجاب الذي لا يجدى فيه كتمان .

وهى كلمة يقولها الناظر فى سيرة عمر كلما وقف من أخبارها موقف الناقد الذى يبحث عن الخطأ فيثلفيه حيثما بحث عنه عسيرا جد عسير ... أى رجل كان هذا الرجل ؟ أى عسدل كان عدله ؟ أى قسطاس كان

قسطاسه ؟ أى حساب كان حسابه لنفسه ؟ وأى سبيل للناقد الى رجل كان يحاسب نفسه هذا الحساب ؟

وربما اختلفت الأمزجة أو اختلف تركيب العقول والأبدان فقل في ذلك ما تشاء ، وقل في خلائق عمر ماتشاء ... قل هي الشد ة والصرامة ، أو قل هي الخشونة والصلابة ، أو قل هو نسيان الضعف وفرط الغيرة على الحق في عالم تستكثر فيه مصائعة الحقوق ويتستعظم فيه تكلف الصواب .. قل مابدا لك من ذلك واذهب ماشئت أن تذهب فيه ، فانك لا تعطى المزاج حقه ولا تفرض له فرضه حتى تتحار بعد ذلك في سبب انتقاد أو علة اختلاف ، لأنه لا يزاول أمرا الا وهو صواب لا محل فيه لسوء الطوية من وجهة ذلك المزاج .

كنا نقرأ عن عزل خالد ما تتفق قراءته من هنا وهناك ، وكنا نستمع الى الذين يردونه الى المنافسة والتناظر فنجيز هذا ولا نمنعه ، أو نرى فيه منالا من قدر عمر ومنقصة تغض من اعجابنا بمزاياه . لأنه قد يغار من خالد ويعزله لغير جريرة ، ويبقى له بعد ذلك قدره الجليل وأثره الضخم فى تاريخ الانسان .

وفى عصرنا هذا رأينا أبطالا خدموا أقوامهم ثم بلغ من ضيغهم على منافسيهم أنهم قتلوهم ولم يقنعوا باقصائهم عن الحكم ولا بمحاسبتهم بين يدى القضاء . ثم نصب الناقدون لهم موازين النقد فأسقطوا السيئات من الحسنات وقرنوا قتل أفراد بإحياء أمة فبقى لأولئك الأبطال حقهم المخالد فى الثناء والتعظيم . واذا بلغ من صواب عمر أنك لا تحصى عليه خطأ غير عزله لخالد وما جرى مجراه فما أكثر هذا صوابا على الآدمى واذ كان من أعظم العظماء ا

بدأنا نقرأ عن هذه القصة وفى خلك نا هذا الفرض الذى لا يحملنا على استبعادها ، وعندنا أنه خطأ يذكر الى جانب حسنات ، فلا ضير أن يكون له موضعه فى جانب تلك الحسنات .

ثم نقرأ كل ما تسنى لنا أن نقرأه فى هذه القصة فلا نزال نستبعد الخطأ و نستبعده ، ولا تزال كلمة ابن العاص تعود الى لساننا وتعود ، حتى نطقنا بها كما هى ، وغفر الله لابن العاص .

وهكذا كنا نصنع فى كل خطأ نئسب الى عمر وتواتر على السماع دون تعجيص واستقضاء . فلا تزال بنا الوقائع حتى يكثبت بطلانه من أساسه أنو يضعف سنده ضعفا لا يبيح الاعتماد عليه ، الا لمن يتجنى ويتمحل ذرائع النقد ودعوى التخطئة والعيب .

كلا . هذا رجل لا يسهل نقده ، ولا يتأتى لإنسان أن يحاسبه كما حاسب هو نفسه ، ولن يقع الخلاف بين المنصب وبينه الا على أنه اختلاف في الأمزجة وتركيب العقول والأبدان . فاذا و ضع هذا موضعكه من المتقدير فأعسر عسير بعد ذلك أن تلومه على خطأ ، وأن تُحصى عليه خطأ فيه من سوء النية نصيب .

فالذى حصل والذى كان متوقعا حصوله ينفيان الظنة عن مروءة عمر وانصافه فى قضية خالد بن الوليد ، وقد حكم فيها بما وجب عنده ، وانتهى كل شيء بعد ذلك فى هذه القضية بانتهاء الغرض منها فى مصلحة الدولة ومصلحة السياسة العليا . اذ لا موضع فيها لحزازات النفوس وصغائر المنافسة وما تجربُ اليه من لغو المشاكسة وفضول الكلام .

قال لخالد: لن تعتب على فى شىء بعد اليوم ، ثم أمسك عن الخوض فى قضيته الا أن تثار فى معرض عام ، فيشير اليها حيث تثار على سبيل الاعتذار ، ويقبل ماشاء له كرم الخليقة أن يسمع من ملام الأقربين والمشايعين وان أغلظوا فى المقال ، على ما كان له من هيبة ترد الجامح وتخيف من لا يخاف .

قال من خطبته بالجابية: انى أعتذر اليكم من عزل خالد بن الوليد ، فانى أمرته أن يحبس هذا المال على ضكعكة المهاجرين فأعطى ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان. فتصدَّى له أبو عمرو بن حفص بن المغيرة رجابهه بكلام غليظ يقون منه : « والله ما أعذرت َ ياعمر . ولقد نزعت غلاما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضعت أمراً نصبه رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، وقطعت رحياً وحسدت بني العم ... » .

فما زاد عمر على أن قال وهو يعذره : « انك قريب القرابة ، حديث السن ، تغضب في ابن عمك ».

ولم ينس أن يصون للرجل اسمه ومنزلته في أمصار المسلمين ، فكتب ما ألمعنا اليه آنفا يرحض عنه سمعة العجز والخيانة ، ويجعل العزل لفضيلة فيه لا لقصور منه ، ولا لتثريب عليه .

وعلم بموته فاشتد عزنه عليه واسترجع (١) مرارا ونكس رأسه وهو يكثر من الترحم عليه ، ثم قال : كان والله سدَّادا لنحور العدو ميمون النقيية .

ولم يُتهمه أن يذكر صوابه أو خطأه في عزله بمقدار ما أهمه أن يعلن فضله ويذكر حسناته فقال: « قد تثليم في الاسلام تثلنمة لا تثرتق » . وقيل له: لم يكن هذا رأيك فيه ، فلم يحجم أن يعلن قائلا: « ندمت على ما كان منى اليه » ... وقال في غير هذا المعرض وبلغه أنه لم يعقب من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وسلاحه : « رحم الله أبا سليمان ، كان على غير ماظنناه به » .

وقد كان عمر ينهي عن الندب والعويل ، فلما مات خالد واجتمع بنات عمه يبكينه وسئل عمر أن ينهاهن " قال : « دعهن " يبكين على أبي سليمان ، مالم يكن نقع أو لقلقة (٢) . على مثله تبكى البواكي »!

ودخل هشام بن البختري في أثناس من بني مخزوم على عمر فاستنشده شعره في خالد ، وقال له وقد أطال الاصغاء اليه : « قصرت في الثناء على

 <sup>(</sup>۱) استرجع : قال : « أنا لله وأنا اليه راجعون » .
 (۲) النقع واللقلقة : أثارة الترآب والافراط في النحيب والبكاء

أبى سليمان . رحمه الله ، ان كان ليحب أن يُذل الشرك وأهله ، وان كان الشامت به لمتعرضا لمقت الله . رحم الله أبا سليمان 1 ما عند الله خير له مما كان فه » .

## \*\*\*

ومن الحق أن يقال ان قضية خالد قد أرتنا مروءة خالد كما أرتنا مروءة عمر ، وقد عرضت لنا هذا البطل فى صفحتيه فاذا هو بطل الفؤاد فى ولايته وبعد عزله ، وفى شد ته على عدوه وطاعته لأميره ... وما على مثله من ضير أن يحق عليه العزل فى ميزان عمر بن الخطاب فذاك ميزان تعلو فيه الكفة ولا يزال صاحبها راجحا أى رجحان . وقد استحق المجد بيقين واستحق العزل بظن ، ولولا مصلحة أعلى من مصلحة الابقاء على رضاه لقد كان ذلك الظن حقيقا بالغض عنه والتجوز فيه .

وكفى بالرجلين فضلا أن يختلفا ومن وراء اختلافهما فضل يعترف به كلاهما ويعترف به كل محب وشانىء ، وكل منصف وجاحد ، وما نخال أن تقديرنا خالدا وتقديرنا عمر يدعونا أن ننصب الميزان فى هذه القضية من جديد . فقصارى مانغنم من ذلك أن خالدا كان جديرا بالبقاء فى منصبه ولم يكن مستحقا لعزله ، وليس ذلك بشىء الى جانب ما رأيناه حين نصب الميزان فى القضية كما نصبه خليفة الاسلام ، فقد أرانا عدلا أعظم من بطولة الأبطال ، فإن أخطأ البطل .. على تقدير خطئه ... فالعدل أعظم منه وأحرى أن يتعقبه كأنه من أضعف الضعفاء ، وذلك ميزان أشرف لعمر ولخالد وللاسلام من كل ميزان .

## ثْقَافَةُ عُهُمَ

اذا تكلمنا عن ثقافة عمر بلغة العصر الحاضر جاز لنا أن نقول إنه كان رجلا وافر الحظ من ثقافة زمانه ، انه كان أديبا مؤرّخا فقيها ، مشاركا في سائر الفنون ، مدربا على الرياضة البدنية ، خطيبا مطبوعا على الكلام، فليس أرجح من نصيبه في ثقافة زمانه نصيب .

ظل فى اسلامه كما كان فى جاهليته عظيم الشغف بالمسعر والأمثال والطرف الأدبية ، بل ظل كذلك بعد قيامه بالخلافة واشتغاله بجلائلها ودقائقها التى لا تدع له من وقته فراغا لفيرها ، فكان ير وى الشعر ويتمثل به ويحث على روايته ويعتدها من تمام المروءة والمعرفة كما قال لابنه عبد الرحمن «يابني انسب بنفسك تصل رحمك ، واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك ، فان من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقا ولم يقترف أدبا » ... وقال للمسلمين عامة : «ارو وا الأشعار فانها تك أن على الأخلاق » ... وقال للمسلمين عامة :

ونظر الى فائدته العملية كما نظر الى متعته الأدبية ، فقال فيه انه جِيدُل (١) من كلام العرب يسكن به الفيظ وتطفأ به النائرة (٢) ويبلغ به القوم فى ناديهم ، ويتعنطكى به السائل .

وكانت متمته بطرائف الأدب من متع الحياة التي لا يبالي الموت لو حُرم نصيبه منها ، فكان يقول : لولا أن أسير في سبيل الله ، وأضع جبهتي لله ، وأجالس أقواما ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب الشمر لم أبال أن أكون قد مثت .

وإذا اقترنت العبادة باستطراف الحديث المهذب عند عمر فذلك غاية (١) النائرة : الهياج ٠

ما يبلغه فضل الأدب عنده من ثناء وتقريظ.

وقد كان اعظام الرجل في عينيه بمقدار حذقه للحديث وقدرته على الابانة والمنطق الحصيف ، فنظر يوما الى هرم بن قطبة ملتفا في بَتِّ (١) بناحية المسجد وقد عرف تقديم العرب له في الحكم والعلم وهو ما هو من دمامة وضآلة ومنظر زرى" ، فأحب أن يكشفه ويسبر حكمته ، فسأله في علقمة بن عُثلاً ثة وعامر بن الطفيل : أرأيت لو تنافرا اليك اليوم أيهما كنت تُنفِق (٢) ؟ فأجابه الرجل: يا أمير المؤمنين! لو قلت فيهما كلمة لأعدتها جَدْعة ، أي لأعاد الحرب فتيَّة كما كانت ، فأثنى عليه وقال : لهذا العقل تحاكمت اليه العرب !

وجاءه وفد فيه الأحنف فتركهم جميعا واستفتح ما عنده من الحديث فأعجبه وأعظم ُ قدر َه وعقد له الرئاسة الى أن مات .

وسرَّه أن عاد العرب الى رواية الشعر بعد أن شغلهم عنه الجهاد في سبيل الدين : فكان يقول ان الشعر « كان علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ، فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد ِ وغزو فارس والروم ، ولـُهـِيت° عن الشعر وروايته ، فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يئلوا (٢) الى ديوان مدوًا ، ولا كتاب مكتوب ، فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقلتَّه وذهب منهم أكثر ُه » .

ومن ناحية الأدب فيه وناحية الدين معا حثَّه م على تعلم العربية « لأنها تثبت العقل وتزيد في المروءة » ، وقد أوصى بوضع قواعد النحو لأنه قوام العربية .

ولم يزل عمر \* الخليفة \* هو عمر الأديب طُّوال حياته ، لم ينكر من الشعر الا ماينكره المستول عن دين ، ولم ينس قط أنه الأديب الحافظ الراوية الا

<sup>(</sup>۱) البت : الطيلسان من خل ونحوه .
(۱) البت : الطيلسان من خل ونحوه .
(۲) نفر فلانا ينفره : غلبه في المنافرة ؛ ونفر فلانا « بتشديد الفاء » وانفره : اعانه وغلبه وحكم له وهو المقصود هنا .
(۳) لم يثلوا : لم يرجموا .

حيث ينبغى أن ينسى ذلك ليذكر أنه القاضي المتحرز الأمين .

فنهى عن التشبيب بالمحصّنات كما نهى عن الهجاء ، وجىء له بالحطيثة متهما بهجاء الزربرقان بن بدر حيث يقول فيه :

دغ المكارم لا ترحل المعيتها

واقعتُد فانك أنت الطاعم الكاسي (١)

فنسى أنه الأديب الراوية ولم يذكر الا أنه القاضى الذى يدرأ الحدود بالشبهات ولا يحكم بما يعلم دون مايعلمه أهل الصناعة ، وقال للزبرتان : ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة . ثم سأل حسان بن ثابت فقضى بأنه هجاء وأفّحتُس في هجائه ، فحبسه وأنذره ونهاه أن يعود الى مثلها ، فانتهى طوال حياة عمر ، ثم عاد الى الهجاء بعد وفاته .

واستعداه تميم بن مُقبل على النجاشي لأنه قال في قومه بني العجلان:

اذا الله عـادي أهـــل كؤم وذلة

فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل

فذكر عمر تضاءه ولم يذكر روايته للشعر ، وقال على سنة القضاة يدفع الحدود بالشبهات: انه دعاء والله لايعادى مسلما .

قال تميم : فانه يقول عنا :

قبيلته لأ يغدرون بذمَّة ولا ينظَّلمونَ الناس حبة خردل فقال عمر: ليتنى من هؤلاء. قال تميم ، وإنه يقول:

تعاف السكلاب الضاريات لحومهم

وتأكل من عوف بن كعب بن نهشـــلر

فقال عبر : كفي ضياعا ببن تأكل الكلاب لحمه .

قال تميم : وانه يقول :

ولا يَرُدُونَ الماء الا عشية اذا صدر الورياد عن كل منهل فقال عمر: ذلك أصفى للماء وأقل للسكاك (أى الزحام).

<sup>(</sup>١) الطامم الكاسى : أي الطمم الكسو

قال تميم ، وإنه يقول :

وما سيسمتى العجسلان الا لقولهم خذ القعب (١) واحلب أيهـا العبــد واعجل

فقال عمر : كلنا عبد ، وخير القوم أنفعهم لأهله .

قال تميم ، فسله عن قوله :

أولئك أولاد الهجين وأسرة الله شيم ورهط العاجر المتذلقل فقال عمر : أما هذا فلا أعذرك عليه ، وحبس الشاعر وضربكه وأنذُّ وه لئن عاد ليضاعفن " له العقاب ،

وقد تجويّزنا فقلنا ان عمر نسى علمه بالشمعر ليذكر ابراء الذمة في القضاء . وقد حاول ذلك جهده فأفلح لو يفلح أديب في نسيان أدبه . ولكنه مطلب ما استنطيع قط ولن يستكلاع . فكان عمر في تخريجه للكلام وعلمه بما تنصرف اليه معانيه أخبر ً بالشعر من قاض لا يفقه منه الا ظاهر لفظه ومعناه .

ومن المشهور عن عمر أنه كان عليما بتاريخ العرب وأيامها ومفاخر أنسابها كعلمه بالمتخير من شعرها والسائر من أمثالها .

جنح الى ذلك بطبعه ونكقله عن أبيه ، وكثيراً ما كان يقول كما جاء في البيان والتبيين : سمعت ذلك عن الخطاب ، ولم أسمع ذلك عن الخطاب .

ومن وصاياه : « تتعلَّمتُوا النَّسب ولا تكونوا كنبَّط السواد (٢) اذا سئل أحدهم عن أهله قال من قرية كذا » . ومنها « عليكم بطرائف الإخبار ، فانها من علم الملوك والسادة ، وبها تثنال المنزلة والحظوة عندهم » .

وفيقته عمر بالشريعة التي كان مسئولا عن نتفاذ ها مشهور بين الفقهاء كاشتهار أدبه واطلاعه على تاريخ قومه . فكان عبد الله بن مسمود

 <sup>(</sup>۱) القمب : قدح ضحم غليظ ، جمعه قماب واقعب .
 (۲) النبط : جيل من المجم ينزاون بالبطائع بين المرافين

يقول: «كان عمر أعلمنا بكتاب الله ، وأفقهنا فى دين الله » ، وكان اذا اختلف أحد فى قراءة الآيات قال له: اقرأها كما قرأها عمر ، وأطنب فقال: «لو أن علم عمر بن الخطاب فى كفة ميزان وو ضع علم الأرض فى كفة لر جَح علم عمر بعلمهم » ولقد كانوا ير وون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم ... وقال ابن سيرين: « اذا رأيت الرجل يزعم أنه أعلم من عمر فشك فى دينه » ، وكل مافسر به آى القرآن فى معرض الحكم والعظة فهو التفسير الراجح فى وزن العقل والدين ، وكل ما استخرجه من أحكام الشريعة فهو الحكم الواضح الصحيح .

ونصائحه للعلماء والمتعلمين نصائح عالم يعرف ماهو العلم وماذا يجمل بالعلماء في طلبه ، فكان يقول : « تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم ، وتواضعوا لمن تتعلكمون منه وتواضعوا لمن تتعلكمون ، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم » . وكان يوصى طلابه « أن يكونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم ، ويسألوا الله رزق يوم بيوم ، ولا يضيرهم ألا يتكشر لهم » ولا يزال يذكرهم أن التفعه مقديم على السيادة « فتفقهوا قبل أن تسودوا » .

ولم يقصر نصائحه على علم الدين وحدك ، ولا علم الأدب واللغة وحده ، بل تناول كل ماعرف من معارف زمانه فقال: « تعلَّموا من النجوم مايدلكم على سبيلكم في البر والبحر ولا تزيدوا عليه »

ولا شك أن نصائحه العملية في طلب العلم كانت أغلب من نصائحه النظرية فيه ، شأنه في ذلك شائل رجل الدولة الذي يعلم الناس ماينه عمم ويثصلح معاشكم ويهذب أخلاقهم ... ولكننا مخطئون ان فهمنا من هذا القول الذي رويناه في علم النجوم أنه كان يكره الزيادة الحديثة فيه كما عرفناها نحن في آيامنا ، فانما الزيادة التي كرهها هي تلك الزيادة التي كانت على عهده تخوض في التنجيم وتربط أقدار الناس بالكواكب وتجعل منها أربابا تعبك وأرصادا تؤتمن على أسرار الغيب

وذلك مائتنه عنه الآن ونعثد النهى عنه من تحقيق العلم الصحيح ولم يفته الحرص على المعرفة التي تخترع منها منافع للناس في أمر المعاش ، فطلب الى أبى لؤلؤة غلام المغيرة أن يتنجز ما ادعاه من اختراع طاحون تدار بالهواء ، وهو علم الصناعات كما انتهى اليه في عصره ، لا يضيره أنه قسط ضئيل ، بل حرصه عليه مع ضالته دليل على مايلقاه منه تشجيع الصناعة يوم يراها جليلة كبيرة الآثار .

على أن زُبدَة الثقافة كلها فى أقطاب الحكم وعظماء الأعمال انما تتلخص فى شىء واحد هو الدراية بالناس ، ونفاذ البصر فى شــؤون الدنيا ، وصدق الخبرة بدخائل النفس البشرية ، أو هو مانسميه فى أيامنا هذه بالرأى السليم والحكمة العملية ، وهو مجال كان عمر بن الخطاب قليل النظراء فيه ، وحشفظت له كلمات فى معانيه يندر مثيلها بين كلمات الحكام ، ولا يكثر مثيلها بين كلمات الحكماء .

فأى كلمة أدل على النفس البشرية من قوله: « ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرين » .

وأى نفاذ فى تركيب الطبائع أمضى من نفاذه اذ يقول: « ما وجد أحد" فى نفسه كربرا الا من مهانة يجدها فى نفسه » ، أليس هذا بعينه هو مركب النقص الذى يلهج به علم النفس الحديث ؟

وأى رأى فى تجربة الناس أصدق من رأيه حين يقول: « لا تعتمد على خلت رجل حتى تجرابه عند الغضب » ، أو حين أثنى بعضهم على رجل أمامه فسأله: أصحبت فى السفر ؟ أعاملته ؟ فلما أجابه نفيا قال: « فأنت القائل بما لم تعلم ! »

وأى فهم لمعنى الاستعداد للعمل أقرب من فهمه حين ينصح العاملين: « اذا توجه أحد كم في الوجه ثلاث مرات فلم ير خيرا فلنيكدعه » ؟

كذلك سداد جوابه حين سئل فيمن يشتهى المعصية ولا يقارفتُها ، وفيمن ينتهى عنها وهو لايشتهيها ، أيهما أفضل وأجزل مثوبة عند الله ؟

فكتب فى هذا فصل الخطاب اذ قال : « ان الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ، أولئك الذين امتحن الله قلوبكهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم » . وكذلك وصيته بكتمان السر وتبيينه لحسن عقباه حين قال : « من كتم سير من كان الخيار ميده » .

وكذلك وصيته في الحبُّبة والبغض حين قال « لا يكن حبثك كلكفا ، ولا بغضتك تلفا » .

وكذلك مخافته ميخنة الفراغ على الناس أشد من مخافته محنة الخمر حين قال : « أحد ركم عاقبة الفراغ فانه أجمع لأبواب المكروه من السكر » .

وكذلك وصاياه التى كأنت تحفل بها كتبه الى الولاة وخطب فى الصلوات والأعياد كلها آيات من هذه الحكمة العملية التى هى خلاصة الثقافة المحمودة فى أقطاب الحكم خاصة ، وفى كل رجل يزاول شؤون الحياة على التعميم .

أما مشاركتُه في سائر الفنون والمعارف التي كانت ميسورة على عهده فمنها المستغرَبُ عند من يتخيل صورة عمر من جملة أخباره ، ولا يتقصى فيها الى التفصيل .

فقليل" من يتخيل أن عمر كان يعرف « جغرافية » الشرق كأحسن ما يعرفها رجل فى وطنه ، ولحكنه كان يعرفها حقا عن سماع وعن رؤية وعن زكانة تعين السماع والرؤية . بل كان يفرض على الولاة أن يحيطوا بعلم ما يتولونه من البلاد ويعزل من يرى فيه تقصيراً عن ذاك . فاستقدم عمار بن ياسر أمير الكوفة لما شكوه اليه وقالوا فى شكواهم اياه « انه لا يدرى علام استُعمل » وجعل يسأله عن المواقع والبلدان من بلاد العرب والفرس حول الكوفة سـؤال مثطكلع خبير ، ثم عزله لتقصيره بعد اختباره .

ومن الواجب أن نَشْتُك في كل خبر يتوهم أن عمر كان يجهل معرفة

من المعارف العملية التي يحتاج اليها في تدبير الدولة ، فلا يعقل مثلا أنه كان يجهل المعرفة العامّة بالحساب وقد كان تاجراً منذ نشأته في الجاهلية ، وكان يحكف للجيوش ويعرف ماهي الألوف وماهي عشرات الألوف ، فاذا استفسر عن رقم فلن يكون الا استفسار تجاهل واستعظام وليس بجهل وغرارة كما جاء في أخبار الخراج من هكجر والبحرين .

قال أبو هريرة ما فحواه: قدمت من هنجر والبحرين بخمسمانة الف درهم: فأتيت عمر بن الخطاب ممسيا أسلمه اياه فسأل كم هو ؟ قلت خمسمائة ألف درهم! قال: وتدرى كم خمسمائة ألف درهم ؟! قلت نعم: مائة ألف ومائة ألف خمس مرات ... قال: أنت ناعس ، اذهب فيت الليلة حتى تصبح!

فكل شيء يجوز أن يفهم من هذه القصة الا أن عمر كان يجهل ذلك الرقم ولم يسمع بمثله قبل ذلك ، وهو الذي شهد الدولة وحسابها من عهد أبي بكر وأحصى الجند والمال في عهده ... انما هي غبطة واستعظام وليس هو جهلا بدلالة هذا الرقم في جملة الجساب

واذا قل من يتخيل علم عمر بالجغرافية والحساب فأقل من أولئك من يتخيل له حظا من السماع والغناء ، ولكنه كان يسمع ويغنى فى بعض الأحيان ، ولا ينهى عن غناء الا أن تكون فيه غواية تثير الشهوات . جى له برجل يغني في الحج وقيل له : ان هذا يغني وهو متحرم ، فقال : دعوه فان الغناء زاد الراكب .

وروى نائل" مولى عشان بن عفان أنه خرج فى ركب مع عمر وعشان وابن عباس ، وكان مع نائل رهط" من الشبان فيهم رباح ابن المعترف الفهنرى الذى كان يحدو ويجيد الحداء والغناء . فسألوه ذات ليلة أن يكحدو لهم فأبى وقال مستنكرا : مع عمر ! قالوا : احد فان نهاك فانته . فحدا ، حتى اذا كان السكحر قال له عمر : كف فأن هذه ساعة و ذركر . ثم كانت الليلة الثانية فسألوه أن ينصب لهم نكصب

العرب (١) . فأبي وأعاد استنكاره بالأمس قائلا : مع عمر ؟ .. قالوا له كما قالوا بالأمس: انصب فان نهاك فانته. فنكصب لهم نصب العرب حتى اذا كان السحر و قال له عمر : كف و فان هذه ساعة ذكر . ثم كانت الليلة الثالثة فسألوه أن يغنيكهم غناء القيان (٢) . فما هو الا أن رفع عقيرته (٢) بغنائهن؟ حتى نهاه وقال له : كُفَّ فان هذا يُنتَفِّر القلوب . وكان يخرج للحج ومعه من يحسن الغناء فيقترح عليه أن يغنى شعرا ويؤثر أن يكون ذلك من شعره .

خرج مرة للحج ومعه خوات بن جبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عُوف ، فاقترحوا على خوات أن يغنيهم من شعر ضرار ، وقال عمر : بل دعوا أبا عبد الله فليغنِّ من بنيات فؤاده . فمازال يغنيهم حتى كان الستّحر ، فهتف به عمر : ارفع لسانك يا خوات فقد . أسيحكر أنا .

وجاءه قوم فذكروا أن إمامهم يصلي بهم العصر ثم يتغنى بأبيات من الشعر ، فقام معهم اليه واستخرجه من منزله وساله فيما بلغه عنه ، واستنَّشده الأبيات التي يغنيها ، فأنشده :

وفؤادي كلمـــا نبهته عاد في اللذات يبغي تعبى لا أراه الدهر الا لاهيا في تسديه فقد برَّح بي ياقرين السوء ماهذا الصَّبا فنني العمر كذا باللعب (٤) وشباب بانُ ( ) مني فمضى قبل أن أقضي منه أربي نفس لاكنت ولاكانالهوى اتقي المولى وخافي وارهبي

فأعاد البيت الأخير ، وقال لمن شكوا اليه : من كان منكم معنياً فليفن " هكذا . وكان مرة في سفر فرفع عقيرته بالغناء وأنشد :

<sup>(</sup>١) الحداء : الفناء للابل كي تجد في السير ، والنصب : فناء أرق من الحداء وهو

<sup>(</sup>٢) التيان : جمع قينة وهن الحادبة البيضاء ، وقيل : تغتمن بالغنية .

<sup>(</sup>٤) المبا : من الشوق ، يقال منه « تصابى » ، والضباء اللمب مع الصبيان .

<sup>(</sup>ه) بان : دهب دودع ٠

### وما حَسَلَت من ناقة فوق رحُلها أبر وأوفتى ذرِمَّة مين متحسد

فاجتمع الركب اليه ، فقرأ فتفرِّقوا . فعل ذلك وفعلوه مرات ، فصاح يهم : ﴿ يَا بَنَى الْمُتَكَاء (١) ! اذا أخذت في مزامير الشيطان اجتمعتم ، واذا أخذت في كتاب الله تفرقتم ؟ .. » لا يلومهم على الغناء وسسماعه ، انما يلومهم أن يؤثروه على سماع القرآن مرات .

ولاشك أن الشغف بالشعر الجرّو والحديث الرائق والصوت الحسن لا يجتمع فى نفس الا اجتمع معه ذوق للجمال وسرور بكل حسن جميل . ولكن أين يقع هذا من صرامة عمر وباسبه وشدة حرّه على زينة الحسان ؟ فقد دخل فى روع أناس أنها جميعاً نقائض حب الجمال ، وقد سمعنا هذا فعلا من أدباء يُجلّون عمر ولا يحسبون ذوق الجمال من ماثور حسناته ، لأنه كان شديدا فى الحجاب وكان ينفى الفتيان الحسان كما صنع بنصر بن حجاج ومعقل بن سانان ، وكان يقول : « استعينوا بالله من شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر » .

وعندنا نحن أن هذا جميعة يكثم على الاحساس بخطر الجمال وطفيان فتنته ، ولا ينم على غفلة عنه وقلة ميالاة بأثره . وما نخال أحدا من المترخصين فى الحجاب كان يؤمن بسلطان الجمال أبلغ من ايمان عمر بسلطانه ، أو كان يعرف حق المرأة فى الشوق اليه كما عرفه وأمر برعايته ، فانه كان ينكر على الآباء أن يكرهوا فتياتهم على قباح الوجوه ويوصيهم : « ألا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فانهن يحببن ماتحبون » . وجاءت له امرأة بزوج أشعت أغبر تسأله المخلاص منه ، فأمر به أن يتحم وأن تثقلهم أظفار م ويؤخذ من شعره ، ثم قال له ولمن في مجلسه : « هكذا فاصنعوا لهن فوالله انهن ليتحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتكريكن لكم » .

<sup>(</sup>۱) المتكاء : المرأة لم تختن .

فكل ماروى عن عمر من الشدة والرفق فى معرض الجمال فهو دليل على الاحساس به واكبار خطره ، وليس بدليل على الغفلة عنه واستصغار أثره ، وربما كانت الشدة والحجز أدل على ذلك من الرفق والمحاسنة .

#### \*\*\*

ومن الآداب العامة التى لها حظ من ذوق الجمال فى معارض السياسة أدب الذكريات الذى لايستغنى عنه ولاة الأمر الموكلون بإحياء معالم الدول والاحتفال بمراسمها وأعيادها .

ففى هذا الأدب كان لعمر النصيب الذى يغنيه ، فهو الذى اختار أو وافق على اختيار يوم الهجرة بداية للتاريخ الاسلامى . وانه لأصلح يوم يؤرَّخ به الاسلام لأن العقائد كما قلنا فى « عبقرية محمد » : « تقاس بالشدائد ولا تقاس بالفوز والغلب ، وكل انسان يؤمن حين يتغلب الدين وتفوز الدعوة . أما النفس التى تعتقد حقا ويتجلى فيها انتصار العقيدة حقا فهى النفس التى تؤمن فى الشدة وتكعتكم ومن حولها صنوف الله » .

وكلما اقترح على عمر اقتراح" فيه نفحة من ذوق الذكرى كان مجيبا له سريع الاصغاء اليه . فكان يحترم وفاء بلال واقلاعه عن الأذان بعد وفاة النبى عليه السلام ، ولكنه دعاه الى الأذان تلبية لاقتراح الجلة من الصحابة فى يوم وداع دمشق بعد الفتح المبين . فبينما المسلمون يشهدون الصلاة الجامعة اذا بالصوت الذى انقطع بعد النبى يرتفع رويدا رويدا فى الفضاء ويسرى رويدا رويدا من الأسماع الى الصدور ، والتفتوا وكأنهم يسألون : ماذا ؟ هل عاد محمد الى الأرض ؟ ان لم يكن قد عاد فقد عاد الحنين اليه أقوى ماينبعث من صوت انسان الى صدر انسان .. فذابت قلوب لايذيبها الهول ، وبكى أشيب أولئك الأبطال وأصبرهم على حر القتال .

واذا كان عمر المعجب بالجمال مستكنا وراء ستار يحوجنا الى النظر

من ورائه فعمر الرياضي المشغول بالرياضة البدنية ظاهر لنا بعمله وقوله ، وبسيرته في الجاهلية وسيرته بعد الاسلام ، وسيرته بعد الخلافة الى أن فارق الحياة . فكان يصارع ُ في المواسم ويسابق على الخيل وكان ينوط مجد العرب بالرياضة والفروسية ويكتب الى الأمصار أن « علتُموا أولادكم السباحة والفروسية ورووهم ما سار من المثل وحسَّن من الشعر » ، ولا يفتأ يذكرُهم أنه « لن تَخور قُثوى" مادام صاحبها ينزع وينزو » أى يرمى بالقوس ويركب ظهور الخيل بغير ركاب.

أما الخطابة فقد كانت فيه من صفات البينيكة ولم تكن من صفات الذهن وكفي ، فكان له فم يمتلىء بالكلام حين يخطب كأنه خلق ليقول ، ولوحظ عليه انه كان ينطق ببعض الحروف \_ كالصاد \_ من كلا شدقيه وهي تنطئق في الأغلب من شدق واحد .

وكان جُهورى ً الصـوت واضح النطق سليم الشـفتين في اخراج الحروف ، وكتابته كلها كأنها خطب مرتجلات تقرؤها فكأنك تصغى الى خطيب لاتفقد منه الا الصوت المسموع .

ولانطباعه على الكلام الذي لاتصناع فيه كان يستسهل كل كلام يوافق طبعه ولا يستصعب من الخطب الا الذي يغير من نظرته الى الناس ويلجئه الى المداراة والباطل . فكان يقول : ﴿ مَا يَتُصَعَّدُنَّى (١) كَلام كَمَّا تُصعُّدني خطب النكاح » ، والتمس ابن المقفع علة ذلك فقال : ما أعرفه الا أن يكون أراد قرب الوجوه من الوجوه ، ونظر الحيداق من قرب في أجواف الحداق (٢) ، ولأنه إذا كان جالسا معهم كانوا كأنهم نظراء وأكفاء ، واذا علا المنبر صاروا سوقة ورعية . والتمس الجاحظ علة ذلك فروى عن أناس أنهم رجعوا باستصعاب عمر لخطب النكاح الي « أن الخطيب لايجد بدا من تزكية الخاطب ، فلعله كره أن يمدحه بما ليس فيه فيكون قد قال زورا وغر" القوم من صاحبه » . وكلا القولين جائز (۱) مايتصعدني كلام : مايشتي على . (٢) الحداق : جمع حدثة وهي سواد المين

في بيان وجه المخالفة بين طبع عمر والتكلم في محافل النكاح . فهو مطبوع على أن يتكلم الى الناس كلام رجل يقود الرجال ، ومطبوع على الصدق الذي تَنْشَقُل على صاحبه المداهنة ، وهي مما لا غني عنه في هذا المقام ، ولو كان الخاطب من الأكفاء .

وقد اختلفوا في نظمه الشعر فزعم الشعبي أنه كان شاعرا ور ويت أشعار" لا تشبهه ولا ترضيه ، ونفي هو نظمه للشنعر حين قال : « لو كنت أقول الشعر لرثينت أخي زيدا » .

ولا طائل في هذا الخالف لأنه لن ينتهي الى رأى قاطع يُستكت عليه ، ولكنما المهم في هذا الصدد أنه كان مطبوعًا على التعبير وله عبقرية فيه ، أو أن تعبيره كانخاصا به لايشبهه تعبير سواه ، فهو تعبير" عُمرى" بمفرداته وتركيبه لايلتبس بتعبير أحد من أهل عصره حتى ليكسهـ لل تمييز كلاميه من كل كلام ، ويصعب تزوير القول عليه ولو أحكيمت المحاكاة .

فمن خصوصياته في التمبير أنه كان يقول : « لولا الخليفي لأذنت » ، وهو يعنى الخلافة ولا يقصد الاغراب .

ومنها وهو ينقل خبر اسلامه الى خاله : « وجئت الى خالى فأعلمته فدخكل الى البيت وأجاف الباب » أي أوصده .

ومنها وهو يصف ما وقع في نفسه من الآية التي تلاها أبو بكر رضي اقه عنه حين أنكر موت النبي فقال : « والله ماهو الا أن سمعت أبا بكر اللاها فعقرت حتى ماتثقالتني رجلاي ، يعني أنه عجز عن القيام .

ومنها في الكتابة والقراءة يكنهي عن العُجُلة فيها : ﴿ شُهُرِ الكِّتَابَّةِ المشتق وشر القراءة الهكذُّرمة ، وأجود الخط أبنيكنه » (١)

ومنها وهو يذكرُ امرأة كانت تسقيى الناس يوم أحدُد : انها « كانت تزفر للناس القرب » أي تحملها .

والا مشيق في الكتابة : مد حروفها واسرع فيها ، هـلوم الاراان : أسرع في الراءنه

ومنها في المشورة: « الرأي ُ الفرد كالخيط السُّديل ، والرأيان كالخَيْطَينِ المُبْرِمَينِ ، والثلاثة مرار لايكاد ينتقض » (١)

ومنها حين كتتب الى أبي عبيدة بعد ولايته الخلافة : « ... ولاتتُبعث سريَّة الا في كتنف من الناس » (٢)

ومنها حين شكا اليه الشاكي هجاء الشاعر الذي قال فيه :

ولا يردون الماء الا عشميَّة اذا صدر الورَّاد عن كل مورد فقال : ذلك أنفى « للسكاك » أى الزحام .

ومنها في سماحه بالبكاء « ما لم يكن نقع أو لقلقة » أي ما لم يشر التراب ويفرط في العويل ..

ومنها وقد حار بأهم الكوفة : « أعمُّض ل (") بي أهل الكوفة مايكر ْضُون بأمير ولا يرضاهم أمير »

ومنها : « ان قريشا تريد أن تعكون متعنويات لمال الله » أي مصائد نحتجنه لها دون عباد الله .

ومنها : « تَـمَـعـُّددوا واخـُشــُوشــِنـُوا واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا » أي تزيُّوا بزي العرب من معد بن عدنان .

ومنها : « فرقوا بين المنايا واجعلوا الرأس رأسين ، ولا تُلتُشُوا (٢) بدار منع عرزة » أي تقيموا .

ومنها : « فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرُّة أن يقتلا » أي أن يتعرضا للقتل.

ومنها: « .. ان الاقتصاد في السُّنة خير" من الاجتهاد في الضلالة ، فافهموا ماتوعظون به ، فان الحريب من حرب فى دينه » يريد المسلوب .

ومنها وقد سمع بامرأة سافرة يبرزها زوجها فقال : « هذه الخارجة وهذا المرسلها لو قدر ْت عليهما لـُثمنتُر ْت بهما » أي لأغلظت القول نهما

<sup>(</sup>۱) السحيل : الثوب السحيل الذي لاببرم غوله ، مرار : قوية محكمة ، (۲) الكثف : الجماعة ، (۳) اعضل بي : اعياني امرهم ، (۶) في المختار : ولا تقيموا ببقدة تمجزون فيها عن الاكساب والتعيش ،

ومنها لما سألوه : لم حَصَبِنت المسجد فقال : « هو أغفر للنخامة وألين فى الموطن » أى أستر للبصاق .

ومنها : « ثلاث من الفواقر (١) : جار مقامة ان رأى حسنة سترها وان رأى سيئة ً أذاعها ، وامرأة ان دخلت عليها لـُســُنتـُك وان غبت عنها لم تأمنها . وسلطان" ان أحسكنت لم يحمكه لك ، وان أسأت قتكك » ، ولسنتك : أي تناولتك بلسانها .

ومنها : وهو يُخاطب سعد بن عُنبادة يوم السقيفة : « لقد هـُمـُمـُت ان أطأك حتى تكندر عضدك » أي تسقط.

ومنها وهو يتكلم عن امرىء القيس : « خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عنور أصح بصر » ، أي استنبط عين الشعر وشق طريق المعاني وأتى بالشوارد الحسان .

ومنها وهو يتكلم عن نصيب المسلمين في الفنائم وبيت المال : « والله لئن بنقبيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظته من هذا المال وهو مكانه قبل أن يَحْمَر وجهه » ، أي قبل أن يخجل وبحمر وجهه في طلبه .

ومنها قوله لأعرابي استفتاه في صيد ظبي وهو منحرٌ م : « أتقُّتُلُ فى الحَرَم وتغميصُ الفتيا ! » أي تعيبها ولا ترضَّاها .

وأشباه هذا كثير لاتخلو منه خطبة أو حديث أو كتاب ، تعمدنا أن نكثر شواهده لنرى أنه ليس بالمصادفة وليس بالتكرير لنمط واحد من العبارات.

ويتلحن بهذا تسمية مواليه بين أسبق وأسلم ويرفأ وفرقد وذكواز وفروخ وما شابه هذه الأسماء ، وهي تسمية مفردة تكاد تقتصر عليه ، وانما هي الطبيعة العمرية تمثلت في صيغة الكلام وفي اختيار الأعلام ، فلا تستطيع أن تسميها اغرابا أو عسس لكطكة أو تعمثلا (١) بنحو من أنحائه ، اذ ليس وراءها قصد" متفيق" في جميع هذه الصيغ ، وأبيهَنْ \*

 <sup>(</sup>۱) الفوائر : جمع فائرة وهي الداهية .
 (۲) المسلطة : الكلام بلا نظام ، وكلام معسلط اى مخلط ، والتعمل : التكلف .

ما يبين فيها أنها من عفو البداهة هنا وهناك ، وأنها تترجم عن الطبيعة العمرية أصدق ترجمة وأشبهها بصاحبها ، فهى قوية خشنة مستقلة جادة خالية من الزخرف . وهكذا كان المتكلم عمر ، وهكذا كان كلائه الذى يتنظبع عليه حين يكون منطبعا على التعبير ، فلو آن كلمات تتمثل رجلا لتراءى لنا من مثال هذه الكلمات شخص عمر في ختلتقيه وختلنقيه كما كان .

#### \*\*\*

ومحصص هذه الأخبار جميعا أن عمر كان من نخبكة المثقفين فى العربية ، وكان وافر السهم فى ثقافة قومه وعصره . وكان الجانب العكملي من ثقافته أغلب وأظهر من جوانبها النظرية كما هو المعهود فى ساسة الأمم وعواهل الدول . وان كان هذا لايمنع أنه اشتاق الى نفائيس الشمسعر وأطايب الأدب لما يتجده من راحة النفس ومتعكة الخاطر .

ويستطرد بنا الكلام على ثقافته العربية الى الكلام على متو قفه من الثقافات الأخرى فى زمانه ، وعلى حقيقة الرواية التى شاعت وتواترت عن موقفه من مكتبة الاسكندرية التى قيل انه أمر باحراقها . فهل هو الآمر باحراقها كما جاء فى تلك الرواية ؟ واذا كان هو الآمر بذلك فما دلالته على تفكيره ؟ وما وجه التبعة فيه ؟ فحوى تلك الرواية أن عمرو بن العاص رفع اليه خبر المكتبة الكبرى فى الاسكندرية فجاءه الجواب منه بما نصه : «أما الكتب التى ذكرتها فان كان فيها مايوافق كتاب الله ففى كتاب الله عنه عنى ، وان كان فيها مايخالف كتاب الله فلا حاجة اليه ، فتكفكم باعدامها » قال مغصل هذه الرواية : فكوز عت الكتب على أربعة الاف حسام بالمدينة قال مغصل هذه الرواية : فكوز عت الكتب على أربعة الاف حسام بالمدينة ومضت ستة أشهر قبل أن تستنفد لكثرتها !

وأحرى شيء أن يلاحظ في مسألة المكتبة هذه أن الذين أدحتضوها وأبرأوا عمر من تبعتها كان معظمهم من مؤرخي الأوروبيين الذين لا يُتشهمون بالتشييع للمسلمين ، وكانوا جميعا من الشقات الذين يؤخذ بنتائج بحثهم

## فى هذا الموضوع .

فالمؤرخ الانجليزي الكبير ادوارد جيبون Gibbon صاحب كتاب الدولة الرومانية في انحدارها وسقوطها يسر د الحكاية ويعقب عليها قائلا : « أما أنا من جانبي فانني شديد الميل الى انكار الحادثة وتوابعها على السواء ، لأن الحادثة لعجيبة في الحق كما يقول مؤرخها اذ يسألنا هو أن نسمع ماجري ونعجب! .. وهذا الكلام الذي يقصه أجنبي غـريب يكتب على تخوم ميدية بعد ستمائة سنة يوازنه ويرجح عليه ولاشك سكوت اثنين من المؤرخين كلاهما مسيحي وكلاهما مصرى ، وأقدمهما البطريق يو تيخيوس Eutychius الذي توسع في الكتابة عنفتح الاسكندرية وان القضاء الصارم الذي نسب الي عمر. لبغيض الى أصحاب الفهم الصحيح المستقيم من فقهاء المسلمين الذي يتفتون بتحريم احراق الكتب الدينية التي تُغْنَم من اليهود والمسلمين في الحرب ، وما كان من الكتب دنيويا ظنينا سواء ألُّفه المؤرخون أو الشعراء أو الأطباء أو الفلاسفة فحكمهم فيه أن يُستَخدم على الوجه المشروع لمنفعة المؤمنين . وقد تُعَرَّى الى متقدمي الخلفاء بعد محمد غيرة "أضرى من ذلك بالهدم والابادة . ولكن لو صح هذا لوجب أن تنفد الأوراق سريعا لقلة المادة المحترقة ! فلا نرجع الى نكبة المكتبة في الحريق الذي أصابها على غير قصد بيدى قيصرى وهو يدافع عن نفسه ، ولا الى تعصب المسيحيين الأوائل الذين كانوا يدبرون الوسائل تدبيرا لتعفية الآثار المتخلفة من أيام عبَّادة الأصنام ، ولكننا ننحدر شيئًا فشيئًا من عصر أتنونين الى عصر ثيوديسيوس فنعلم من سلسلة الأنساء المعاصرة أن القصر الملكي وهيكل سراييس لم تبق فيهما تلك الأسفار ً التي جمعها البطالسة وبلغت في احدى الروايات أربعة آلاف وفي رواية أخرى سبعة آلاف ، ولا يبعد أن تكفيل الكنيسة ومعهد البطارقة بذخيرة من الأوراق والأضابير ، فإن كانت هذه هي الوقود الذي أفنته الحيامات بما كان فيها من جدل بين القائلين بتعديد الطبيعة المسيحية والقائلين

بتوحيدها فقد يرى الفيلسوف وعلى فمه ابتسامة أنها كانت فى الحمامات أنفَع لبنى الانسان! » .

والدكتور الفرد بتار Butler المؤرخ الانجليزى الذى أسهب فى تاريخ فتح العرب لمصر والاسكندرية يلخص الحكاية وينقضها ابتداء لأن حنا فلبيوتوس الذى قيل انه خاطب عمرو بن العاص فى أمر المكتبة لم يسكن حيًا فى أيام فتح العرب لمصر .. ثم ينقضها لأسباب شتى منها أن كثيرا مى كتب القرن السابع كانت من الرس (۱) وهو لا يصلح للوقود ، وأنها لوقضى الخليفة باحراقها لأحرقت فى مكانها ولم يتجشموا نقلها الى الحمامات مع مافيه من التعب ومع امكان شرائها من الحمامات بعد ذلك بأبخس الأثمان ، وأننا لو صرفنا النظر عن الكتب المخطوطة على الرق لما كفى الباقى من ذخائر المكتبة لوقود أربعة آلاف حميًام مائة وثمانين يوما ، وهذا الباقى من ذخائر المكتبة لوقود أربعة آلاف حميًام مائة وثمانين يوما ، وهذا عدا الشك الذى يعتور القصة من تأخر كتابتها زهاء خمسة قرون ونصف قرن بعد فتح الاسكندرية ، ثم كتابتها بعد ذلك خلوا من المصادر والأسناد ، بل هذا عدا ماقيل من احتراق المكتبة فى السنة الثامنة والأربعين للميلاد ، وفيها تلا ذلك من الفتن والقلاقل بين طوائف المسيحيين .

والمستشرق كازانوفا يسمى الحكاية أسطورة ويقول انها نشأت بعد تاريخ الحادثة بستة قرون ، وينقضها لمثل الأسباب التي لخصناها من كتاب بتلر ، ثم يقول : « .. وهناك اعتراض أخطر مما تقدم وهو أن ما ذكر عن بحيى النحوى منقول " عن كتاب الفهرست لابن النديم في أواخر القرن العاشر ، وفيه أن يحيى هذا عاش حتى فتحت مصر وكان مقربا من عمرو ولم يذكر شيئا عن مكتبة الاسكندرية ، فحادثة المكتبة اذن من أوهام ابن القفطى أخذها عن خرافة كانت شائعة في عصره » .

ثم يمضى فى تفنيده فيقول: وقد تساءل ابن خلدون عن مخلفات الفرس والأشوريين والبابليين والقبط التى حرقها عمر عند فتح العرب. وقال

ابن خلدون فى كلام آخر: ان العرب لما فتحوا بلاد الفرس سأل سعد بن أبى وقاص عمر عما يأمر به فى شأن الكتب التى بها فأمره بالقائها فى اليم فانتقلت القصة من فارس الى الاسكندرية مع الزمن ، وفعل الخيان فعالمه فى تحريفها .

« وقد وقع تحريف فى هذه الخرافة فى بعض دوائر المعارف حيث نقل عن سبر نجل أن مكتبة الاسكندرية حرقها العرب عند فتح مصر وأن الخليفة المتوكل أنشأها من جديد ، وأن الترك فتحوا الاسكندرية سنة ٨٦٨ وأضرموا فيها النار على عهد أحمد بن طولون .. ولكن أحمد بن طولون لم يفتح مصر وانما أقامه خليفة بغداد حاكما عليها ، فلا علاقة الترك اذن بهذا الحادث المزعوم » .

قال: « وفي سنة ١٨٧٧ ذكر الكونت دى لندبرج أن أحد الضباط الانجليز اتهم نابليون الأول باحراق مكتبة الاسكندرية » .

قال : « وسنلم هنا بالسبب الذي من أجله ظهرت هذه الخرافة في القرن الثالث عشر ولم تظهر قبل ذلك » .

« ففى أواخر القرن الثانى عشر رجعت مصر الى حكم خلفاء بغداد ، وأبلى صلاح الدين بلاءه فى الحروب الصليبية وانتصر على المسيحين فلقبه انشعب بفاتح مصر ، وقرن بين اسمه واسم عمر بن الخطاب . وكان لابن القفطى أب" يعجب بصلاح الدين ولائه صلاح الدينقضاء القدس، وعاصر عبد اللطيف البغدادى وهو من المعجبين مثله بصلاح الدين ، فتلاقيا فى القدس وسمع منه هذه الأسطورة التى توسع ابن القفطى فى نقلها . فكان أول من ألتف هذه الأسطورة من حاشية صلاح الدين لتزكية حاكم مصر الجديد . ومما يروى عن صلاح الدين أنه باع كنوز القصر والمكتبة فبقيت المجديد . ومما يروى عن صلاح الدين أنه باع كنوز القصر والمكتبة فبقيت العمرية . ثم اتخذت صورتها التاريخية منذ ذلك العهد تعززها خرافات أخرى الحقت بعمر ووافقت معنى قوله ألا كتاب الاكتاب الله . . »

ومن المشارقة الذين تناولوا حكاية المكتبة المؤرِّخ الكبير جورجي زيدان فى الجزء الثالث من كتابه « تاريخ التمدن الاسلامي » حيث قال انه كان يميل الى نفى الحكاية ثم عدل عن ميله هذا الى قبولها وأورد من أسباب ذلك « أن حكاية احراق مكتبة الاسكندرية لم يختلقها أبو الفرج لتعصب ديني ، ولا دسها أحد بعده ، بل هو نقلها عن ابن القفطي وهو قاض من قضاة ِ المسلمين عالم" بالفقه والحديث وعلوم القرآن واللغــة والنحــو والأصول والمنطق والنجوم والهندسة والتاريخ والجرح والتعديل ، وكان صدرا محتشما جمع من الكتب مالا يوصف ، وكانوا يحملونها اليه من الآفاق ؛ وكانت مكتبته تساوى خمسين ألف دينار ، ولم يكن يحب من الدنيا سواها ، وله حكايات غريبة عن غرامه بالكتب ، ولم يخلِّف ولدا فأوصى بمكتبته لناصر الدولة صاحب حلب ، وله مؤلفات عديدة في التاريخ والنحو واللغة ، وفي جملتها كتاب أخبار مصر من ابتدائها الى أيام صلاح الدين في ستة مجلدات ، وكتاب تراجم الحكماء الذي نحن في صدده وأن أبن القفطى وعبد اللطيف البغدادي أخذا عن مصدر ضائع . وأما خُلْتُو كتب الفتح من ذكر هذه الحادثة فلابد له من سبب ، والغالب أنهم ذكروها ثم حُذِفت بعد نضج التمدن الاسلامي واشتغال ِ المسلمين بالعلم ومعرفتهم قدر الكتب ، فاستبعدوا حدوث ذلك فى عصر الخلفاء الراشدين فحذفوه ، أو لعل لذلك سببا آخر ، وفي كل حال فقد ترجح عندنا صدق \* رواية أبى الفرج ... »

ونرى نحن أن ابن القفطى كان أولى ممن تقدموه بالسكوت عن حريق المكتبة بأمر عمر بن الخطاب لو كان الذين تقدّ موه قد سكتوا عنه لعرفائهم قدر الكتب وغيرتهم على سمعة الخلفاء الراشدين ، فان ابن القفطى لا يجهل قدر الكتب ولا يسبقه سابق من المؤرخين فى المغالاة بنفاسة المكتبات فلابد من تعليل أصوب من هذا التعليل لسكوت المؤرخين المسلمين والمسيحين الذين شهدوا فتح مصر عن هذه الحكاية ، الى أن نجمت بعد

بضعة قرون ..

فمن جملة هذا العرض لآراء نتخبة من الثقات في هذه المسألة يحق لنا أن نعتقد أن كذب الحكاية أرجح من صدقها ، وأنها موضوعة في القرن الذي كتبت فيه ولم تتصل بالأزمنة السابقة له بستنكد صحيح ، وربما كانت مدسوسة على الرواة المتأخرين للتشهير بالخليفة المسلم وتسجيل التعصب الذميم عليه وعلى الاسلام .

واذًا كانت هذه الحكاية من تلفيق النيات السيئة فالمعقول ألا توضع قبل القرن السادس الهجرى الذى تسربت فيه الى الكتب المدو نة ، وهذا يفسر لنا كل عموض يستوقف النظر فى الحكاية من جميع أطرافها .

لأن تلفيق هذه الحكاية يستلزم عناصر شتى لا تجتمع كلها فى وقت واحد قبل القرن السادس للهجرة .

فهو يستلزم أن يكون الملفيّق عليما بالأقوال والأحوال التي أثير ت عن عمر بن الخطاب ، وفيها ما يجعل حكاية المكتبة قريبة التصديق مشابهة لما يتوخاه الخليفة في أوامره ونواهيه .. ولم تكن هذه الأقوال والأحوال معلومة مستفيضة الخبر بين المسلمين أنفسهم عند فتح الاسكندرية فضلا عن المسيحيين أو الاسرائيليين ، وانما عُلِمت واستفاضت بعد ما د و السير وجمعت المتفرّقات .

ويستلزم تلفيق الحكاية ، للتشهير بالخليفة المسلم ، أن يكون الملغيق عارفا بما في هذه التهمة من المعابة ، شاعرا بما فيها من الاعتساف والغرابة ولم يكن هذا أيضا مفهوما فى أيام فتح الاسكندرية بين خصوم الاسلام ، لأنهم كانوا قد تعودوا احراق الكتب والتماثيل واعتبار الوثنية وبقاياها رجسا من عمل التسيطان يستحق نار الدنيا قبل نار الجحيم ، وما من عارف بالكتب بينهم الاكان يسمع بحماسة القياصرة المسيحين فى تدمير التحف الاغريقية ولا سيما « ثاوديسيس » الذى أحرق هياكل شتى ، فيها ولا شك كتب كثيرة من بقايا المكتبة التى عليها الخلاف .

وقد يستلزم تلفيق الحكاية أن تكون مصر وأخبار ها موضع الهتمام ومثار قيل وقال ، ولم تكن مصر قط قبلة أنظار العالم كما كانت في أوقات الحروب الصليبية ، يوم كانت هي ميدان الفصل ومناط الظفر والهزيمة بين جيوش الدنيا المحشودة فيها أو على أبوابها .

وقد يستلزم كذلك أن يكون العصر عصر حز از َة بين الاسلام وخصومه كما كان عصر الحروب الصليبية وما قبله بقليل .

وقد يستلزم مع جميع أولئك أن يشترك في القيل والقال حافظو الكتب الاغريقية في بيزنطية وشواطىء آسيا الغربية ، وهي البلاد التي كانت موطىء أقدام الجيوش في الكر والفر والقدوم والاياب ، ومنها تكفيّق حافظو الكتب الى أوربا عندما أغار الترك على بيزنطية من تلك الأرجاء .

فتلفيق الحكاية اذن كان عجيبا فى أيام فتح الاسكندرية وما تلاها من الإزمنة الى زمان القيفطى والبغدادى وأبى الفرج الملطى ، ولهذا لم تظهر حكامة المكتبة فى تلك الأيام .

وتلفيقتُها في عصر الحروب الصليبية غير عُنجيب لاجتماع الأسباب التي يستلزمها ذلك التلفيق ، ولهذا ظهر كن فيه وأمد نا ظهور ها فيه بالسبب الذي يتبطيل العجب ويفستر الغوامض التي لايفسرها تعليل معروف غير هذا التعليل .

الا أننا على الرغم من كل هذا نفرض أن عمر بن الخطاب أمر باحراف مكتبة الاسكندرية ، فما هى الوصمة التي تلحقه من هذا الأمر ؟ ولماذا كان يحرّرُم عليه أن يحرقها ويجب عليه أن يستبقيها ويفتح أبوابها ؟ ولماذا كان ينبغى أن يكون على يقين أنها شيء مفيد للمسلمين ولغيرهم من الأمم ، وأنها ذخيرة من ذخائر العالم لا يجوز التفريط فيها ؟

أمن النقص في تفكير الانسان أن ينشأ بمعزل عن بلاد اليونان وعن عصر حكماء اليونان فلا يطلع على الفلسفة اليونانية ؟ أكانت فائدة تلك الكتب واضحة كل الوضوح من أحوال أقوامها الذين حفظوها ، ان

## صح أنهم حفظوها ؟

ان أحوال الروم والقبط في ذلك العهد لم يكن فيها دليل واحمد عمى أنهم محتفظون بينهم بمعرفة نفيسة ، وأن ضياع كتبهم فيه ضياع "لذخيرة من ذخائر العالم التي لايجوز التفريط فيها .

فقد كانوا على شرحال من الضعف والفساد والجهل والهريمة والشقاق والتهالك على سفساف الأمور. فاذا كان عسر غير مطالب بعلم الفلسفة اليونانية أو غير ملوم على فوات الاطلاع عليها ، واذا كانت أحوال الأمم التي هي أهلها لا تدل على قيمتها بل تسويخ الاعتقاد بخلوها من كل قيمة ، فأين هو العيب في تفكيره ان صح أنه فكر على ذلك المنوال ؟

انما يعيب ُ الانسان َ أن يكون عدوًا للمعرفة على اطلاقها ولم يكن عمر ُ عدوًا للمعرفة ولا مُعر ُ ضا عنها ، بل كان مشغوفا بها حيث رآها دينية ً كانت أو أدبية ، ومن قومه أتت أو من غير قومه .

فكان يستشير الغرباء في تدوين الدواوين ومنافع الصناعة ولا ينهى عن علم شيء الا أن تكون فيه فتنة أو ضلال .

وكان ولا ربب يؤثر للمسلمين أن يتقبلوا على دراسة القرآن ويتقدّموا فهمئه على فهم كل كتاب . وهذا وأجبه الأول الذي لا مراء فيه ، وما من أحد هو مطالب" بهذا الواجب قبل أن يطالب به عمر على التخصيص ؛ لأنه الخليفة الذي في عهده انتشر المسلمون بين أقطار المشرق وخيف عليهم أشد الخوف أن ينحل العقد الذي جمعهم وبث فيهم الهمة والبأس وسو دهم على العالمين .

وفى الأخبار التى نتقلت بهذا الصدد أن رجلا أنبأه أنهم لما فتحوا المدائن أصاب كتابا فيه كلام معجب ، فسأله : أمن كتاب الله ؟ قال لا . فدعا بالدر"ة فجعل يضربه بها وهو يقرأ : « الر . تلك آيات الكتاب المبين . انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون .. » ثم قال : « انما أهلك من كان قبلكم

أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والانجيل حتى درسا وذهب مافيهما من العلم » .

رُويت مذه الرواية عن عمر بن ميمون عن أبيه ، وليس فيها ما يأباه العقل ولو حكمنا على عمر بحكم الدنيا وحكم التجربة الواقعية وتركنا حكم الدين والايمان الى حين .

التجربة الواقعية أيقن عمر أن المسلمين بكتابهم خرجوا من الظلمات الى النور ، وانتصروا على من حاربوه وعندهم كل كتاب .

وما فرغ المسلمون بعد من قراءة القرآن ولا انقضت على تداوله بينهم سنوات . فكيف يرضى الخليفة الذى يه مشه أمر رعاياه أن ينصرفوا عنه الى كتب لا يؤمن مافيها ؟ وكيف يكون الحال اذا تفرقوا شكر مكر (١) ولهم فى كل بلد قراءة غير هذا الكتاب الذى لم يفرغوا منه ولم يستوعبوا كل مافيه ؟ أمن عداوة المعرفة هذا أو من ايثار المعرفة التى تتقدم على غيرها ؟ واذا لم تتقديم هذه المعرفة على غيرها فى السنوات الأولى من تداول القرآن واذا لم تتقديم هذه المعرفة على غيرها فى السنوات الأولى من تداول القرآن الكريم فمتى تتقديم ؟ ومتى يعطى القرآن حقيه من الفقه والوعى والاقبال ؟ وأين هى الغنيسة الروحية التى تعدل فى كتاب من الكتب بعص ماغنمه المسلمون بوحى القرآن فى صدر الاسلام ؟

فعلى أى فرض من الفروض لم يكن فى تصرف عمر مايأباه العقل الذى ينظر الى الحقائق المشهودة والآثار الواقعة ، ويجوز أنه أمر باحراق مكتبة الاسكندرية على أبعد احتمال ، ولكن الذى لا يجوز لمنصف أن يفهم من ذلك أنه عدو الثقافة وهو الأديب الفقيه الخطيب ، وهو قد وازن بين معرفة ظاهرة النفع ومعرفة مجهولة ظواهرها كلها تغرى باتهامها . ولا لوم عليه أن يولد حيث يجهلها ، ولا لوم عليه أن يتهمها وهى لم تنفع أهلها يوم رآهم يخبطون فى الضلالة والهزيمة ، ولا يقال عن عقل يفكر هذا التفكير إنه لم يفكر على هدى مستقيم .

<sup>(</sup>۱) شار مار: ای متفرقین

# عُهُرفي بَيْتِه

كان الخليفة الأكبر - صاحب الأمر فى الجزيرة العربية ، وصاحب الغلبة على ملك الأكاسرة والقياصرة والفراعنة ، ومدبر الحكم فى الرقعة الوسطى بين قار العالم المعمور - رجلا فقيرا يعيش فى بيته عيشة الكفاف ، ويقنع من الغذاء والكساء بحظ لا يتمناه كثير من الرجال ، ويزهد فيه كثبر " من النساء .

فمن غير العجيب أن يخطب بعض النساء فيأبين عيشه ، وقد أبى مثل هذا العيش نساء النبى عليه السلام ، فلم يقبلنه الا وقد خيوت بينه وببن الطلاق .

وما ندرى أى الشهادات لحكم الخليفة الأكبر أغلى وأجمل ، فان الشهادات لحكمه أكثر من أن تحصى ، وهى جميعا مما تغالى به السير وتزدان بجماله ، ولكننا لا نعرف بينها ماهو أغلى وأجمل من هاتين الشهادتين أن يعيش فى بيته عيشا لا يُشتكى ، وأن تكون فى يده صولة الملك علا ترى فيها امرأة من النساء خبلابة (١) تغرها ، ولا صولة تخيفها من أن ترفضها وتأباها .

ان امرأة واحدة ترفض عمر لأغلى فى الشهادة له من ألف امرأة يُـقبلن على بيته ويطمعن فى سلطانه .

وقد وصفته امرأة خطبها ورفضته وصفا لم نسمع فيما قيل عن ايمانه وقد وصفته امرأة خطبها ورفضته وصفا لم أبان بنت عتبة بن ربيعة انه بالله أصدق منه ولا أوجز وأوفى ، فقالت أم أبان بنت عتبة بن ربيعة انه رجل « أذهله أمر أخرته عن أمر دنياه ، كأنه ينظر الى ربه بعينه »

والذى نعنيه من الوصف هو قولها عن مخافته الله انه كان ينخافه كانه يراه بعينه .

<sup>(</sup>١) خلابة : اى ما يخلب ويغدع

فهو فى الحق أصدق وصف لايمان هذا الرجل المتفرد بايمانه كما تفرد بكثير من شئونه . انه تجاوز حد الايمان الى حد الرؤية والعيان ، وحقق مبالغات أبى الطيب المتنبى حين وصف الغاية القصوى من الشجاعة والحكمة فقال :

تجاوزت مقدار الشبجاعة والنشهى الى قول قوم أنت بالغيب عالم ومهما يكن من ايمان بالغيب فهو لايبلغ فى اليقين والحضور مبلغ الرؤية بالعين ؛ وهى قولة عابرة من قائلة أصابت مالم يتصبه قائل ، ولعلها لاتدرى مدى صوابها .

وخطب عسر أم "كلثوم بنت أبى بكر الى أختها أم "المؤمنين عائشة رضى الله عنها فقالت له: الأمر اليك ، ثم سألت أختها فأبته وقالت: لا حاجة لى فيه . فزجرتها قائلة: أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت: نعم ، انه خشن العيش شديد على النساء . وكرهت عائشة أن تجبهه (١) بالرفض فوسسطت في الأمر عمرو بن العاص يحتال له برفقه وحسن تدبيره ، فجاء عمر وفاجأه قائلا: بلغنى خبر أعيذله بالله منه . قال ماهو ؟ قال: خطبت أم كلثوم بنت أبى بكر . قال نعم ، أفرغبت بى عنها أم رغبت بها عنى ؟ قال لاواحدة ، ولكنها حدثة (١) نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في لين ورفق ، وفيل غلظة ، ونحن نهابك ومانقدر أن نرد "ك عن خلق من أخلاقك . فكيف بها ان خالفتك في شيء فسطوت بها ؟ كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير مايحق عليك ! .. ففهم عمر أن ابن العاص لايثقد م على هذه الوساطة بغير موسط ، وأن في الأمر ممانعة على نحو من الأنحاء .. فسأله كأنه يستطلم ما وراءه من المانعة . كيف بعائشة وقد كلمتها ؟ قال : أنا لك بها ، وأدلك على خير منها : أم كلثوم بنت على بن أبى طالب ، تعلق منها بنسب رسول الله .

وأم كلثوم بنت علي حدثة" أيضًا ، والمحظور في اغضابها أكبر من المحظور

<sup>(</sup>١) تجبهه : تواجهه (٢) حدثة : منفيرة السن ،

فى اغضاب بنت أبى بكر ، وان اعتمد ابن العاص على أن عمر يسلك نفسه فلا يغضبها ، فقد كان حريا به أن يعتمد على شيء من ذلك فى خطبته لبنت الصديني .. فلن يفوت عمر \_ وهو يعلم من يخاطبه فى الأمر \_ أن يفهم خبيئة سعيه ، وأن يتجاهله لئلا يكشف موقف الرفض والاعتذار من عائشة وأختها رضى الله عنهما ، ويعمل بما يراه الصواب .

والطريف فى القصة ــ وكلها طريف ــ أن يذهب عمرو بن العاص الى خليفته ليواجهه بما يؤخذ عليه من خلائقه وهو آمن أن يغضبه ، بل هو فوق ذلك واثق من موافقته اياه مادام على صدق فى مقاله .

وللمرأة أن تأبى الخشونة فى رجلها ولا تستريح اليها ، ولكن دارس الأخلاق لا ينبغى أن يعيب هذه الخصلة الا بمقدار مافيها من نقص فى الطبائع الانسانية الأصيلة . اذ المحقق أن الخشونة حرمان من الصقل والمرونة ، ولكننا نخطىء كل الخطأ ان حسبناها حرمانا من البر والرحمة ، لأن المرء قد يكون ناعم الملمس وهو قاس مفرط القسوة ، ويكون خشن الملسس وهو رحيم متفرط الرحمة ، ويغلب فى هذه الحالة أن تكون خشونته للمسس وهو رحيم متفرط الرحمة ، ويغلب فى هذه الحالة أن تكون خشونته حلما أسلفنا فى فصل سابق \_ درعا يستر بها مواضع اللين فى خلقه ، وضربا من الخجل أن يطلع على ناحية فيه يتطريق اليها الضعف وتنفذ منها الرماية .

فالخشونة نقيض الصقل والنعومة ، وليست نقيض العطف والرحمة . وعسر بن الخطاب من أفذاذ الرجال الذين تنجلى فيهم هذه الحقيقة أحسن جلاء ، حتى في علاقاته بالأهل والنساء .

رحمة عمر رحمة" فى غلاف ، وليست بالرحمة المكشوفة لكل ناظر ولامس ، ولا تطول بالناس عشرته حتى ينقشع هذا الغلاف عن قلب وديع مفعم بالعطف والمودّة ، مفتح الجوانب لكل عاطفة كريمة ولو لم تكن من ولى من عميم .

فنساؤه اللائي عاشرنه قد كليفن بحبه ورُضيِن عيشه لرضاهن

بموداته وعطفه ، وكانت احداهن التي ستمتيت العاصية وسماها النبي. عليه السلام الجميلة لا تطيق فراقه ، فاذا خرج مشت معه الى باب الدار فقيلته ولم تزل فى انتظاره .

وكانت من نسائه عاتكة بنت زيد ، وهي على قسط وافر من الجمال ومن الدين ومن البلاغة ، تولهت (١) في رثائه حين قتل فلم يكن بكاثرها عليه كبكاء كل زوجة على كل زوج فقيد ، وتعددت قصائد ُها في تأيينه بكلام لا يغيب عنه صدق المدح ولا صدق الحسرة ، وهي التي قالت فيه : عصمة الناس والمعين على الد هر وغيث المنتباب والمحروب

قل لأهل الضرَّاء ِ والبؤس موتوا قد سقته المنون كأسَّ شكعوب(٢)

رءوف علىالأدنى غليظ علىالعدا متى مايقل لا يكذب ُ الله قولـُه وقالت فيه:

وقالت فيه:

أخى ثقة في النائبات منيب سريع الى الخيرات غير قطوب

> حِسَد النفق في أكفسانِه وقالت فيه:

رحمة الله على ذاك الجسيد

يا ليلة حُبِست علي تجومهـا فسهرتها والشامتُون هجــود قد كان يتسهرني حــذار ك مرة الله فاليوم حق لعيني التســـهيد ولا يبكي الرجل هذا البكاء على مافي عيشه من الشظف الا ومن وراء خشوتته مودَّة قلب تنفذ الى القلوب .

وأكثف ماتكون الدروع أرق مايكون الموضع الذي يليها وأخوفه من الاصابة . فانظر أين الموضع الحمين المحمى فهنالك الموضع اللين الذي يتخاف عليه ، ولا يخدعنك عن ذلك خادع من اظهار أو تظاهر غير مشعور به ٤ وغير مقصود.

أين اكثف ما تكاثفت الغلظة فيه من درع عمر التي عنيناها ؟

<sup>(</sup>۱) تولهت : كاد عقلها يلحب من شدة الموزيد ، (۲) دموب : اسم للمنية ،۱ الموت » ، سميت كلائف لانها تفرق المخلاق ،

المرأة ولا نزاع !

فعلى المرأة كانت له غيرة اشتهر بها وعدت من دلائل شدته عليها ، وفى هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله غيور يحب الغيور ، وان عمر غيور » .

وعلى المرأة ومن المرأة كان حذره أن تتخايل للعيون وتتبرج في مضطرب الفتون.

وكلما أوصى بوصية فيها فانما هى الفتنة التى بتقيها ، فلما قال عليكم بالأبكار لم يقل عليكم بالأبكار لأنهن أمتع وأنصر ، ولكنه قال عليكم بهن لانهن أكثر حبا وأقل خبا (١) .

ولما توجس من زواج المسلمين ببنات الأعاجم لم يتوجس منه لأنه حرام بل لأن « فى نساء الأعاجم خلابة ، فان أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم » .

فالخلابة هي المحذور الذي يتقي .

وهنا كثافة الدرع فابحث هنا عن منفذ الحذر . انك لاتبعد كثيرا حتى تلمس الموضع الذى نم عليه الرجل حيث قال : « لو أدركت عنواء وعروة جمعت بينهما (٢) » ... أو نم عليه الصبى الذى عناه ابن الخطاب حيث قال : « أحب أن يكون الرجل في أهله كالصبى ، فاذا احتيج اليه كان رحلا » .

ومتى كان فرط الغيرة على المرأة أو الحذر منها دليلا على أنها ذلك الشيء المهين ، وان قال الغيور الحدور بلسانه إنها لشيء مهين ، وابحث عن جانب واحد منعلق أو مقطوع من جوانب الرحم الذي بنبغى أن يوصل فانك لن تجده في نفس هذا الرجل بتة ، وان جهدت في البحث .

فكان ابنا بارا لا ينسى التحدث عن أبيه ، ويعتز بذكراه على ماكان من

<sup>(</sup>۱۱ الخب : الخداع ، (۲) مروة بن حزام : شاعر من الشعراء العشاق المشهودين وصاحبته عفراء ، مات شهيد هشقه ،

قسوته عليه فى صباه ، ولم يزل يقسم باسمه حتى نهاه النبى ، فانتهى وهو يقارب الكهولة .

وكان أبا يحب أبناءه ويعرف و جند الآباء بالأبناء ، وينزع الثقة من وال لا يحنو على صغاره .. أمر بكتابة عهد لبعض الولاة فأقبل صبى صغير فعجلس في حجره وهو يلاطفه ويقبتك ، فسأله المرشح للولاية : أتقبتل هذا با أمير المؤمنين ! ان لي عشرة أولاد ما قبتكت أحدا منهم ولا دنا أحد هم منى .. فقال له عمر : وماذنبي ان كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك .. انما يرحم الله من عباده الرحماء . ثم أمر بكتاب الولاية أن يمز ق وهو يقول : انه اذا لم يرحم والاده فكيف يرحم الرعية ؟

وكان كلاب بن أمية الكنانى فى غزوة فاشتاق اليه أبوه الهرم وحزن لغيابه ، واتصل نبؤه بعمر فكتب الى قائد الجيش يستعيد كلابا الى المدينة فلما عاد ودخل عليه سأله : ما بلغ من بر الك بأبيك ؟ قال : كنت أكفيه أمر ه ، وكنت أعتمد اذا أردت أن أحلب لبنا الغزر ناقة فى ابله وأسمنها فأريحها وأتركها حتى تستقر ، ثم أغسل أخلافها حتى تبرد ، ثم أحلب له فأسقه .

ثم بعث الى أبيه فجاء يتراوح فى مشيته ضعيفا بصره ، محنيا ظهره ، فسأله : كيف أنت يا أبا كلاب ؟ .. قال : كما ترى يا أمير المؤمنين .. ثم جاء بلبن حلبه ابنه ففطن الرجل وقال وهو يدني الاناء من فمه : لعمر الله أمير المؤمنين أنى لأشم رائحة يدي كلاب من هذا الاناء! .. فقال عمر : هذا كلاب عندك حاضر قد جئناك به . فوثب اليه ابنه ، وطفق الأب الذي لم يكد يراه يضمه ويقبته .. وبكى عمر ، وأمر كلابا أن يلزم أبويه مابقيا ، وله عطاؤه كأنه يجاهد فى سبيل الله .

ومن حنانه على الأطفال أنه كان يشنفق عليهم أن يحزنوا فى لهـوهم ولعبهم فلا يترك الخائف منهم حتى يأمن على لهؤه ومحصول لعبه ، فحدَّث سنان بن سلمة أنه كان فى صباه يلتقط البلح فى أصول النخل مع بعض

الصبية اذ أقبل عمر فتفرق الغلمان وثبت هو فى مكانه ، فلما دنا منه أسرع قائلا : يا أمير المؤمنين ، انما هذا ما ألقت الريح ! .. قال عمر : أرنى أنظر فا نه لا يخفى على ". فنظر فى حجره ثم قال : صدقت . الا أن الصبى لم يقنع بهذا حتى يحرسه أمير المؤمنين الى بيته ! .. فقال : يا أمير المؤمنين ، أترى هؤلاء الآن ؟ .. وأشار الى الصبية الهاربين ، ثم قال : والله لئن انطلقت مؤلاء الآن ؟ .. وأشار الى الصبية الهاربين ، ثم قال : والله لئن انطلقت لأغاروا على "فاتنزعوا مامعى ، فمشى معه عمر حتى بكائعه بيته ! ..

وكثير" على المصدقين المفرطين فى التصديق أن يعرفوا هذا عن عمر ثم يصدقوا أنه وأد بنتا فى الجاهلية على تلك الصورة البشعة التى انتقلت الينا فى بعض الروايات ، وخلاصتها أنه رضى الله عنه كان جالسا مع بعض الصحابة اذ ضحك قليلا ثم بكى ، فسأله من حضر فقال : كنا فى الجاهلية نصنع صنما من العجوة فنعبده ثم نأكله وهذا سبب ضحكى ، أما بكائى فلأنه كانت لى ابنة فأردت وأدها فأخذتها معى وحفرت لها حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتى فدفنتها حيّة .

فهى قصة يكتكورها الشك من ناحية ضحكها ومن ناحية بكائها ومن ناحية اجتماعهما فى لحظة واحدة لتمكين واضع القصة من التفرقة بين عصر عمر فى جاهليته واسلامه ، وأدعى مافيها من الشك تلك الخاتمة التى يتم بها اختراع الفجيعة والبلوغ بها الى ذروتها ، وهى نفض الطفلة الصغيرة تراب حفرتها عن لحية أبيها .

فالوأد لم يكن بالعادة الشائعة بين جميع القبائل العربية ، ولم يشتهر بنو عدي خاصة بهذه العادة ولا اشتهرت بها أسرة الخطاب التي عاشت منها فيما نعلم فاطمة أخت عمر وحفصة أكبر أولاده وهي التي كنتي أبا حفص باسمها .

وقد وليدت حفصة قبل البعث الاسلامى بخمس سنوات فلم يكيدها . فلماذا وأد الصغرى المزعومة وهى فى السن التى تفهم فيها كيف تنفض التراب عن لحية أبيها ؟ .. ولماذا انقطعت أخبار هذه الصغرى المزعومة فلم يذكرها أحد من اخرانها وأخواتها ولا أحد من عمومتها وخئولتها ؟

ما تحسبها الا احدى جنايات الأغراب على من خليقوا وفى سيرتهم مثال للاغراب والاعجاب. فهى اختراعة تضعفها قرائن التاريخ وتضعفها خلائق عمر التي لا تتبدل هذا التبدل من النقيض الى النقيض بين جاهليته واسلامه. وقد كان عمر فى جاهليته لم يسلم بعد يوم أشفق على أخت وهى دامية الوجه، وكان فى جاهليته يوم أحب أخاه حبه المفرط وبقى عليه فليس وقوع القصة المزعومة فى الجاهلية مانعا لغرابتها ومقربا لتصديقها، وغير هذا الأب وهذا الأخ يطيق هذه القسوة التى لاتطاق.

ان قليلا من الآباء من أحب أبناءه كما أحب عمر أبناءه ، وان قليلا من الاخوة من أحب أخا كما أحب عمر زيدا أخاه ، فما سمع اسمته بعد مقتله الا سالت عبرته ، وما هبت الصبا كما قال الا وجد نسيم زيد وتمنى نظم الشعر لينظمه في رثائه .

بل ان قليلا من الأصدقاء من أخلص لأصدقائه وعشرائه كما أخلص عمر لكل صديق وعشير ... وهو القائل: « لقاء الاخوان جلاء الأحزان » ، وهو القائل حرصا على المودة وضنا بها: « اذا أصاب أحدكم ودا من أخيه فليستمسك به ، فقلتما يصيب ذلك » .

فاذا أردنا أن ننقب عن وشائح الرحم وصلات المودة فى نفس هذا الرجل المهيب المخيف فلننقب عنها فى ينابيعها الخفية التى تسرى منها وتترقرق فى نواحيها ، ولا ننقب عنها فى الصخور التى تكتنفها وتطفو عليها وترفع اعلامها .

أو نحن حريثون أن ننقب عنها بين هذه الصخور والأعلام ولكن على هدى وبصيرة . فلا نقنع منها برأى العين من بعيد أو قريب ، ولا نغتر بما تبديه كأنه كل شيء تحتويه .

فما هذه الصخور والأعلام التي كانت تروع الناظر من هيبة عمر ومن ملامح سيماه ؟ ... هي مظهر قدرته على نفسه لا أكثر ولا أقل ، وهي

الحارس اليقظ الدى يحمى تلك النفس أن يتسرب اليها الوهن وآن تؤخد على غرَّة ، من حيث يخاف عليها .

والمرء لا يعتصم بقدرته على نفسه وهو آمن ، ولا يوقظ الحارس على دخيلته وهو وادع فى سربه ، انما يعتصم بقدرته ويوقظ حارسه حير يحذر ، وانما يحذر من الطارق الذى لا يستهين به ولا يزال على رقبة منه .

وقد كان عمر بن الخطاب أكثر مايكون اعتصاما بقدرته فى أمس الأمور بقلبه وسريرة طبعه : فى خشية الخديعة من ناحية الترف والمتعة ، فهسو لا يستسلم لشهوة مأكل ولا ملبس ولا قنية دنيوية ، وفى خشية الخديعة من ناحية ولده وأهله فهو يجفل من أن يرى لهم رزقا لايعرف مأتاه ، ويجفن من أن يرى لهم ابلا سمانا بين الابل العجاف مخافة أن يسمنها لهم الناس فى مراعيهم .. لأنهم ولد أمير المؤمنين وتلك ابل أبناء أمير المؤمنين ! ..

وكان أكثر ما يكون اعتصاما بقدرته حين يلمح الفتنة الكبرى التي يقتدر بها شيطان الغواية . وتلك هي المرأة لا فرق بين خيارها وشرارها ، فمن شرارها استعذ بالله !.. ومن خيارها كن على حذر !..

واذا اعتصم عمر بن الخطاب بنفسه فانتظر شيئا واحدا لن تجد حو لا عنه ، وهو تقديره العدل تقدير الخائف أن يزيد فيه شعرة أو ينقص منه شعرة . فمتى اعتصم بنفسه استيقظ وانتصر ، ومتى استيقظ وانتصر فللحق يقظته وفى سبيل الحق انتصاره .

يعرض شأن المرأة فهو الغيور الحذور ، وهو الواقف على الميزان فيما تعطاه وفيما تعطيه ، فلا هي بظالمة ولا مظلومة في كل أمر يرجع اليه .

فمن هميّه كان ألا تُظلم لضعفها ، ولا تغبن لحيائها وخفرها ، ومن حقها عنده ألا تُكره على زواج الرجل القبيح لأنها تحب لنفسها ما يحبه الرجل لنفسه ، وأن يُعرف لها عذرها حيث يعرف للرجل عذره في الصلة بينها وبينه . فسمع مرة أعرابية تنشد :

فمنهن من تسقى بعسف مبرد نثقاخ (١) فتلكم عند ذلك قرات ومنهن من تُسسقى بأخضر آجن (٢) أجاج ولولا خشية الله فرات

فتوهم فى زوجها عيبا وأرسل فى طلبه فاذا هو متغير الفم ، فخيرًره بين خمسمائة درهم وطلاقها ، فقبل الدراهم وطلقها .

وسمم امرأة من وراء بابها تنشد :

تطاول هذا الليل تسرى كواكب وأرمتني ألا خليسل الاعبه فـــوالله لولا الله لا شيء عـيره لزارل من هــذا السرير جوانبه فسأل عن زوجها فعلم أنه خرج فى غزوة طالت غيبته فيها ، فأمر بعد ذلك ألا تطال غيبة الأزواج في الغزوات .

وكان يقبل شكوى المرأة من زوجها الذي يهمل النظافة والزينة ، إأن النساء « يحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزيَّن لكم » .

وقبل شكوى المرأة من زوجها الخاضب (٢) قبل البناء بها يوهمها أنه شاب وهو موخوط الرأس بالشيب ، فأوجعه ضربا وقال : عررت القوم ولم يكن يتحرج مع المرأة مثل هذا التحرج أن تستر من سيرتها مالايضير سترَّه أن عاق زواجها . فكاشفه رجل بأمر أبنة له أسلمت وأصابها حدُّ من حدود الله ، فهمت أن تذبح نفسها ، فأدركها أهلهـــا وقـــد قطعت بعض أوداجها (٤) ، فبرئت وتابت واستقامت على الهداية . فسأله : أأخشب القوم الذين يخطبونها بما تقدم من سيرتها ؟.. قال : ويلك !.. أتعمد الى ماستره الله فتبديه ؟ والله لئن أخبرت بشأنها أحمدًا من الناس الأجعلنك نكالا . « أنكحها نكاح العفيفة المسلمة » .

فهي أولى عنده ببعض المحاباة حين لا ضير في المحاباة . وقد عاهد الناس فيما عاهدهم عليه « ليمنعن النساء الا من الأكفاء » .

وترى أنه قضى في الخلاف بين الزوج والزوجة بالقول الفصل في بناء

<sup>(</sup>١) النقاح : الماء العلب الصافى . (٢) الاجن : الماء المتفير العلم واللون ، والاجاج : المالح المر ، (١/) الخاصب : الذي يخصب بالحناء أو تحوه .

<sup>(</sup>٤) الاوداج : جمع ودج وهو هرق في العنق .

الأسر وتعمير البيوت ، حيث قال لرجل هم" بطلاق امرأته لأنه لايحبها : أو كُلُ البيوت بُنني على الحب ؟ فأين الرعاية والتذمم ؟ »

فانه لبر" بربات البيوت لم يدركه متحذلقة العصر الذين يلغطون بالحب والزواج ويجهلون أن الرعاية والتذمم أكنمن بالدوام والتعمير من زواج يبنى على الحب وحده ، لأن الحب منوط بالأهواء التي تتغير بين آونة وأخرى ، وأما مناط الرعاية والتذمم فهو الأخلاق التي قل أن يطرأ عليها تغيير

وقد استشار النساء فيما يُحسن كما استشار الرجال فيما يحسنون ، ولم يتعال قط أن يرجع عن خطئه اذا ردته عنه امرأة بالبيِّنة الصادعة (١) ، ومن ذاك أنه نهى الناس في بعض خطبه أن يزيدوا مهور النساء على أربعين أوقية ، فصاحت به امرأة فطساء من صفوف النساء : ماذاك اك ؟ فلم يأتف أن يسألها : ولم ؟ قالت : لأن الله تعالى يقول : « ... وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا واثما مبينا » ، فرجع عن خطئه واعترف بصوابها.

فما للمرأة من حق تُعطاه ، وما ليس لها بحق لا تعطاه وتذاد عنه .

والذي ليس لها بحق في رأى عمر \_ ورأى كل رجل ذي رجولة \_ ألا تنعرض لعمله الذي لاتفقهه ، ولا يُر مجكم اليها في مثله ، ولاسيما ان كان شأنا من شئون الدولة ، ومهمة من أخص مهام الرجال ، فتشفعت له امرأته في وال مقصّر تسأله : فيم وجـُـد°ت (٢) عليه ؟ .. فالتفت غاضبا وقال لها : وفيم أنت وهذا ؟.. انما أنت لُعُبَّة " يُلعَبُ بك ثم تُسْرَكِين ! . كلمــة لا تكلِّكُسُ القفاز الناعم ، ولم يخلق القفاز الناعم ليلبس في كل حين .

والذي ليس بحق للمرأة أن تعلو كلمتها على كلمة وليها ، وهذا الذي كان ينكره عمر على أهــل المدينة حيث قال : « ... كنا معشكر قريش نَعْدُلِبِ النساء ، فلما قدمنا على الأنصار اذا هم قوم تَعْدُلِبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار . وصحِت على امرأتي

<sup>(</sup>۱) البينة الصادمة : ١ المراد ، البينة التي تحملك على الاذعان والتصديق . (٢) وجدت عليه : غضبت « من الموجدة »

فراجعتنى ، فأنكرت أن تراجعنى . قالت : ولم تنكر أن أراجعك ؟ فوالله ان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ليراجعانه وان احداهن لتهجر م اليوم حتى الليل .. فأفزعنى .. »

نعم هذا مفزع لعمر ، وقد كان ولا ريب مفزعا لرسول الله أن تعلو كلمة على كلمة على كلمته فى بيته ، لكن طريقة محمد فى تغليب الكلمة طريقة نبى يؤم متبعيه ، وطريقة عمر طريقة مريد مؤتكم " بنبوة ، ولا جناح على عمر ألا يلحق بشأو محمد فى كل ما سبق اليه .

فمحمد انسان عظيم ، وعمر رجل عظيم ، وهذا هو الفارق بينهما كما بيتناه فى مناسبة سابقة ، وانما الفارق بينهما فى المناسبة التى نحن بصددها أن الرجل العظيم يرحم المرأة كما يرحمها الجندى فى معرض القوة والنضال، ولكنه يأنف أن يستكين لسلطانها فى معرض الهوى والفتنة ، فيكسرها ولا ينكسر لها اذا لجت فى الغرور وأنطلقت فى عنانه. ، ومن ثم استصغر عمر ولدكم نفسكه \_ عبد الله \_ لأنه عجز عن تطليق زوجه . فلما أشاروا عليه باستخلافه قال لمن كلمه فى ذلك : « ويحك 1 كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته ؟ »

أما الانسان العظيم فهو يشمل ضعف الانسانية كلئه ويعطف عليه .. ومنه ضعف المرأة فى غرورها واعتزازها بدلال الضعف على القوة ، لأنه فى حقيقته اعتزاز بمكانها منها وتقدير لتلك القوة فى بعض نواحيها . فهو يرى فى تككبش المرأة اذا كانت كبيرة عنده نوعا من الاعتراف بكبره ، وهو لا يقف معها فى ميدان كما يقف كل ذكر وأنشى ، لأن ميدانه هو بشمل الميدانين مجتمعين ، اذ هو ميدان الانسان كله والانسانية جمعاء .

على أن شأن الرجل مع المرأة لا يظهر من رأى الرجل فيها كما يظهر من رأيها فيه ، فبعد معاملة عمر للمرأة وقوله فيها يبقى له شأن فى عالمها يظهر لنا من رأيها هى فيه .

وقد أكبرت سيدة نساء العصر عمر فوصفته بأنه كان نسيج وحده ،

وهي عائشة رضي الله عنها ، وجمعت الشفاء ' بنت عبد الله بعض صفاته فقالت انه « كان اذا تكلم أسمع ، واذا مشى أسرع ، واذا ضرب أوجع ، وهو الناسك حقا » . وصاحت أم أيمن مرضعة النبي يوم أصيب : اليوم وكمكي الاسلام .

وعلينا نحن أن نسأل المرأة في عصر عمر عن مثال الرجل في عصرها ولا نسأل فيه نساء زمان غير ذلك الزمان . وما نخالنا نعرف رأى المرأة يومئذ في الرجل الذي يكبر في عينها كما نعرفه من امرأة هي هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم معاوية ، فليس أقدر منها على الجواب ولا أصرح فيه .

جاءها أبوها يشاورها في رجلين من قومها يخطبانها فاستخبرته عنهما فقال يصفهما : « أما أحدهما ففي ثروة وسعة من العيش ، ان تابعتبه تابعك ، وإن ملت عنه حط اليك ، تحكمين عليه في أهله وماله . وأما الآخر فموسُّع عليه ، منظور اليه في الحسب الحسيب والرأى الأريب ، مُـِد ْرَهُ أرومته (١) وعزيم عشيرته ، شديد النَّيرة لاينام على ضعة ، ولا يرفع عصاه عن أهله » .

فقالت : « يا أبت ! الأول سيد مضياع للحرة ، فما عست أن تلين بعد ابائها ، وتضيع تحت جناحه اذا تابعها بعلها فأشرت (١) وخافها أهلها فأمنت ؟ .. ساء عند ذلك حالها ، وقبح عند ذلك دلالها ، فان جاءت بولد أحمقت . وإن أنجبت فمن خطأ ما أنجبت (٢) . فاطو ذكر هـذا عني ولا تسمِّه على " بعد ! .. وأما الآخر فيعل الفتاة الخريدة الحرة العقيلة (٤) ، وإنى لأخلاق مثل هذا لموافقة ، فزوج ْنيه » .

ونص نحسب هذا رأى المرأة النجيبة في زمان عمر ، ولو شئنا لحسبناه رأيها في كل زمان على أن تضمره بباطن القلب ولا تلقيه بطرف اللسان .

<sup>(</sup>١) المدره : السيد الشريف المقدم في اللسان واليد ، والارومة : الاصل .

<sup>(</sup>٢) الاشر : البطر . (٣) احمقت : ولدت احمق ، وانجبت : ولدت نجيبا . (٤) الخريدة : العلراء فيها حياء وخفر ، والعقيلة : الكريمة .

نان زادت خشونة العيش فى بيت عمر على القدر الذى ترضاه المرأة فهى خشونة غير محقورة السبب ، لأنها لا تحسب على عمر « الزوج » من ناحية حتى تحسب لعمر « الرجل » من ناحية خرى . اذ هى لم تأت من قلة القدرة على العيش وانما جاءت من كثرة القدرة على النفس ، وهى خليقة تعجب بها المرأة فى الرجل الذى تكبره ، لأنها من أقوى خلائق الرجولة فيه .

وليس لدينا بيان واف عن النساء اللاتى تزوج بهن عمر يعينا على التمييز بين سماتهن والبحث فى المياسم الشخصية التى يتعددن فيها أو يختلفن ، ويجيز لنا أن نسهب فى الكلام عن موقع كل منهن من نفسه ، وأثرها فى حياته ، ومبلغ حظوتها عنده ، وسبب هذه الحظوة فى رأيه وشعوره ، وما يدل عليه جميع ذلك من نوازع فطرته وذوقه . فقد سكت التاريخ وسكت عمر عن كل بيان واف فى هذا الباب ، فلم يبق لدينا منه الا أسسماء وأعوام ونوادر مقتضبات ، لاتساعدنا على تكوين سمات واضحات فضلا عن التفرقة بين تلك السمات .

غير أننا نعتقد أن التاريخ لم يُفقدنا شيئا كثيرا فى هذا الباب ، لأننا مستطيمون أن نعوض ما فقدناه بالقياس الى ما عرفناه ، فلا نخطىء اذا رجحنا ان سمات هؤلاء النساء جميما تدخل فى نطاق الوصف الذى كان يستحبه عمر فى المرأة ولا يطيق منها أن تخالفه وتخرج عليه .

فأفضل ما كان يشرطه فى المرأة أن تكون ولودا ودودا ، وألا تثعاب بالحمق فيسرى حمقها فى دماء وليدها ، اذ « لم يقم جنين فى بطن حمقاء تسعة أشهر الا خرج مائقا (١) » كما قال .

أما ذوق الجمال فقد كان عمر فيه كما كان فى جميع خلائقه عربيا بحتا يستملحه كل عربى صميم ، ويستحسن الحسن عنده وهو أعم من الملاحة ، ويروى عنه أنه قال : « تزوجها سمراء ذلفاء (٢) عيناء (١) ،

 <sup>(</sup>۱) ألمائق: الاحمق الفبي
 (۲) منفيرة الإنف.

<sup>(</sup>٣) عيشاء : حسنة المين واسمتها

فان فركتها (١) فعلى صداقها » وأنه قال : « اذا تم بياض المرأة فى حسن شعرها فقد تم حسنها » ، وهذان هما الملاحة والحسن كما وصفا فى الشعر العربى من قديم الى حديث .

ومن القليل الذي بقى لدينا من أخبار نسائه نعلم أنه كان موفور الحظ من هذا الجمال فى الزوجات ، فقد و صف أكثرهن بالحسن البارع ، وضرب المثل بملاحة احداهن بين نساء قريش وهى قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة . فروي فى مأثور الحديث الشريف أن سعد بن عبادة قال يوما فى حضرة النبى عليه السلام : ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من جمالهن ! فقال له عليه السلام : « هل رأيت بنات أبى أمية بن المغيرة ؟ هل رأيت قريبة ؟ » ، وهى احدى زوجات عمر قبل اسلامه .

#### \*\*\*

ويروى أن جميلة بنت ثابت سميت بهذا الاسم لجمالها ، وكان اسمها في الجاهلية عاصية ، فكرهته بعد اسلامها وسألت عمر ثم سألت النبي في تغييره فاتفقا على تسميتها بوصفها ، ونوديت بعد ذلك باسم جميلة . وروى عن عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل أنها أعطيت شطر الحسن مع ما رزقته من الفصاحة والتقوى . وروى مثل ذلك عن زوجات أخريات ، وان لم يتفوقن هذا التفوق المشهور .

ومن أخبار زوجاته أنه طلق اثنتين من أشهر نسائه بالجمال وهما قريبة وجميلة ... تزوسج بالأولى وطلقها قبل اسلامه ، وتزوسج بالثانية وطلقها بعد اسلامه ، ولا ندرى على التحقيق ما سبب تطليق هاتين الزوجتين الجميلتين ، فهل هو دلال الجمال ضاق به صدر عمر وهو على شموس المرأة غير صبور ؟ .. لعله ذاك ، ولعل الذي أبقى عاتكة بنت زيد في عصمته أنها تجاوزت دلال الصغر حين بنى بها ، أو غضست من دلالها مالفطنة والتقوى .

<sup>(</sup>١) فركتها : أبغضتها وتركتها .

وكذلك بقيت فى عصمته أم كلثوم بنت على بن أبى طالب وهى جميلة صغيرة ، وولدت له ابنا سماه باسم أخيه زيد الذى كان يحبه ويذكره ويطيل البكاء عليه ، وأعزّها عنده النسب والأدب والمحافظة على آصرة النبوّة ، فلم يفترقا فى الحياة ولم ينشب بينهما خلاف الاحين جاءتها الهدية من ملكة الروم فضمّها الى بيت المال .

#### \*\*\*

وله مع احدى أولئك الزوجات قصة" صغيرة لا يفوتنا ايراد ها فى الكلام على حياته الخاصة لأنها كثيرة" الدلالات عليه : تدل على عمر فى أبو "بته ، وتدل على عمر فى سكو "رة طبعه ، وتدل على عمر فى مثوبته الى الحق كلما وجب أن يثوب اليه .

فقد طلق جميلة وله منها ولد" صغير" ، فرآه يوما يلعب مع الصبيان فحمله بين يديه ، فأدركته جكته الشموس بنت أبى عامر وجعلت تنازعه اياه حتى انتهيا الى أبى بكر رضى الله عنه وهو خليفة ، فقال له أبو بكر ؛ خل بينه وبينها فهى حاضنته ، فرد"ه اليها ولم يراجعه بكلمة .

ولعمرى ان فى هذه القصة الصغيرة من الدلالة عليه لما يغنى عن قصص ، وفيها عمر انسان عطوف ، وفيها عمر رجل سوبًار الطبيعة ، وفيها عمر صاحب خلق مكين يكبح من طبيعت كل سورة جاوزت حدًّ العدل والانصاف ، وهذا هو عمر فى شتى نواحيه .

وقد تدل هذه القصة على شيء يبرئه من بعض اللوم فى تطليقه أم هذا الولد ، فاسمها عاصية واسم أمها الشموس ، وكأنهما حكما ينبىء عنهما هذان الاسمان حمن أسرة تباهى بدلال بناتها وشموسهن وتعنار لهن من الأسماء مايدل على هذه الخصلة ، وقد يضيف الى توكيد هذه الخصلة فيهن أن عاصية غضبت حين اختار لها عمر اسم جميلة وقالت له : سميتنى باسم الاماء! ثم اختار لها النبى هذا الاسم فقالت : يارسول الله ا أتيت عمر فسمانى جميلة فغضبت ، قال عليه السلام : أو ما علمت أن الله عن

وجل عند لسان عمر وقلبه ؟

فكأنها نشأت فى قوم يعتقدون أن التحسين والترغيب انها هو من شأن الاماء ، وأن الشعوس والعصيان أليق بالحرائر وان أحببن أزواجهن وأحبوهن ، فأن كان فى تطليقها مأخذ على عمر فقد يكون فيه مآخذ عليها تفسر لنا افتراقتهما بعد ما أحيها وأحبته .

ورزق عمر الذرية من ذكور وإناث نجباء ونجيبات ، فقر ت عينه بهم لأنه كان كأهل البداوة كافة يستكثر من الذرية ويوصى الناس آن يستكثروا منها ، وكانوا جميعا عنده بمكان الحب والمودة لا يخشى الانحراف عن العدل من جانب كما يخشاه من جانب هذه الذرية أو جانب أهله على التعميم ، ولهذا كان يجمعهم اذا نهى الناس عن حوزة حق من الحقوق فيبلغهم أنه قد نهى عنه ويذكرهم « ان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم » ، ويقسم لهم لئن فعله أحد منهم ليضاعفن عليه العقوية !

#### 杂杂茶

وليس بنا أن نحصي فتاواه وأقضيته فى محاسبة أهله أو محاسبة وليس بنا أن نحصي فتاواه وأقضيته فى محاسبة أهله أو محاسبة أبنائه خاصة قبل سائر أهله . فذلك عمل له لم ينقطع عنه طوال حياته ، ولكنا نكتفى بمثل من أمثال عديدة متواترة وهو قضاؤه فى اتجار أبنائه بمال من بيت مال المسلمين ، وذاك أن أبنيه عبد الله وعبيد الله خرجا فى جيش الى العراق ، فلما قفلا نزلا بالبصرة وذهبا الى أبي موسى الأشعرى وهو أميرها ، فقال لهما : لو أقدر على أمر أنفعكما به ؟ ثم عرض عليهما أن يحملا الى أبيهما مالا من مال الله فيشتريا به متاعا من العدراق يبيعانه بالمدينة ، ثم يؤديان رأس المال ويكون لهما الربح . فلما علم عمر سألهما : أكل الجيش أسلفه ؟ ثم أمرهما أن يؤديا المال وربحه ... فسكت عبد الله وقال عبيد الله : ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا ، لو نقص هذا المال أو

هلك الضمنتًاه! وقال رجــل فى المجلس: يا أمير المؤمنين لو جعلنه ِ قراضاً ؟ فأخذ رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ ابناه نصف ربح المال .

وانما كان عبر يتقى محاباة الولاة لأبنائه وذويه واقرار هذه المحاباة يإذنه ، ولكنه كان يقترض من بيت المال ليتسجر ويربح ما يعيش به فى أهله ، ويلجأ الى التجارة لقلة رزقه الذى فرضه لنفسه من بيت مال المسلمين ، وقد فرض رزقه لنفسه بعد مشاورة أصحاب رسول الله ، فقال عثمان : كل واطعهم ، وقال على : ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف ، وقال هو : ان افتقرت أكلت بالمعروف ، وان أيسرت قضيت . وكان يقترض فيهسر فيتأخر قضاؤه ، فيأتيه صاحب بيت المال ويشتد فى يقترض فيحتال له عمر ويؤجله الى أن يستحق عطاءه مع عطاء المسلمين ، فيصد به دينه .

#### **海森袋**

ومع هذا كان يشفق أن يقنرض من بيت المال الا أن يتعذر عليب الاقتراض من بعض صحبه . فأرسل مرة الى عبد الرحمن بن عوف فى طلب أربعة آلاف درهم يجهز بها عيرا (٢) الى الشام ، فعاد الرسول يقول له : خذها من بيت المال ثم ردها . ا وشق ذلك عليه فلقى صاحبه وعلم منه صدق ما بلغه فقال : أفإن مت قبل أن تجىء قلتم أخذها أمير المؤمنين دعوها له . وأوخذ يوم القيامة ؟ : « لا ... ولكنى أردت أن الخذها من رجل حريص شحيح مثلك ، فان مت أخذها من ميراثى » .

وحدث ما توقعه من مجىء الأجل قبل سداد ديونه جميعا فلم يشغله الموت ولا شغلته كبار الخطوب التى يضطلع بتصريفها قبل موته أن يسأل عن ديونه ويوصى بسدادها من ماله ومال أهله ، وقال لابنه: « ان وفى به \_ أى بالدين \_ مال آل عمر فأديه من أموالهم ، والا فاسأل فيه بنى عدى ، فأن لم تف أموالهم فاسأل فيه قريشا ولا تعدمهم (٩) الى غيرهم ».

(١) القراض: قارضه قراضا ، أى دفع اليه مالا ليتجر فيه ، ويكون الربع بينهما ملى ما شرطا(١) الدين : الابل التي تحمل الزاد (١) اي لا تجاوزهم وتتركهم لتسال فيرهم ما شرطا(١) الديد : الابل التي تحمل الزاد

وكان عبد الرحمن بن عوف حاضرا فأشار عليه مقترحا أن يستقرضها من بيت المال حتى تؤدى ، فلم يقبل عمر ، ودعا بابنه عبد الله فقال : اضمنها ! فضمنها ، ووفى بوعده . فلم يدفن أبوه حتى أشهد بها على نفسه أهل الشورى وعدة من الأنصار ، وما انقضى أسبوع حتى حمل المال الى عثمان ، وأحضر الشهود على البراءة بدفعه ، وقد بيعت لعمر دار في هذا الدين وستميت زمنا باسم دار القضاء ، لأنها بيعت في قضاء دينه .

ولأَنْ يموت عمر مدينا متُوفَّى الدين لهو أعظم الشرفين ... وأيسر من ذلك شرفا أن يموت غنيًا بغير دين .

## صورة محملت

صحبنا عمر بن الخطاب في حالات كثيرة تختلف فيها صور الرجال.

صحبناه فى جاهليته واسلامه ، وفى سره وعلائيته ، وفى بيته وحكومته، وفى دينه وثقافته ، وفى اتصاله بالله واتصاله بالناس . فاذا الصورة المجملة من جميع هذه الصور المختلفة صحورة رجل عظيم من معدن العبقرية والامتياز بين الناس على اختلاف العصور ، واذا هـو صاحب مناقب وأخلاق من أنبل الصفات الانسانية توافقت فيه على قوة نادرة وتلاقت فيه الى غاية واحدة : وهى احقاق الحق وادحاض الباطل ، ووسمته جميعاً بسمة الجندية المجاهدة التى تحمى الحدود للناس وتحميها من الناس ، وهو هو فى طليعة من يحمى وفى طليعة من يحمى على السواء .

ورسخت فى طويته خليقة المساواة فى العدل حتى أصبحت كالوظيفة العضوية التى لا تنفصل منه ، وحتى أصبح يتجر و من نفسه أو يجر من نفسه أو يجر من نفسه أخر غريبا عنه لا فرق بينه وبين أحد فى حدود الله وحرماته ، وتمكنت هذه الخليقة منه حتى جرت على لسانه عامدا وغير عامد ، فكان يتكلم عن نفسه كما يتكلم عن غريب : بخ بخ يا عمر ا ويحك يا ابن الخطاب ! ماذا يقول عمر ؟ وهذا فلان ابن عمر وليس بفلان ولدي ... الى أشباه هذه التجريدات التى تنبعث فيه من خليقة التسوية بين جميع الناس ، وبينهم وبين نفسه قبل جميع الناس .

وكانت فيه خشونة الأقوياء الصرحاء ، ولكنه كما قال عارفوه من الصحابة « باطنه خير من ظاهره » أو كما قال فيه الصديق من كلام فحواه أن مبغضيه هم المبغضون للخير .

وكان له محبون من كرام الناس لا يعدلون بحبه حب أحد من أمثاله ،

فكان عبد الله بن مسعود يقول : « لو أعلم عمر كان يحب كلبا لأحببته . والله انى لأحسب العضاه (١) قد وجدت فقد عمر » .

والغالب فى أمثال عمر من أصحاب الطبائع القوية المهيبة أن تحجب عنهم الهيبة ألفة الغرباء الذين لا يختلطون بهم فى السر والعلانية ، بل تحجب عنهم ألفة الأقربين فى كثير من الأحيان ، لأنهم من تفردهم بالصراحة والحق فى عزلة دائمة بين ألصق الناس بهم وأقربهم اليهم:

أعاذ ك أنس المجد من كل وحشة فانك فى هذا الأنام غريب ولكنهم لا يتكرهون الا عن خطأ أو حسد لئيم . وكان عمر على التخصيص مسن لا يثيرون شعور الكراهية فى قلب انسان ، لأنه كان على عيظم «شخصيته» مبرأ من العنصر الشخصى ، فى معاملة الأصدقاء والخصوم . وانما ينجم العداء الشديد من الاحساس بهذا « العنصر الشخصى » ومقابلته بمثله مقابلة اصطدام وانتقام .

فالذين كانوا يذوقون انصاف عمر كانوا يستمرئونه ويحبونه ، والذين كانوا يذوقون عقابه كانوا لا يشعرون بعمر بن الخطاب معاقبا لهم صوالا عليهم ، وانما يشعرون بميزان الشريعة منصوبا على وءوسهم ، يتساوون فيه وعمر وأبناء عمر لو وجب العقاب . فلا موضع هنا للضغينة ولا لاصطدام النفس بالنفس واحتدام الحزازة بالحزازة .

ولهذه الخصلة ذكره بالحب والاعجاب من ابتلنوا بعدل أشد ا ابتلاء ، وانطبعت نفوستهم على الدهاء أو الهجاء .

فعمرو بن العاص ومعاوية كانا يثنيان عليه وشد ما ابتليا في حياته بفربات عدله وهيبته ، والحطيئة أهجى الشعراء وأبخلهم بالثناء كان رفاقله يذكرونكه اسم عمر بعد موته فيرتعب ثم يهدأ فيقول: يرحم الله ذلك المرء! .. ويثنى عليه .

وقد قال عمرو بن العاص اذ رأى عمر يبكى لاستعطاف الحطيئة اياه

فى سجنه : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكى على تركه الحطيئة !

وقد شاء القدر أن يموت عمر قتيلا فلا يكون قتله دليلا على بغضاء « شخصية » أو خلة ترتبط بحياته الفردية . فانما البغضاء « الوطنية » هي علة التآمر على قتله بين المغلوبين في ميدان القتال على التحقيق ، وهكذا كل بغضاء بقيت بعد موته مقرونة بذكراه فانما هي في أصلها « بغضاء وطنية » كامنة " وراء الدعاوى الطائفية والمجادلات المذهبية ، وان تطاولت الأيام .

فالمعلوم أن عسر مات بطعنات من خنجر فيروز «أبى لؤلؤة » من سبايا الفرس بالمدينة ، وأن فيروز هذا جاء عمر قبل مقتله بأيام فشكا اليه مولاه المغيرة بن شعبة لأنه فرض عليه خراجا درهمين فى كل يوم ، فسأنه عسر عن صناعته فأنباه أنه « نجار نقاش حداد » .. فلم يستكثر عمر هذا الخراج على من يصنع هذه الأعمال ، وقال له : قد بلغنى أنك تقول . « لو أردت أن أعمل رحى تطحن بالريح فعلت » ، وطلب اليه أن يصبع رحى على هذه الصفة ، فقال له : لئن سلمت لأعملن لك رحى يتحد ث بها من بالمشرق والمغرب .. ثم انصرف وهو يقول : « وسع الناس عدل غيرى ! » . فقال عمر لسامعيه : لقد توعدنى العبد آنها ... ولم يؤاخذ " هبذا الوعيد ، بل كان من نيته أن يلقى المغيرة كيخفيّف عن مولاه .

هذا هو السبب الظاهر الذي لايستر ما وراءه ، لأن أبا لؤلؤة لم يكن الا منفقذا للكيد الذي اتفق عليه كثيرون ، وقد روى عبد الرحمن بن أبي بكر أنه رأى هذا الرجل مع الهرمزان وجنفنينة قبل مقتل عسر جالسين يتحدثون ، فلما فاجأهم قاموا وقوفا فسقط بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه ، وهو الخنجر الذي حمله فيروز لقتل عمر وقتل نفسه ان أخذ بفعلته .

والهرمزان أمير" زالت عنه الامارة بعد ذهاب الدولة المجــوسية ،

وجنفينكة من أهل الأنبار وهم على ولاء للفرس ، وأبو لؤلؤة فارسى شديد الحقد على المسلمين لم ينس أسره ولم يزل كلما جيء إلى المدينة بأسرى من وقعات فارس مسح رءوسهم وتوعد المسلمين أجمعين .

وقد شاركهم فى هذه المؤامرة يهودى مغلوب تظهاهر بالاسلام وهو المسمى بكعب الأحبار . ولعله أراد أن يكسب سمعة العلم بالأسرار من علمه بالمؤامرة ، فذهب الى عمر قبل ثلاثة أيام من مقتله ينذره أن يختار ولى عهده لأنه ميت فى ثلاثة أيام ... فسأله عمر : وما يدريك ؟ قال : أجده فى كتاب الله التوراة . فلم تجز هذه الدعوى على عمر وعاد يسأله : « الله ! انك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ؟ » ، فأشفق الرجل أن ينكشف دجله وقال : بل أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك .

فعمر انما ذهب رحمه الله شهيد مؤامرة من أعداء الدولة الاسلامية لا شك فيها ، وما كانت قصة الخراج الا الستار الذي يتوارى به المتآمرون بالمدينة والبلاد الأخرى مخافة القصاص الذي يحيق بهم اذا جهروا بما دبروه ، أو جهروا بالعلة التي من أجلها تربصوا بذلك التدس .

ان مقتل عمر أحرى أن يعد جزءا من أكبر أجزاء سيرته ولا يتخسب نهاية تخترم تلك السيرة دون أن تضيف اليها .

فقد تمثلت فى مقتله مزاياه الكبار التى تمثلت فى جلائل أعماله وعظائم مساعيه وخصاله ، فكان عمر الصريع قدوة فى الشجاعة وتقديم الواجب والايثار على النفس ومحاسبة الضمير وسداد التدبير ، كما كان عمر فى أصح ساعاته وأسلمها للعمل والتفكير .

وكان رضى الله عنه ينظر الى الحياة كأنها رسالة تؤدى ما استطيع أداؤها ثم لا معنى لها اذا فرغ من رسالتها أو حيل بينه وبين أدائها ، فبعد الحجة التى مات على أثرها أناخ بالأبطح ثم كوم كومة من البطحاء ألقى

عليها طرف ردانه واستلقى عليها ورفع بديه الى السماء ، ودعا الله : « اللهم كبيرت سنى وضعفت قوسمى ، وانتشرت رعيتى ، فاقبضنى اليك غير مضيع ولا مفرسط . اللهم ارزقنى الشهادة فى سبيلك ، واجعل موتى فى بلد رسولك » .

ومضت أسابيع فخرج يوما قبيل الفجر يوقظ الناس ثم يسوى الصفوف، للصلاة ، فلم يكد يؤم الناس حتى فاجأه القاتل بطعنتين احداهما فى كتفه والأخرى فى خاصرته ، وقيل ثلاث طعنات احداهن تحت السرة وقد خرقت الصفاقين (١) قضى بها نحبه رحمه الله ، وقيل بل ست طعنات منها تلك الطعنة القاتلة .

فلم تشغله هذه الطعنات المفاجئات عن الصلاة ، ولم يفكر أن يشغل المسلمين بمقتله عن أداء فريضتهم في موعدها ، وسأل عن عبد الرحمن بن عوف ليصلى بالناس.

ثم جعل يتغمنى عليه ولا ينتبه اذا دعوه ، حتى قال بعض عارفيه : انكم لن تفزعوه بشىء مثل الصلاة ان كانت به حياة ... فنودى : الصلاة .. الصلاة ! فلما سمع النداء فتح عينيه وفاه بكلمات متقطعات : « الصلاة ! ها .. الله .. اذن .. » ثم قال : لا حظ فى الاسلام لمن ترك الصلاة

ولم يهمه من قتله بعد أن حُملِ الى منزله الا أن يعرف المنظلمة كان قتله أم لبغى من القاتل؟ فلما علم أنه أبو لؤلؤة قال: ولم قاتله الله وقد أمرت به معروفا؟ ثم حَمد الله قائلا: « الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجتني عند الله بسجدة سجدها له قط. ما كانت العرب لتقتلني ».

وهممَّه بعد ذلك أن يلقى حسابه عند الناس وهو وشيك" أن يلقى حسابه عند الله . فأمر ابن عباس أن يخرج الى المهاجرين والأنصار يسألهم: أعن ملا منكم ومشورة كان هذا الذى أصابنى ؟ فصاحوا معلنين : « لا والله . ولوددنا أن الله زاد فى عمره من أعمارنا » .

<sup>(</sup>۱) مساق البطن هو الجلد الباطن عند سواد البطن .

واشتد البكاء كأن الناس لم يصابوا بمصيبة قبلها ، فنهاهم أن يبكوا عليه . ثم سقوه نقيع التمر فخرج من الجرح أحمر كما هو فلم يعرفوا أدم هو أم النقيع خرج بلونه .. فسقوه اللبن فضرج أبيض يشوبه صديد ، فأشار عليه الطبيب أن يعهد ... فقال : « لو قلت غير هذا لكذبتك » .

وكان قد أنكر على الناس أن يجيئوه بالطبيب قبل أن يفرغ من وصاياه: ويحكم أيها الناس ، أأنظر فى أمر نفسى قبل أن أنظر فى أمور المسلمين ؟ .. فلما قال الطبيب مقالته أخذ فى تدبير المهم من شئون الدولة وأولها الخلافة ، فجعلها شورى ليستقر بها القرار ما أستطيع اقراره ، ونجا بأهله منها وهو يقول: « ... أما لقد جهدت نفسى وحرمت أهلى ، وان نجوت كنفافا (ا) لا وزر ولا أجر انى لسعيد » .

وهو فى هـذا كله لايخالف ديدنه من صراحة ولا يكتم طبيعة أهل الفناء من حب الحياة ، ولا يخفى « ان للحياة لنصيبا من القلبوان للموت لكرية ! » ولـكنها لم تمنعه قط أن يعطى الحق حيث وجب للموت او للحياة .

فلما فرغ من شئون الدولة نظر فى أمر دينيه فأبى أن يدفن قبل ان يضمن سداد َه ، وأقبل يطمئن الى مضجعه فى جوار صاحبيه وقد فرغ من حقوق الدنيا . فدعا بابنه عبد الله ينطلق الى عائشة أم المؤمنين ويقرئها منه السلام .. ونهاه أن يسميه عندها أمير المؤمنين لأنه ليس اليوم للمؤمنين أميرا ... ثم يستأذنها أن يدفن الى جوار صاحبيه يعنى النبى عليه السلام وخليفته الصديق .

ووجدها عبد الله تبكى فسلم عليها واستأذنها فأذنت وقالت : كنت اريده لنفسى ، ولأوثرنه به اليوم على نفسى !

فلم يكفه هذا حتى يستوثق كل الاستيثاق من رضاها ، فعاد يخاطب

<sup>&#</sup>x27; (١) لجوت كفافا : أي ، لا لي ولا علي .

ابنه: « يا عبد الله بن عمر! انظر ، فاذا أنا قربضت فاحملوني على سريرى ثم قف على الباب ، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب ، فان أذنت لى فأدخلنى ، وان ردّتني فردنى الى مقابر المسلمين ، فانى أخشى أن يكون اذنها لى لمكان السلطان » .

قال شهود دفنه: « فلما حمل فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة الا يومئذ » ... وفارق الدنيا أعدل العادلين وهو مظلوم "أو متهم بظلم ، فما دلها شيء " على عظم فضله ولا عظم الحاجة الى العدل فيها كما دلها هذا الختام .

### فاش

## عَهْرَتِ بِهِ حَدِيدًا

|      | عبوت                 |
|------|----------------------|
| صفحة |                      |
| 11   | مقلمة                |
| 14   | علامات مولد          |
| **   | عبقرية الداعى        |
| 40   | عبقرية محمد العسكرية |
| סד   | عبقرية محمد السياسية |
| YY   | عبقرية محمد الادارية |
| YY   | البليغ               |
| ٨Y   | عمد الصديق           |
| 44   | محمد الرئيس          |
| 11   | الزوج                |
| ١٢٦  | الأب                 |
| 140  | السيد                |
| 111  | العابد               |
| 184  | الرجل                |
| 104  | محمد في التاريخ      |
|      |                      |

#### فهرس

#### عُنْقِ سِينَا الصِّدِينَ

| صلحة  |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       |      |            |                    |
|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|------|------------|--------------------|
| 177   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       |      |            | تقسديم             |
| 140   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       |      |            | اسم وصفاً          |
| 1.8.1 |     |     |         |     |     |     |      | J    | ١٧٠  | لالية | ۱.,  | الأدا      | سم ر—۔<br>الصدیق ا |
| ۲.0   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       |      | ,,,,       | صفاته              |
| 770   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       | 4    | خصت        | ے۔<br>مفتاح ث      |
| 110   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       |      |            | نموذجار            |
| **1   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       |      | -          | إملامه             |
| *14   |     |     |         |     |     |     |      |      | ممة  | لإسلا | ı I  | , الد      | ،<br>الصديق        |
| ***   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       |      |            | -<br>الصديق        |
| *{*   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       |      |            | الصديق             |
| rot   |     |     |         |     |     |     |      |      |      | •     |      | <b>.</b> - | ئقافته<br>ئقافته   |
| ۲٦٠   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       | 4.   | نى بى      | السديق             |
| ٠٧٠   |     |     |         |     |     |     |      |      |      |       |      |            | . ۔ ص<br>صورة مج   |
|       |     |     | ککر     | رِ  | رعا | W 6 | ير   | عَد  |      |       |      |            |                    |
| منسا  |     |     |         | -   | ·   | *** |      | •    |      |       |      |            |                    |
| ۳۷۷   |     | ••• | <br>••• |     |     |     |      | •••  | .,.  |       | 4    | لقدم       | •                  |
| 77.1  |     |     | <br>    | ••• |     |     |      |      |      |       | ی    | عبقر       |                    |
| 444   |     |     | <br>    |     |     |     |      |      |      | تاز   |      | رجل        |                    |
| ۳۹۷   |     |     | <br>    |     |     |     |      | •••  |      |       | 4    | صفاة       | ,                  |
| 17T   | ,   |     |         | ••• |     | ••• |      |      | يته  | سعص   | ح ش  | مفتا-<br>- |                    |
| 10.   | ••  | ••• | <br>••  |     | ,   | ••• |      | ••   |      | •••   | 4.   | اسلا       |                    |
| LAD   |     |     | •••     | ••• |     | ••• | بية  | سلاه | וצי  | ولة.  | والد | عبر        |                    |
| o· t  |     |     |         | **  |     |     | ر ية | لعص  | 11 % | مكوا  | وال  | عمر        |                    |
| 0 \ Y |     |     |         |     | ••• |     |      |      |      | لنبى  | وا   | عمر        | •                  |
| ott   |     |     | <br>    |     |     | ••• |      |      | عابة |       |      | عىر        |                    |
| 074   |     |     |         |     |     |     |      | •••  |      |       |      | ثقافة      |                    |
| 015   | *** | ••• | "       |     |     |     |      |      |      |       |      | عبر        |                    |
| 717   | *** | ٠.  | <br>.,  | *** |     | *** |      |      | . :  | جملة  | 4 5  | صور        | ,                  |

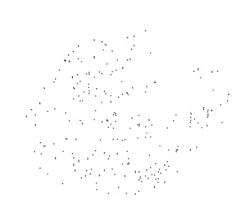

Less to the total particle and the total and

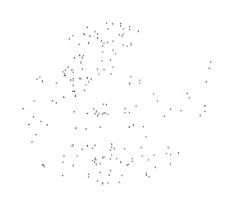

....

for the Marchaella Alacena and the context methods, was the principles.

# The Complete Works of ABBAS MAHMOUD AL - AAKAD

Volume I

DAR AL-KITAB ALLUBNANI